# سیاست خارجی آمریکا و شاه

ترجمهى فريدون فاطمى

مارک. ج. گازيوروسكى



### سیاست خارجی آمریکا و شاه

#### کتاب برگردانی است از

## U.S. Foreign Policy and the Shah

BUILDING A CLIENT STATE IN IRAN

Mark J. Gasiorowski



سیاست خارجی آمریکا و شاه
بنای دولتی دستنشانده در ایران
مارک ج.گازیوروسکی
ترجمه ی فریدون فاطمی
جاب اول اردیبهشت ۱۳۷۱، شماره نشر ۱۹۰
حروفچینی هما

چاپ سعدی، ۱۰۰۰۰نسخه کلیه حقوق محفوظ است نشر مرکز، تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان رهی معیری، شماره ۳۴،کد پستی ۱۴۱۴۶ تلفن ۶۵۵۶۶۳

#### سیاست خارجی آمریکا و شاه

بنای دولتی دست نشانده در ایران

مارک.ج.گازیوروسکی انتشارات دانشگاه کُرنِل

ترجمهي فريدون فاطمى

.... رژیم شاه منافع آمریکا را همانقدر وفادارانه منعکس میکرد که حکومت پوشالی ویدکان کوئیزلینگ در نروژ منافع آلمان نازی را در جنگ جهانی دوم. برنامهی دفاعی شاه، معاملات صنعتی و اقتصادی و سیاست نفتیش را بیشتر ایرانیان اجرای وفادارانهی دستورهای آمریکا میدانستند. سرانجام، ایالات متحد به خاطر هزاران نفری که در سال گذشته به دست ارتش ایران به قتل رسیدند ملامت شد و این ارتشی بود که واشینگتن تربیت، تجهیز و علی الظاهر ادارهاش میکرد. تقریباً روی هر دیواری در ایران شعاری نوشته شده بود که مرگ «شاه آمریکایی» را می خواست.

ریچارد کاتام، «وداع با شاه آمریکایی»، مجلهی سیاست خارجی، شمارهی ۳۴ (بهار ۱۹۷۹)

#### فهرست

|                                | پیشگفتار                              |
|--------------------------------|---------------------------------------|
|                                | دیباچه                                |
|                                | ۱ ـ روابط دستنشاندگی بین کشورها و سی  |
| 17 71                          | روابط دستنشاندگی بین کشورها.          |
| ١۶                             | دولت و جامعهد                         |
| 74                             | سياست دولت خودمختار                   |
| ۳۹                             | سیاست دولت دستنشانده                  |
| ر دورهی پس از جنگ ۴۵           | دستنشاندگان آمریکا و شوروی د          |
|                                | ۲ ـ سیاست داخلی و نفوذ خارجی در ایران |
| ۵۸                             | سیاست ایران در سدهی نوزدهم            |
| ٧٠١٩٠۶ ـ ٢                     | ایجاد دولت امروزی در ایران ۱۹۴۱       |
| ، و پس از آن ۱۸                | سیاست ایران طی جنگ جهانی دوم          |
| 971941-19                      | سیاست آمریکا در مورد ایران، ۱۵۱       |
| ١٠٥١٥                          | ۳ ـ رژیم مصدق و سقوط آن، ۱۹۵۳ ـ ۹۵۱   |
| ١٠۶                            | مصدق و جبههی ملی                      |
| ت بریتانیا، مه ۱۹۵۱ ـ نـوامـبر | بحران نفت ایران و انگلیس و سیاس       |
| 117                            | ۱۹۵۲۱۹۵۲                              |
| یران و انگلیسان و انگلیس       | ریاستجمهوری ترومن و اختلاف ا          |
| 179                            | سقوط مصدق                             |
| 147                            | اهمیت کودتای ۱۹۵۳                     |

| ۴ ـ استقرار دولت دستنشاندهی آمریکا در ایران ۱۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تحكيم قدرت پس از كودتا١٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ایران و استراتژی جهانی آمریکا۱۶۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كمك اقتصادي ١٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| يارى امنيتى يارى امنيتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| همکاری امنیتی منطقهای۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اقدامهای اطلاعاتی و فرهنگی۲۱۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵ ـ دولت و جامعه در ایران زمان شاه۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| دگرگونیهای شیوهی تولید، ۱۹۷۷ ـ ۱۹۵۴ ۲۲۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نقش دولت در اقتصاد ایران۲۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دگرگونی ساختار جامعهی ایران۲۴۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دستگاه سرکوب ۲۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دستگاه دولت و نهادها و ساختکارهای یارگیری آن۲۶۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۶ ـ سیاست دولت دست نشانده ی ایران ۲۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سیاست ایران در دوره ی گذار، ۱۹۵۹ - ۱۹۵۳ ۱۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| پایه گذاری یک دولت بسیار خودمختار، ۱۹۶۳ ـ ۱۹۶۰ ۲۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سیاست دولت بسیار خودمختار ۱۹۷۷_۱۹۶۴ [۱۳۴۳_۱۳۵۶] ۳۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧ ـ سياستهاي دولت بسيار خودمختار٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سیاست اقتصادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مسائل سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی۳۴۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سیاست خارجی ۲۴۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| توفان شکل میگیرد، ۱۹۷۸ -۱۹۷۷ [۱۳۵۶ - ۱۳۵۷]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ئتيجه ۲۶۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کتابشناسی گزیده گزیده کتابشناسی گزیده کتابشناسی گزیده کتابشناسی گزیده کا منابشناسی گزیده کا کتابشناسی کا کتابشناسی گزیده کا کتابشناسی کا کتابشناسی کتابشناسی کتابشناسی کتابشناسی کتابشناسی کتابشناسی کا کتابشناسی کتابشناسی کتابشناسی کتابشناسی کتابشناسی کتابشن کلاست کا کتابشن کا کتابشن کتابشناسی کتابشن کتابشن کتابشن کلاس کتابشن ک |
| فهرست راهنما ممم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### نهرست شكل و جدولها

شکل ۱ ـ تعیین کننده های خودمختاری دولت 44 جدول ۱ ـ عمده ترین گیرندگان کمک و طرفهای معاهده با شوروی و جدول ۲ دستنشانده های آمریکا و شوروی، ۱۹۷۷ - ۱۹۵۴ 27 جدول ۳ ـ دریافت کنندگان عمده ی کمک آمریکا، ۵۲ ـ ۱۹۴۶، و میزان كمك دريافتي (به ميليون دلار) 41 جدول ۴ ـ میانگین کمک سالانه خارجی آمریکا به کشورهای منتخب (میلیون دلار آمریکا) 188-184 جدول ۵ ـ منابع مالي داخلي و خارجي ايران 144-149 جدول ۶ کمکهای نظامی آمریکا به ایران 194-190 جدول ٧ ـ هزينه هاي پنج برنامهي عمراني (ميليارد ريال رايج) 278 جدول ۸ ـ شاخصهای اجتماعی اساسی برای ایران و دیگر کشورها ۲۳۰ جدول ۹ \_نقش دولت در اقتصاد ایران (میلیارد ریال ۱۹۷۵) ۲۳۴ ـ ۲۳۴ جدول ۱۰ ـ درصد سرمایه گذاری در هر بخش اقتصاد ایران 227 جدول ۱۱ ـ درصدهای سرمایه گذارلی در بخش صنعت 74. \_ 741 و معدن جدول ۱۲ ـ درآمدهای دولت و هزینه ها (میلیارد ریال ۱۹۷۵) 744

جدول ۱۳ ـ درجه ی درگیری دولت در اقتصاد ایران و برخی کشورهای دیگر دیگر ۲۴۷ ـ ساختار اشتغال در ایران ۲۴۷ ـ ساختار اشتغال در ایران ۲۵۱ ـ ساختار طبقاتی جامعه ی ایران و جدول ۱۵ ـ ساختار اشتغال، شهری شدن و تـوزیع درآمـد در ایـران و برخی کشورهای دیگر، ۱۹۷۵ ـ ۱۹۶۰ ـ ۱۹۶۰ ۲۵۵ ـ ۲۵۵ ـ ۲۵۴ ـ ۲۵۵ ـ ۲۵۶ ـ ۲۵۴ ـ ۲۵۵ ـ ۲۵۶ ـ ۲۵۴ ـ ۲۵۶ ـ ۲۵۶ ـ ۲۵۶ ـ ۲۵۶ ـ ۲۵۶ ـ ۲۵۴ ـ ۲۵۵ ـ ۲۵۳ ـ ۲۳۳ ـ ۲۳۵ ـ ۲۳۳ ـ ۲۳۵ ـ ۲۳۳ ـ ۲۳۵ ـ ۲۳۵ ـ ۲۳۳ ـ ۲۳۵ ـ

#### پیشگفتار

مارک گازیوروسکی، نویسنده ی این کتاب، استاد علوم سیاسی دانشگاه لوییزیانای آمریکا است و بیشتر در زمینه ی سیاست خارجی آمریکا و روابط این کشور با کشورهای جهانسوم بررسی و تحقیق میکند. پیش از این نیز کتاب دیگری از او به نام «کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» به فارسی ترجمه و منتشر شده است (ترجمه ی غلامر ضا نجاتی، شرکت انتشار، ۱۳۶۸) که در اصل در شماره ی اوت ۱۹۸۷ «مجله ی بینالمللی مطالعات خاورمیانه» به چاپ رسیده بود. از آثار دیگر وی یکی کتابی است به نام «نه شرق نه غرب: ایران، اتحاد شوروی و ایالات متحد» که همراه با نیکی کدی، پژوهشگر شناخته شده ی امور ایران، نوشته است و نیز مقاله ای درباره ی «روابط وابستگی و دست نشاندگی در آمریکای لاتین» در مجله ی «بررسیهای آمریکایی و امور جهانی» و مقاله ی دیگری به نام «روابط دست نشاندگی بین کشورها و دولتهای دست نشانده ی آسیای «روابط دست نشاندگی پاسیفیک فوکوس.

مطالعه ی نوشته ی وی درباره ی کودتای ۲۸ مرداد، که در این کتاب نیز بخشی از مطالب آن به بیانی دیگر تکرار شده است، نشان میدهد که وی از موضع انتقادی نسبت به سیاست آمریکا در کشورهای جهانسوم مینگرد و به صراحت نشان میدهد اگر مداخله ی آمریکا نبود موازنه ی قدرتهای سیاسی داخلی در ایران به هیچ روی امکان نداشت به آنچه در

مرداد ۳۲ رخ داد بینجامد و ادامهی این دخالت و تاثیرات روابط ایران و آمزیکا روی سیاست داخلی ایران بود که پاسخ کوبندهی ۱۳۵۷ را به دنبال داشت.

با اینهمه، در مطالعهی کتبی از این دست، باید توجه داشت که نویسنده، هر چند محقق و پژوهشگری بیطرف باشد باز از گرایشهای ذهنی و پیشداوریها و القائات گوناگون مصون و مبرّا نیست و در نتیجه امکان آن هست که گاه واقعیتها را به درستی تفسیر نکند یا دقیقاً آنگونه که بوده یا هست منعکس نکند و جهتگیری آگاهانه یا ناآگاهانهی وی بر چگونگی بیان و انتقال و تفسیر واقعیتها تأثیر بگذارد.

پیداست که قضاوت در مورد ارزش و اعتبار پژوهشی چنین کتابی برای خوانندگان ایرانی آسانتر است چراکه بسیاری از آنچه را نویسنده با پیجویی و تحقیق یافته آنان خود به عینه دیده یا دستکم شنیدهاند و یا به گونههای مختلف از اطلاعاتی دربارهی آن برخوردارند و به همین دلیل باید آرزو کرد در زمینه هایی از این دست، خود ایرانیان که به منابع و مآخذ بیشتر و مستقیمتری دسترسی دارند و اساساً خود جزو منابع هستند به تحقیق و تالیف و انتشار آنچه دیدهاند و میدانند همت کنند تا در نوشتن تاریخ کشور خود کمتر نیازمند دیگران باشیم. با اینحال تحقیقات بیگان نیز در این زمینه ها ارزشمند و سودبخش است چنانکه بهخصوص در یکی دو قرن اخیر بسیاری از اطلاعاتی راکه دربارهی تاریخ و تمدن گذشتهی ایران یافته ایم مدیون همین پژوهشهای غیرایرانیان هستیم. البته در کتاب حاضر دسترسی نویسنده به بسیاری از اسناد رسمی دستگاههای دولتی و سیاسی آمریکا مربوط به دورهی مورد بحث، و نیز مصاحبه های شخصی او با برخی از مقامها و ماموران آمریکایی که مستقیماً در جریان روابط ایران و آمریکا بودهاند به آن ویژگی و تازگی میبخشد.

به هر صورت باید توجه داشت که محققانی که در زمینه همایی از این قبیل دست به بررسی میزنند در معرض سه گونه خطا میتوانند باشند: یکی کمبود و نقص اطلاعات؛ دوم اشتباهات ناشی از اتکا به منابع و مراجع جهت دار و غیربیطرف؛ و سوم خطاهای ناشی از بی طرف نبودن خود نویسنده.

در مورد خود نویسنده آنچه میتوان گفت این است که به نظر میرسد بیشتر جنبههای تحقیقی و تحلیلی کار برایش اهمیت دارد اما البته باید توجه داشت وی با آن که نسبت به سیاست آمریکا موضع انتقادی دارد به هر حال آمریکایی است و بیشتر خیرخواه آمریکا است و انتقاد او هم متوجه شیوهها و روشهای برخی از حکومتهای آمریکا در تعقیب منافع این کشور است نه این که اساساً این منافع مشروع است یا نه. و بیشتر در جستجوی تامین این منافع از راههایی دیگر است که پیامدهای نامطلوبی نداشته باشند. در مورد منابع و مآخذ مورد اتکای او چنان که در پیشگفتار نویسنده یاد آوری شده است وی هر مطلبی را که فقط به یک منبع متکی نویسنده یاد آوری شده است وی هر مطلبی را که فقط به یک منبع متکی است یا با عباراتی مانند «ظاهراً» و «گویا» و امثال آن مقید و مشروط کرده و یا در زیرنویس در مورد تردید آمیز بودن آن تذکر داده است. و اما از حیث اطلاعات گرد آوری شده باید انصاف داد تا حدی که در چنین کتابی حیث اطلاعات گرد آوری شده باید انصاف داد تا حدی که در چنین کتابی حیث اطلاعات گرد آوری شده باید انصاف داد تا حدی که در چنین کتابی لازم و مقدور است نکات و مسائل عمده از قلم نیفتاده است.

البته هست مواردی که آنچه نویسنده میگوید جای بحث و تردید دارد، اما این بیشتر نه در زمینه ارائه واقعیات بلکه در مورد تفسیر و تعبیر آنها دیده می شود و در چنین جاهایی است که می توان در پارهای موارد تفسیر نویسنده را درست ندانست.

مواردی که تذکر آن لازم است یکی آنکه در بحث انتقال سلطنت به رضاخان گفته میشود فقط چپها و مصدق با به سلطنت رسیدن وی مخالفت کردند حال آنکه هر کس که اطلاعی ولو مختصر از تاریخ معاصر ایران داشته باشد مسلماً مطلع هست که در صدر مخالفان سلطنت رضاخان آیتالله مدرس قرار داشت که همین سرانجام به شهادت وی انجامید و پیشروان جریان چپ مانند سلیمان میرزا اسکندری نیز رضاخان را تایید کردند و بعدها خود به این خطا معترف گردیدند.

دیگر نقش زیادی است که برای اختلافات آیتالله کاشانی و مصدق در سقوط مصدق قایل میشود و حتی تا حدی همه کسانی را که در چارچوب مبارزهی ضداستعماری مخالفتهایی هم با مصدق داشتند در کنار آمریکا و زاهدی قرار میدهد. حال آنکه بهرهبرداری آمریکا از این اختلافات دلیل بر اینکه مخالفان در کنار آنها بودهاند نیست و اینگونه اختلافها در اکثر جنبشها به طور طبیعی و اجتنابناپذیر مشاهده میشود. همچنین طبقهبندی نویسنده از شخصیتها و گرایشهای سیاسی در برخی موارد درست به نظر نمیرسد، جریانهایی که بیشتر نماینده منافع و هدفهای بیگانه بودهاند نمایندهی طبقات و قشرهایی از جامعهی ایران تلقی شدهاند، و در اطلاق عناوین «ملیگرا»، «فرصت طلب»، «عوامفریب» تلقی شدهاند، و در اطلاق عناوین «ملیگرا»، «فرصت طلب»، «عوامفریب» و غیره نیز گاه بیدقتی یا «بی معرفتی» (به هر دو مفهوم کلمه) به چشم میخورد.

نخستین فصل کتاب که تا اندازهای از سایر فصول مستقل و متفاوت است به طرح یک الگوی نظری اختصاص دارد که نویسنده میکوشد تاریخ معاصر ایران و رابطهی ایران و آمریکا را در چارچوب آن تحلیل و تبیین کند. گو این که کتاب را مستقل از این فصل هم میتوان مطالعه کرد، اما چون در این فصل اصطلاحها و مفاهیمی معرفی و مطرح میشوند که نویسنده در طول کتاب از آنها دقیقاً طبق همان تعریفی که در فصل اول مطرح شده استفاده میکند، دقت روی تعاریفی که در این فصل در مورد آن مفاهیم و اصطلاحها داده شده مفید است.

#### یادداشت مترجم

سالهای میلادی را در موارد ضروری با سال هجری شمسی معادل آن همراه آوردهایم اما از انجام این کار در مورد همهی تاریخها، برای پرهیز از شلوغی متن، خودداری کردیم. برخی از منابعی که نویسنده از آنها استفاده کرده است به فارسی ترجمه شده یا در اصل فارسی بودهاند که در این موارد نیز علاوه بر مشخصات متن به زبان اصلی به مشخصات ترجمه فارسی آن اشاره کردهایم.

# سیاست خارجی آمریکا و شاه

#### ديباچه

انقلاب ۷۹ - ۱۹۷۷ ایران برای بیشتر ناظران منظرهای حیران کننده بود. از آغاز ۱۹۶۰ ها ایران از نرخهای بالای رشد اقتصادی برخوردار شده بود و «انقلاب از بالا»ی تمام عیاری را از سرگذرانده بود که به نظر میرسید این کشور را به صف مقدم کشورهای در حال مدرنیزه شدن برتاب کرده است. یک برنامهی اصلاحات ارضی اساسی اجرا شده بود، فرایند صنعتی شدن به سرعت پیش میرفت، و در واقع برای همهی عناصر جامعهی ایران اشتغال و بهبود وضع اقتصادی فراهم میساخت. نزدیک به دو دهه بود که ناآرامی مردمی بسیار اندگی آفتابی شده بود. نسل جدیدی از تکنوکراتهای برخوردار از تحصیلات غربی در موقعیتهای بالای حکومت و صنعت گمارده شده بودند و برای ایران رهبران بالقوه کارآمد و کاربُری فراهم میکردند. ایران یک قدرت عمده ی منطقه و یک بازیگر مهم امور جهانی شده بود. فرمانروای یکه تاز کشور، محمدرضا پهلوی، شاه سابق، دست و دلبازانه ترقی را جشن گرفته بود و همدر ایران در پایان سده یک قدرت عمده ی جهانی خواهد بود و

اشاره عربی، با افزودن ۵ جمع به انتهای اولین سال هر دهه، به کل آن دهه اشاره میکنند، مثلاً ۵ 1960 به معنی سالهای از ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۹ است. «ها»، علامت جمع فارسی، را به همین معنا و منظور به کار برده ایم (م).

به سرعت انقلابی در ایران رخ دهد.

خصلت حیران کننده ی انقلاب ایران آنرا موضوع بررسیهای تحلیلی فراوانی ساخته است. بسیاری از این تحلیلها خاستگاه انقلاب ایران را در شدرایط اقتصادی پیش از آن، از جمله فقر و نابرابری گسترده، جابه جاشدگیهای همراه با نرخهای بالای رشد در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها، و رکود ملایمی که به دنبال بالا رفتن قیمت نفت در اوایل ۱۹۷۰ ها پیش آمد جستجو کردهاند. دیگران رویکرد اقتصاد سیاسی را پیش گرفتهاند و پیامدهای توسعهی سریع اقتصادی پیش از انقلاب را برای ساختار اجتماعی ایران و در نتیجه برای سرشت سیاست داخلی آن وارسی کردهاند. دستهای دیگر هم بر توانایی منحصر بهفرد روحانیت بنیادگرای شیعی ایران در بسیج مردم ایران برای جنبشی انقلابی که قادر به برانداختن شاه باشد، تاکید کردهاند.

هر یک از این رویکردها برای درک علل انقلاب ایران به طور ضمنی علت بنیادینتری را القا میکند: دولت ایران در زمان شاه به درجهی بالایی از خودمختاری دست یافته بود، به این معناکه نسبت به فشارهای جامعه فاقد حساسیت شده بود و سیاستهایش از منافع و نیازهای جامعه جدایی گرفته بود. خودمختاری دولت آنرا قادر ساخت سیاستهایی را در اقتصاد دنبال کند که اغلب به شدت با شرایط اقتصادی ایران نیامناسب بودند. بنابراین فقر و نابرابری باقی ماند، و بالا رفتن سریع قیمت نفت در اوایل بنابراین فقر و نابرابری باقی ماند، و بالا رفتن سریع قیمت نفت در اوایل آنرا قادر ساخت در مقابل فشار فزاینده برای دگرگونی اجتماعی، آنرا قادر ساخت در مقابل فشار فزاینده برای دگرگونی اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی که گروههای طبقهی متوسط و پایین منادی آن بودند که در اثر چندین دهه رشد سریع اقتصادی تکثیر یافته بودند، ایستادگی کند. کوتاهی دولت در پاسخگویی به نگرانیهای این گروهها آنان را روز به کند. کوتاهی دولت در مقابل دعوتهای روحانیت رادیکال شیعه پذیراتر

ساخت. در نتیجه، در حالی که شرایط بد اقتصادی و فشارهای سیاسی همراه با دگرگونی اجتماعی اقتصادی، و روحانیت شیعه، عوامل تعیین کننده ی مهمی در انقلاب ایران بودند، در سطحی بنیانیتر خصلت دولت ایران در دوره ی پیش از انقلاب بود که این شرایط را آفرید و بدینسان انقلاب را تسریع کرد.

بنابراین درک کامل خاستگاههای انقلاب ایران باید با تحلیلی از شرایطی که دولت ایران را در دوره ی پیش از انقلاب بسیار خودمختار ساختند آغاز شود. گرچه در بسیاری از آثار راجع به این موضوع چنین تحلیلی به طور تلویحی هست، کمتر آثاری در میان آنها دولت پیش از انقلاب ایران را با چندان تفصیلی بررسی میکنند و آشکارا خصلت آنرا به انقلاب ربط میدهند. برای آن نویسندگانی که چنین تحلیلی را بر عهده میگیرند مهمترین عامل تعیینکننده ی درجه ی بالای خودمختاری دولت، میگیرند مهمترین عامل تعیینکننده ی درجه ی بالای خودمختاری دولت، تولیدکننده ی نفت معاصر، مستقیماً به جیب دولت میرود وابستگی دولت تولیدکننده ی نفت معاصر، مستقیماً به جیب دولت میرود وابستگی دولت به جامعه برای درآمد مالیاتی را میکاهد و آنرا قادر میسازد با استخدام در بخش دولتی و هزینه کردن برای طرحهای توسعه، خدمات اجتماعی، و دیگر برنامههای مردمی، در گروههای جامعه «یارگیری» کند. بنابراین احتمالاً فعالان سیاسی در به راه انداختن مخالفت همگانی با دولتی که درآمد نفتی فراوان دارد روزگار سختی در پیش دارند و دولت بنابراین از درجهای از خودمختاری برخوردار خواهد بود.

این استدلال در مورد ایران مزیتهای قابل ملاحظهای دارد. اما اگرچه در آمد نفت بدون تردید در اواخر ۱۹۶۰ ها و در ۱۹۷۰ ها، که دریافتی ایران از نفت بسیار زیاد بود خودمختاری دولت ایران را ازدیاد بخشید در ۱۹۵۰ ها و اوایل ۱۹۶۰ ها که درآمد نفت ایران خیلی میانمایهتر بود نمیتواند چنین تاثیری داشته بوده باشد. چنانکه در فصلهای ۵ و ۶ نشان داده خواهد شد شاه در این دوره ی اخیرالذکر که در آن دولت ایران به درجهی بسیار بالایی از خودمختاری دست یافت موفق به تثبیت یک

#### ۴ سیاست خارجی آمریکا و شاه

رژیم مقتدر شد. بنابراین درآمد هنگفت دولت از نفت در اواخر ۱۹۶۰ ها و در ۱۹۷۰ ها به توضیح دوام خودمختاری بسیار زیاد آن در این دوره کمک میکند اما پیدایی آغازین یک دولت بسیار خودمختار را توضیح نمیدهد.

دیگر نویسندگان روی رابطه ی ایران با ایالات متحد پیش از انقلاب به عنوان عاملی مهم در سیاست داخلی ایران تاکید کردهاند. در ۱۹۵۳ ایالات متحد پشت کودتایی که رژیم کثرتگرای [pluralist] نخستوزیر محمد مصدق را برانداخت و به شاه اجازه داد رژیمی مقتدر تاسیس کند دست داشت؛ به دنبال آن کمک اقتصادی وسیع و دستیاری امنیتی برای شاه فراهم کرد که او را قادر ساخت این رژیم را تحکیم کند. در واقع پیش از انقلاب بسیاری از ایرانیان هشیارانه از نقش آمریکا در تثبیت و تقویت رژیم شاه آگاه بودند و این بود که شاه خود را «شاه آمریکایی» توصیف رژیم شاه آگاه بودند و این بود که شاه خود را «شاه آمریکایی» توصیف میکردند و همین بود که به انقلاب خصلتی بسیار ضدآمریکایی داد. اما نه بررسیهای راجع به علل انقلاب ایران و نه بررسیهای مربوط به سیاست خارجی آمریکا در مقابل ایران، تاثیر روابط ایران و آمریکا روی سیاست خارجی آمریکا در مقابل ایران، تاثیر روابط ایران و آمریکا روی سیاست داخلی ایران را به طور مشخص تحلیل نکردهاند.

این کتاب درصدد چنین تحلیلی است. در بخش نخست، برای شکل دادن چارچوبی نظری برای وارسی این که چگونه روابط دست نشاندگی میان کشورها (مانند آنچه پیش از انقلاب بین آمریکا و ایران وجود داشت) میتواند بر سیاست داخلی کشورهای دست نشانده تاثیر بگذارد، از ادبیات موجود در زمینه ی سیاست بین المللی و جامعه شناسی سیاسی بهره میگیرد. روابط دست نشاندگی میان کشورها را قدر تهای حامی با کشورهای دست نشانده ی دارای اهمیت استرات ژبک عمدتاً به قصد تقویت ثبات سیاسی در این کشورها برقرار میکنند. این کار معمولاً با دادن مبالغ هنگفت کمک اقتصادی و یاری امنیتی به حکومتهای کشورهای دست نشانده انجام میشود. استدلال اصلی این کتاب آن است که این گونه دست نشانده دولت دست نشانده را قادر سازد خودمختار تر شود بدین

معنی که بتواند به سادگی در برابر فشارهای سیاسی گروههای داخلی جامعه ایستادگی کند. از آنجا که دولتهای بسیار خودمختار فاقل بازدارندههای اجتماعی هستند سیاست دولتهای دستنشانده ممکن است روز به روز بیشتر از منافع و نیازهای جامعه دور شود. سرانجام ممکن است ناآرامی و بی ثباتی نتیجه شود و حتا به انقلاب بینجامد. بنابراین رابطهای که در آغاز برای تقویت ثبات سیاسی در کشور دست نشانده طرح شده است میتواند در بلندمدت بی ثباتی را تشدید و منافع استراتژیک دولت حامی را تهدید کند.

چارچوب نظری طرحشده در بخش نخست راهنمای تحلیل بعدی سیاست آمریکا در مورد ایران و تاثیر آن بر سیاست داخلی ایران در دورهی پیش از انقلاب است. بخش دوم مقدمهای بر این تحلیل است و نیروهایی راکه، پیش از آنکه آمریکا عمیقاً در ایران درگیر شود، سیاست داخلی ایران را شکل میدادند بررسی میکند. بخش سوم دورهی از ماه مه ۱۹۵۱ (۱۳۳۰) تا اوت ۱۹۵۳ [مرداد ۳۲] راکه طی آن درگیری آمریکا در ایران به سرعت رشد کرد در بر میگیرد. این دوره هنگامی پایان یافت که سیا کودتایی را که مصدق را برانداخت ترتیب داد، که این رویداد هم آغاز رابطهی دستنشاندگی بین ایران و آمریکا و هم تاسیس یک رژیم مقتدر در این کشور است. بخش چهار به بررسی فعالیتهای ویژهای که نشانگر رابطهی دستنشاندگی بین ایران و آمریکا بود، و نتایج ضمنی آن برای روابط دولت ـ جامعه در ايران، ميپردازد. بخشهاي پنج و شش سياست داخلی ایران بین کودتای ۱۹۵۳ و انقلاب را بررسی میکنند و به ویژه روی اهمیت رابطهی دستنشاندگی ایران ـ آمریکا نسبت به دیگر عوامل ساختاری که بر سیاست ایران تاثیر داشتند تاکید میکند. سرانجام، بخش ۷ سیاستهایی را که دولت ایران در برخی زمینههای معین مورد بحث در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها پیش گرفت مطرح میکند و بر ایـنکه چگـونه ایـن سیاستها به انقلاب ۷۹ ـ ۱۹۷۸ کمک کردند تاکید میکند.

این کتاب میکوشد بینشی در مورد نیروهایی که سیاست داخلی

برخی از کشورهای جهانسوم را شکل میدهند و مسائلی که ناآرامی سیاسی در کشورهای دستنشانده برای امنیت ملی آمریکا در بر دارد فراهم سازد. از آنجا که قدرتهای حامی میل به ایجاد روابط دستنشاندگی با کشورهایی دارند که بتوانند منافع امنیتی آنها را پیش ببرند، اندیشههایی که در این کتاب مطرح شدهاند احتمالاً در مورد کشورهایی که در مناطق دارای اهمیت استراتژیک جهان قرار دارند، از قبیل آمریکای مرکزی، خاورمیانه، اروپای شرقی، آسیای شرقی و جنوب شرقی آسیا، بیشتر صدق میکنند تاکشورهای دارای اهمیت استراتژیک کمتر مثل آمریکای جنوبی، آفریقا، و آسیای جنوبی. اگر استدلال اصلی مطرح شده در اینجا منطقاً درست باشد، پس استراتری وسیعاً مورد استفادهی ابرقدرتها در نگهداری دولتهای دستنشانده در جهانسوم ذاتاً معیوب است. در بخش نتیجهگیری توصیههایی برای استراتژیهای جایگزین میکنم که میتواند سیاستگذاران آمریکا را قادر سازد هدفهای کوتاهمدتی را که آنان را به استقرار روابط دستنشاندگی رهنمون میشود به دست آورند و در عین حال از پیامدهای نامطلوب بلندمدت دستنشاندگی که در اینجا شناسانده میشود پرهیز کنند.

چند یادآوری مهم روش شناختی در اینجا لازم است. من بیشتر مطالب حساس بخشهای سه تا پنج را از طریق مصاحبههای شخصی با مقامهای بازنشستهی آمریکایی، ایرانی، و انگلیسی به دست آوردهام. گرچه اتکا به مصاحبه به عنوان منبع و ماخذ آشكارا مسائلي از حيث اعتمادپذيري پیش میاورد، این روش گریزناپذیر است زیرا بسیاری از اسناد کلیدی روابط ایران و آمریکا برای محققان دسترسناپذیر ماندهاند و بسیاری جزئیات مهم هرگز ثبت نشدهاند. افزون بر این، بیشتر این مصاحبهها ضرورتاً بر پایهای اکیداً محرمانه انجام شدند، و در نتیجه امکان اینکه در اینجا منبع مطالبی راکه به دست آوردهام به این طریق روشن سازم وجود ندارد. برای به حداقل رساندن مسأله ی اعتمادپذیری، کوشش زیادی برای مقابله و تحقیق صحت مطالبی که در مصاحبه ها به دست آورده ام کرده ام بسیاری از مصاحبه شوندگان اطلاعاتی ارائه کردند که با آنچه از منابع دیگری که اعتمادپذیرتر میدانستم کسب کرده بودم تناقض قابل توجهی داشت؛ در ایسنگونه مسوارد، هسمه ی اطلاعات مصاحبه شوندگان اعتمادناپذیر را نادیده گرفتم. بیشتر مطالب حاصل از مصاحبه که در بخشهای سه تا پنج دستکم با یک منبع دیگر مقابله شدند. مطالب به دست آمده از یک مصاحبه شونده ی تک که قابل مقابله نبود یا در متن با قید و شرط آمده اند یا در یادداشتها تذکر داده شده که فقط از یک منبع به دست آمده اند. در دفاع از این روش شناسی، باید یادآور شوم که منابع مکتوب از قبیل اسناد حکومتی، خاطرات، و منابع دست دوم نیز اغلب به همین اندازه یکسوگرایانه هستند. در واقع برداشت عمومی من این است همین اندازه یکسوگرایانه هستند. در واقع برداشت عمومی من این است که منابع مکتوبی که به کار گرفته ام خیلی کمتر از مطالبی که در مصاحبه های خصوصی به دست آورده ام قابل اتکا هستند.

آمریکا هستند. این کتاب سفید را وزارت خارجه در سال ۱۹۷۹ در ارتباط با دیگر ارگانهای حکومتی آمریکا منتشر کرد و به دنبال آن طبق «قانون آزادی اطلاعات» در اختیار محققان مختلف قرار گرفت. این کتاب شامل متنی است که به آن با ذکر شماره بخش ارجاع داده ام (مثلاً doc.I.B-45) به نیز شامل اسناد اصلی است که با ذکر شماره سند (مثلاً Declass. Docs) به آنها ارجاع داده ام. اسنادی که با ذکر شماره شده اند از «دستگاه ارجاعی اسناد غیر طبقه بندی گشته» گرفته شده اند. همه ی اسناد اولیه ی دیگری که در یادد اشتها ذکر شده اند طبق قانون آزادی اطلاعات از دستگاههای دولتی مربوطه به دست آمده اند مگر خلاف آن ذکر شده باشد.

به انریک بالویرا که بدون او این کتاب هرگز نوشته نشده بود دین فراوان دارم. همچنین از پیشنهادهای عبدالمنعم المشاط، کارول بارگرون، ریچارد کاتام، تد هاچکیس، ارنست آنی و محمد سعید بهرهی بسیار بردهام. بسیاری کسان دیگر با روشن کردن جنبه های بغرنج سیاست خارجی آمریکا و سیاست ایران یا تسهیل کوششهای تحقیقی من بیاندازه مفید بودهاند. به ویژه لازم میدانم از احمد انوری، سوسن اردلان، پیتر ايوري، ادوارد آذر، شاهپور بختيار، ابوالحسن بني صدر، جيمز بيل، جان باولینگ، هنری بایرود، فریدون فشارکی، الکس گاگارین، فرد هالیدی، هرمز حکمت، ریچارد هلمز، هماکاتوزیان، نیکی کدی، هوشنگ کشاورز صدر، عبدالكريم لاهيجي، بروس لينگن، راجر لوييس، احمد مدني، مارتین منینگ، سالی مارکس، هدایت متیندفتری، گوردون ماتیسن، استفن مید، روی ملبورن، سر جورج میدلتون، چونگ اینمون، پل نیتزه، ناصر پاکدامن، اریک پولارد، ابراهیم پورهادی، محمدحسین قشقایی، نوذر رزم آرا، توماس ریکس، استوارت راکول، کیم روزولت، ویلیام راونتری، میمی سلامت، اندرو اسکات، شاهین شاهین، خسرو شاکری، اوا سيلورفاين، لئو سوكك، فيليپس تالبوت، جان تايلور، جان والر، دونالد ويلبر، فريزر ويلكينس، كريستوفر مانتاگيو وودهاوس، سر دنيس رايت، و اردشیر زاهدی تشکر کنم. همچنین از بسیاری کسان دیگر که به خاطر درگیری نزدیکشان در برخی از رویدادهای توصیف شده در کتاب باید نامنابرده بمانند سپاسگزارم.

مایلم از نهادهای زیر به خاطر تامین کمکهای مالی سپاسگزاری کنم: بنیاد علمی ملی، بنیاد ر. ج. رینولدز، دانشگاه کارولینای شمالی، و دانشگاه ایالت لوییزیانا. برگردان پیشین بخشهای سه و چهار در شمارهی مساه اوت ۱۹۸۷ نشریهی ۱۹۸۷ مساه اوت ۱۹۸۷ نشریه و همچنین در کتاب زیر منتشر شده بود:

Nikki Keddic & M. J. Gasiorowski, cds., Neither East Nor West: Iran, the Soviet Union, and the United States (New Haven, Conn: Yale University Press, 1990).

مارک. ج. گازیوروسکی باتون روژ ـ لوییزیانا.

# روابط دست نشاندگی بین کشورها و سیاست دولتهای دست نشانده

رابطهی نزدیک بین ایالات متحد و ایران طی سلطنت شاه سابق نمونه ی نسبتاً نوعی [typical] یک رابطه ی دست نشاندگی بین کشورها است که جنبه ی آشنایی از سیاست جهان معاصر است. در بیشتر رویاروییهای عمده ی ابرقدرتها در دوران پس از جنگ جهانی دوم، از مجادلههای آغازین جنگ سرد بر سر اروپای شرقی و یونان و ترکیه گرفته تنا ستیزه های تازه تر خاورمیانه و آمریکای مرکزی، روابط دست نشاندگی نقشی برجسته داشته اند. بسیاری از کشورهای جهان سوم، به ویژه کشورهایی از آمریکای مرکزی، خاورمیانه، اروپای شرقی، آسیای شرقی و جنوب شرقی آسیا در زمانهای گوناگون و به درجات گوناگون درگیر این گوناگون در وابط بوده اند.

بیشتر ناظران اذعان دارند که روابط دست نشاندگی بین کشورها میتواند بر سیاست داخلی کشور دست نشانده تاثیر بگذارد. مثلاً در آمریکا معمول بوده است دولتهای دست نشانده ی شوروی در اروپای شرقی، کوبا و ویتنام را، پیش از فروپاشی اخیر، صرفاً نماینده ی اتحاد شوروی بشمارند. به همین نحو، منتقدین سیاست خارجی ایالات متحد اغلب از «جمهوریهای موز\*» آمریکای مرکزی یا «حکومتهای پوشالی»

۱۴ کنایه از جمهوریهای تکمحصول و وابسته به آمریکا در آمریکای مرکزی (م).

آمریکا در ویتنام جنوبی و فیلیپین یاد کردهاند. این تعبیرها اغلب نه فقط حاکی از این است که سیاست حکومتهای دست نشانده زیر نفوذ سنگین سرپرستان آنها است بلکه نیز این که تمامی نظامهای سیاسی داخلی آنها به نحوی از این روابط دست نشاندگی متاثر است. متاسفانه بیشتر بحثهای راجع به آثار دست نشاندگی بر سیاست داخلی بسیار مجادله آمیزند و درباره ی این که چگونه دست نشاندگی بر سیاست یک دست نشانده تاثیر میگذارد بینشی به دست نمیدهند. بسرای فهم دقیقتر تاثیرهای دست نشاندگی بر سیاست داخلی به چارچوب نظری منسجمی نیاز

#### روابط دست نشاندگی بین کشورها

رابطه ی دستنشاندگی\* [cliency] بین کشورها رابطه ای است به نفع دو طرف و متوجه امنیت بین حکومتهای دو کشور، که از حیث وسعت، ثروت و قدرت تفاوت فراوان دارند. روابط دستنشاندگی از حیث ویژگیهای هر مورد تفاوتهای اساسی دارند، اما همه متضیمن مبادله ی دوجانه ی کالاها و خدماتی هستند که برای افزایش امنیت حامی و دستنشانده ضرورت دارند و عموماً نمیتوان از منابع دیگر آنها را به دست آورد. اهمیت ایس کالاها و خدمات بسرای امنیت دو کشور حکومتهای آنها را در یک رابطه ی همکارانه و متقابلاً سودآور به هم میپیوندد الله بدینسان مبادله ی کالاها و خدمات تجسم اصلی یک رابطه ی میپیوندد الله با با برابری دو طرف رابطه و اتکای یکی به دیگری است و از سوی دیگر خرید خدمات یکی از جانب طرف رابطه و اتکای یکی به دیگری است و از سوی دیگر خرید خدمات یکی از جانب دیگری (م).

١. اين تعريف متكى است بر:

Christopher C. Shoemaker and John Spainer, Patron-Client State Relationships: Multilateral Crises in the Nuclear Age (New York: Praeger, 1984), chap. 2, and Klaus Knorr, The Power of Nations (New York: Basic

دستنشاندگی است.

حامی نوعاً برای دستنشانده کمک اقتصادی، شامل وام، اعانه، توصیههای فنی و انتقالهای غیرمستقیمی از قبیل سهمیههای وارداتی و کمکهای کالایی، و دستیاری امنیتی، شامل تربیت، ارتباطات، و تجهیزات برای نیروهای نظامی، پلیس و نیروهای امنیتی کشور دستنشانده، تامین میکند؛ توافقهای امنیتی، از قبیل معاهدهها، اتحادها، و تعهدهای غیررسمی پشتیبانی؛ و اغلب دخالت آشکار و پنهان در سیاست داخلی کشور دستنشانده. این کالاها و خدمات به خاطر نقش حساس آنها در دستنشاندگی، از این پس ابزار دستنشاندگی خوانده خواهند شد. در ازای آن دستنشانده نوعاً خدماتی تامین میکند که بر امنیت حامی میافزاید: ممکن است قبول کند که به عنوان پلیس منطقهای از جانب مامی خدمت کند؛ ممکن است با حامی عملیات مشترک نظامی یا اطلاعاتی اجرا کند؛ یا ممکن است به حامی اجازه دهد در سرزمین او بایگاه نظامی یا تسهیلات گردآوری اطلاعات تاسیس کند.

انگیزه ی اولیه ی یک رابطه ی دستنشاندگی اشتیاق حکومتهای هر دو کشور به کسب این کالاها و خدمات است. کشورهای حامی عموماً در پی رابطه ی دستنشاندگی با کشورهای دارای اهمیت استراتریک، از جمله کشورهای نزدیک به مرزهای خود یا مرزهای متحدان یا دشمنان

Books, 1975), 24-26.

برای مجموعهی خوبی از بررسیها در زمینه ای مشابه نگاه کنید به:

JanF.Triska,ed., Dominant Powers and Subordinate States: The United States in Latin America and the Soviet Union in Eastern Europe (Durham, N.C.: Duke University Press, 1986).

اصطلاح «دست نشاندگی» در بافتی متفاوت در آثار مربوط به سیاست دست نشاندگی به کاررفته است. برای بازنگری این آثار نگاه کنید به:

S. N. Eisenstadt and Renc Lemarchand, cds., Political Clientelism, Patronage, and Development (Beverly Hills, Calif.: Sage, 1981).

اصلی خود، یا کشورهایی که راه دسترس به خطوط حیاتی کشتیرانی را کنترل میکنند، و کشورهای دارای منابع عمده ی مواد اولیه ی حیاتی، هستند. حکومت دست نشانده نوعاً برای کسب کمک اقتصادی، دستیاری امنیتی، و حمایت در مقابل دشمنان داخلی یا خارجی وارد رابطه ی دست نشاندگی میشود. انگیزههای فرعی گوناگونی نیز ممکن است در کار باشد. حامی ممکن است در صدد گسترش دیدگاههای ایدئولوژیک خود یا بسط پایگاه پشتیبانی خود در محافل بین المللی از قبیل سازمان ملل باشد. دست نشانده ممکن است در پی افزایش پیوندهای تجاری خود با مامی یا حیثیت و اعتبار ناشی از ارتباط با آن باشد.

پس از پاگرفتن یک رابطه ی دستنشاندگی ممکن است انواع دیگری از کنش متقابل هم نتیجه شوند. امنیت حاصل از این رابطه ممکن است صاحبان سرمایه در کشور حامی را به سرمایه گذاری در کشور دستنشانده رهنمون شود. تماسهای شخصی ناشی از این رابطه ممکن است به افزایش پیوندهای تجاری، آموزشی یا فرهنگی بین دو کشور بینجامد. این کنشهای متقابل تبعی ممکن است روابط دیگری مانند وابستگی اقتصادی یا نفوذ فرهنگی را بپرورند که با رابطه ی وابستگی اقتصادی یا نشند. این روابط موازی ممکن است آگاهی دستنشاندگی موازی باشند. این روابط موازی ممکن است آگاهی همگانی از رابطه ی دستنشاندگی را در کشور دستنشانده تقویت کنند که اغلب پیامدهایی ناگوار در بر دارد. همچنین ممکن است خود مستقیماً بر شرایط اجتماعی و سیاسی در کشور دستنشانده تاثیر بگذارند، که اغلب تـمییز آثار آنها بر سیاست داخلی را از آثار خود رابطه ی دستنشاندگی دشوار میکند.

۲. برای بحث مفصل دربارهی گونههای دیگر روابطی که ممکن است در این زمینه پدید آیند نگاه کنید به:

MarshalR.Singer, Weak States in a World of Powers: The Dynamics of International Relationships (New York: Free Press, 1972).

۱۵

اگر کالاها و خدمات مبادله شده برای یک طرف رابطه بیش از دیگری ارزش داشته باشند ممکن است حکومتی را که کمتر نفع میبرد قادر سازند بر حکومتی که بیشتر نفع میبرد اعمال نفوذ کند آ. از آنجا که کمک اقتصادی و دیگر ابزار دست نشاندگی اغلب برای بقای یک حکومت دست نشانده اهمیت حیاتی دارند، چنین نفوذی معمولاً نصیب حامی میشود؛ اما در شرایط معینی ممکن است از آن دست نشانده گردد آ. این نفوذ میتواند برای تغییر توزیع منافع در رابطه ی دست نشاندگی، مانند وقتی که حامی در پی توسعه ی یک پایگاه نظامی است یا دست نشانده خواهان تخییرات عمده در سیاست داخلی دست نشانده است یا که حامی خواهان تغییرات عمده در سیاست داخلی دست نشانده است یا میکوشد در انتخاب مقامهای حکومتی دخالت کند، به کار آید.

یک جنبه ی دست نشاندگی در اینجا مستلزم تاکید ویژه است. از آنجا که منافع امنیتی حامی اغلب اتکای زیاد به برخبی از کشورهای دست نشانده ی دارای اهمیت استراتژیک را الزامی میکند حفظ ثبات سیاسی در این کشورها معمولاً برای حامی حیاتی و بنابراین کانون اصلی رابطه اش با آنها است. حامیان میکوشند با تامین کالاها و خدماتی که توانایی آنها به سرکوب ناآرامیها یا یارگیری و جلب همکاری

۳. دربارهی مفهوم تأثیر و نفوذ در اینجا نگاه کنید به:

Jeffrey L. Hughes, «On Bargaining,» in Triska, Dominant Powers and Subordinate States, 168-199, and Joan M. Nelson, Aid, Influence, and Foreign Policy (New York: Macmillan, 1968).

4. See Robert O. Keohane, «The Big Influence of Small Allies,» Foreign Policy 2 (Spring 1971), 161-82.

# cooptation به معنی آن است که دسته و گروهی اعضا و یاران جدید خود را به تصمیم خود انتخاب کند نه آنکه این اعضای جدید بنا بر تصمیم مرجع یا گروه یا جمعی خارج از آن، یا طبق قواعدی معین، به عضویت گروه درآیند، به ایس مفهوم، بارگیری برای آن معادلی دقیق است (م).

[cooptation] را میافزاید بی ثباتی سیاسی را کاهش دهند؛ در واقع کمک اقتصادی، یاری امنیتی و دخالت، اغلب فقط برای این منظور به کار گرفته میشوند. به علاوه، اگر حامی بتواند روی دست نشانده اعمال نفوذ کند این نفوذ معمولاً میتواند برای تشویق حکومت دست نشانده به اقدامهایی برای کاهش ناآرامی، از قبیل توقیف رهبران مخالف یا انجام اصلاحات به کار گرفته شود. حامی هنگامی که دست نشانده برای امنیتش حیاتی است معمولاً هر کالا یا خدمتی را که برای حفظ ثبات سیاسی لازم است از جمله کمک اقتصادی اضطراری و حتا مداخلهی نظامی فراهم میکند. بدینسان روابط دست نشاندگی با اوضاع و احوال خاص تطبیق داده میشوند: ابزارهای دست نشاندگی مورد استفاده بستگی به نیازهای امنیتی میشوند: ابزارهای دست نشاندگی ما رابطه دارند که جو سیاسی داخلی کشور دست نشانده را شامل میشود.

#### دولت و جامعه

پیش از وارسی آثار سیاسی داخلی دست نشاندگی، لازم است نخست در این باره بحث کنیم که اینجا منظور از دولت چیست و رابطهی پیچیدهی بین دولت و جامعه را بررسی کنیم. دولت واحدی اداره کننده است که بر سرزمینی مشخص اقتداری اجباری اعمال میکند که در نهایت متکی به ادعای انحصاری آن به حق استفاده ی مشروع از زور در آن سرزمین استفاده ی مشروع از زور در آن سرزمین است. دولت اقتدار خود را از طریق دستگاههای گوناگونی اعمال میکند:

Max Weber, Economy and Society (New York: Bedminster, 1968), 54-56 and chaps. 9-11.

دو منبع مفید دربارهی دولت:

Bertrand Badie and Pierre Birnbaum, The Sociology of the State (Chicago: University of Chicago Press, 1983), and Martin Carnoy, The State and Political Theory (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984).

۵. این تعریف عمدتاً متکی است بر:

نیروهای نظامی، اطلاعاتی و پلیس؛ ارگانهای تخصیص خدمات و کالاها؛ سازمانهای اداره ی اقتصاد و برنامه ریزی، و سازمانهایی که با امور اجتماعی و فرهنگ سر و کار دارند. فعالیتهای دولت را گروهی از افراد هدایت میکنند که در مجموع «حکومت» خوانده میشوند. اصطلاحهای «دولت» و «حکومت» که اغلب مترادف به کار میروند، این تفاوت را دارند که حکومت عبارت از تصمیم گیرندگانی است که موقتاً منصبی را بر عهده دارند و قدرت تدوین و اعمال سیاست عمومی را دارند، حال آن که دولت هم حکومت و هم ارگانهایی را که سیاست عمومی از طریق آنها اعمال میشود در بر میگیرد.

اقتدار دولت ممكن است متوجه هدفهايي بسيار، مشروع و نامشروع، شود. برای منظور ما، مهمترین این هدفها شامل سازماندهی و نگهداری نظام اجتماعی، از جمله حفظ یک اقتصاد سالم، حفظ نظم اجتماعی و امنیت ملی، تنظیم امور اجتماعی و فرهنگی، است. دولت، از آنجا که تلاشهایش برای دستیابی به این هدفها تاثیری بس زیاد روی جامعه دارند، ناگزیر در معرض فشار شدید از جانب گروههای رقابت کننده ی جامعه است. افزون بر این، دولت برای رسیدن به هدفهایش عموماً نیاز به همکاری گروههای معینی دارد: طبقههای بالا و متوسط باید برای آن درآمد مالیاتی فراهم کنند؛ تکنوکراتها و ارباب کسب باید به آن در ادارهی اقتصاد کمک کنند. افسران ارتش باید در حفظ نظم کمک کنند؛ و روشنفکران و رهبران سازمانهای مردمی ممکن است برای کمک به مشروعیت دولت مورد نیاز باشند. نیاز دولت به همکاری این گروهها معمولاً دولت را وابستهی آنان میکند و به آنان نفوذی روی دولت میبخشد. بنابراین دولت مستقل از جامعه وجود ندارد. بلکه در شبکهی پیچیدهی روابط دوجانبه با طیف وسیعی از گروههای جامعه درگیر است که به طرق معینی به آنها وابسته است و میکوشند بر سیاستهایش تاثیر ىگذارند.

گروههای جامعه چگونه بر دولت تاثیر میگذارند؟ در این مورد

مکاتب فکری متعددی است. کثرت گرایانی از قبیل دیوید ترومن و رابرت دال سیاست دولت را برآیند فشارهای گوناگونی مینگرند که گروههای رقابتكنندهي جامعه وارد ميكنند. اين فشارها از طريق مشاركت سياسي ع تجلی مییابد، که میتواند پنج شکل بنیانی بگیرد: مبارزهی انتخاباتی، فعالیت سازمانی، پشتیبانی (شامل تظاهرات)، تماس، و خشونت<sup>۷</sup>. توانایی گروه برای تاثیر بر دولت از طریق این شکلهای مشارکت سیاسی بستگی به این دارد که چقدر، چه به طور مطلق و چه نسبت به دیگر گروهها، قدرتمند است. ترومن سه منبع عمده برای قدرت گروه تشخیص میدهد: (۱) موقعیت استراتریک در جامعه، شامل منزلت اجتماعی، عضویت در دولت و فایده داشتن برای دولت (۲) خصلتهای درونی گروه از قبیل بزرگی، ثروت، سازمان، رهبری، انسجام، و میزان تحرک؛ (۳) برخی از ویژگیهای نهادهای دولت از قبیل ساختار اجرایی و زندگی گروهی ^. قدرت سیاسی گروه آنرا قادر میسازد نه فقط مستقیماً بر خطمشی دولت تاثیر بگذارد بلکه با تاثیر بر دیگر گروههای جامعه یا نهادهای جامعه به طریقی که بر خطمشی دولت تاثیر مساعد بگذارد غيرمستقيم نيز بر آن تاثير كند. مثلاً، صاحبان صنايع ممكن است بر اتحادیه های کارگری فشار آورند که از دولت از جانب آنها حمایت کنند، یا ممکن است از رسانه های خبری برای تاثیر بر افکار عمومی استفاده کنند، و به این طریق بر خطمشی دولت تاثیر بگذارند. کشرتگرایان استدلال میکنند که تغییرات قدرت گروهها، همپوشانی عضویت در

<sup>6.</sup> David B. Truman, The Governmental Process (New York: Knopf, 1951); Robert A. Dahl, Who Governs? (New Haven, Conn: Yale University Press, 1961).

<sup>7.</sup> Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson, No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries (Cambridge: Harvard University Press, 1976), 12-13.

<sup>8.</sup> Truman, Governmental Process, 506-7.

گروهها"، و تفاوت میزان مشارکت گروه یک برابری تقریبی در میزان تاثیر گروهها روی دولت میافریند. الگوی کثرتگرا به طور ضمنی حاکی از این فکر است که جامعه ادارای ساختکاری نگهدارنده ی تعادل هستند که رفاه عمومی آنها را به بیشینه میرساند. این مکانیزم خیلی شبیه «دست پنهان \*\*» آدام اسمیت عمل میکند: چون در جامعه ی کثرتگرا آنچه خطمشی دولت را تعیین میکند فشار گروهها است، و چون همه ی گروههای جامعه نفوذی تقریباً برابر دارند خطمشی دولت منافع هر یک از گروههای جامعه را به تناسبی تقریبی با بزرگی آن باز میتابد و از اینرو صلاح جمع را در مجموع به بیشینه میرساند ۹.

البته دیدگاه کثرتگرا وسیعاً و بیشتر بر این مبنا انتقاد شده که قدرت در جامعه به طور یکنواخت توزیع نمیشود و بنابراین نفوذ جامعه روی دولت بسیار تمرکز یافته است. نظریه پردازان نخبه گرا از قبیل سی. رایت میلز استدلال میکنند که فقط سیاستمداران، اربابان کسب و کار، افسران، سرشناسان و بسیار ثروتمندان نفوذ قابل توجهی روی دولت دارند و این گروهها به خاطر ثروت، مشاغل، آموزش بالاتر، و ارتباطات اجتماعی

\* منظور آن است که فرد در گروههای متفاوتی عضو است و رویهمرفته آنچه به خاطر عضویت در یک گروه از دست میدهد با آنچه از عضویت در گروه دیگر به دست میاورد کسم و بسیش یکدیگر را جبران میکنند و در مجموع قدرت گروهها را به تعادل می رسانند (م).

\*\* اشاره به نظر آدام اسمیت که عقیده داشت مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا مانند دستی نامرئی تولیدکنندگان منفردی راکه در پی نفع خود هستند به تولید آنچه لازم است هدایت میکند (م).

۹. برای بحث خوبی درباره ی این موضوع نگاه کنید به:
AlfredStepan, The State and Society: Peru in Comparative Perspective (Princton, N.J.: Princeton University Press, 1978), 7-10.

متفاوت خود قدرتی نامتناسب دارند. ۱۰ مارکسگرایان استدلال میکنند قدرت گروه، و در نتیجه نفوذ آن روی دولت، بستگی به رابطهی آن با نیروهای تولیدی دارد. طبقهی سرمایه دار از آنرو بی اندازه قدر تمند است که مالکیت وسایل تولید منابع مادی گستردهای در اختیارش قرار میدهد و آنرا قادر میسازد خطمشیهای دولت و فعالیتهای دیگر طبقات را تعیین و تقویت یا خنثا کند. بر عکس، طبقهی کارگر برای تاثیر گذاردن باید روی اعتصاب و فعالیت انقلابی تکیه کند؛ فقدان همبستگی، رهبری فاسد، و جامعه پذیر شدن [socialization] که ایدئولوژی و باورهای طبقهی حاکم را تقویت میکند مانع آن میشود ۱۱.

انتقادهایی که از نظریهی کثرتگرا میشود نکتهی مهمی را دربارهی روابط دولت ـ جامعه پیش میکشد: قدرت گروهها و بنابراین میزان تاثیر آنها تفاوتهای اساسی دارد. گروههای طبقهی بالا شروتمندتر و آموخته ترند، روابط اجتماعی بهتری دارند، عدهی بیشتری از آنان جزو مقامهای دولتی هستند، برای دولت مفیدترند و اغلب بیش از طبقات متوسط و پایین تحرک و همبستگی دارند. این سرچشمههای قدرت، گروههای طبقهی بالا را قادر به اعمال تاثیر زیاد روی دولت، چه مستقیماً از طریق فعالیت سازمانی، هواداری تبلیغاتی، تماس و ارتباط، و گونههای معینی از فعالیت انتخاباتی و چه غیرمستقیم، با فشار آوردن بر گروههای دیگر جامعه و تاثیر بر نهادهای اجتماعی، میسازند. سرچشمهی اصلی دیگر جامعه و تاثیر بر نهادهای اجتماعی، میسازند. سرچشمهی اصلی قدرت گروههای طبقهی متوسط و پایین اندازه ی آنها است، که به آنها این امکان را میدهد که از طریق عمل جمعی از جمله رای دادن، تظاهرات، و

<sup>10.</sup> C. Wright Mills, The Power Elite (New York: Oxford University Press, 1957).

<sup>11.</sup> See, e.g., Ralph Miliband, The State in Capitalist Society (New York: Basic Books, 1969).

میلیباند نماینده ی اصلی آنچه امروز نظریه ی مارکسیستی ابزاری درباره ی دولت خوانده میشود است.

خشونت تودهای در امور سیاسی مشارکت جویند. اتکای آنان به عمل جمعی، کار از طریق سازمانهای سیاسی از قبیل احزاب و اتحادیههای کارگری را برای آنها بسیار مهم میسازد. به همین دلیل مهارتهای رهبری و توانایی سازمانی عوامل مهم تعیین کننده ی قدرت سیاسی طبقه ی متوسط و پایین هستند. گروههای طبقه ی متوسط و پایین برای کسب تاثیر روی دولت اغلب دست به ائتلافهای رسمی یا غیررسمی با دیگر گروهها میزنند که شامل احزاب سیاسی دارای پایگاه وسیع، ائتلافهای چند حزبی، و انواع گوناگون پیمانهای حمایتی است. شرکت کنندگان در این ائتلافها باید ناگزیر به سازشهای وسیع دست بزنند، که تاثیر آنها بر دولت را رقیق میکند. به ویژه برای گروههای طبقه ی پایین که معمولاً ضعیفترین اعضای این ائتلافها هستند چنین است.

قدرت سیاسی هنگامی مشهودتر از همیشه است که گروهها فعالانه از آن برای تاثیر بر خطمشی دولت بهره گیرند چنانکه در هواداری تبلیغاتی، انتخابات، و فعالیت انقلابی دیده میشود. اما چنانکه ترومن تاکید میکند قدرت سیاسی در خصلت نهادها و رویههای دولت نیز تجسم مییابد. مثلاً نهادهایی چون انتخابات و قانونگذاری از آنجا که متکی به نمایندگی هستند، بیشتر قدرت سیاسی گروههای طبقهی متوسط را تجسم میبخشند. صرف وجود این نهادها تضمین میکند که خطمشی دولت منافع این گروهها را حتا وقتی که فعالانه برای تاثیر بر دولت نمیکوشند منعکس میکند. به همین نحو، از آنجا که ایجاد یک اقتصاد سالم یکی از مشغلههای اصلی دولت است، باید اعتماد نخبگان کلیدی اقتصاد را حفظ کند. همین تضمین میکند که خطمشی دولت این نخبگان خواهد بود چه فعالانه اعمال نفوذکنند یا نه. ۲۰ بازتاب منافع این نخبگان خواهد بود چه فعالانه اعمال نفوذکنند یا نه. ۲۰ امثال این نهادها و رویههای دولت خود معمولاً فراورده ی تلاشهای

<sup>12.</sup> Fred Block, «The Ruling Class Does Not Rule: Notes on the Marxist Theory of the State», Socialist Revolution 7 (May-June 1977), 6-28.

گذشته ی گروههای جامعه برای تاثیر بر کارکرد دولتها هستند و بنابراین رویهما و رویهها و رویهها و رویهها چون نسبتاً در مقابل دگرگونی مقاوم هستند، ممکن است در جامعهای که دستخوش دگرگونی سریع است دقیقاً توزیع قدرت در زمان خود را منعکس نکنند.

اصطلاح رژیم سیاسی به خصلت نهادها و رویههایی بر میگردد که در یک کشور خاص بر روابط دولت ـ جامعه حاکم هستند. ۱۳ از آنجاکه این نهادها و رویهها تجسم قدرت سیاسی گروههای جامعهاند، رژیمهای سیاسی نیز رویهمرفته بازتاب توزیع قدرت در جامعه هستند. رژیمهای دمکراتیک دارای نهادها و رویههای کارآمد و تثبیت شدهای هستند که به همهی گروههای جامعه اجازه میدهد تاثیری بر دولت داشته باشند. از آنجاکه گروههای طبقهی متوسط و پایین برای تاثیر باید در درجهی اول روی عسمل جسمعی تکیه کنند، رژیمهای دمکراتیک ناگزیر دارای ساختكارهايي از قبيل احراب سياسي و انتخابات آزاد هستندكه مشارکت تودهای را تشویق میکنند. رژیمهای اقتدارگرا [authoritarian] فاقد اینگونه نهادها و رویهها هستند؛ و دولت از آمیزهای از سرکوب و یارگیری برای جلوگیری برخی از گروههای طبقهی متوسط و پایین از مشارکت در امور سیاسی در یک رژیم اقتدارگرا بهره میگیرد. ۱۴ رژیمهای دمکراتیک عموماً جایی وجود دارند که توزیع قدرت سیاسی برخی از گروههای طبقهی متوسط را قادر ساخته است نهادها و رویههای نمایندگی را بر گروههای مسلط جامعه تحمیل کنند. رژیمهای اقتدارگرا

۱۳. این تعریف متکی است بر:

Roy C. Macridis, Modern Political Regimes (Boston: Little, Brown, 1986), 2. ۱۴. برای تعریفهای کاملتر دمکراسی و اقتدار نگاه کنید به:

Joan J. Linz, "Totalitarian and Authoritarian Regimes," in Fred I. Greenstein and Nelson W. Polsby, eds., *Handbook of Political Science*, vol. 3 (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1975).

74

جایی وجود دارند که قدرت سیاسی چنان متمرکز است که گروههای مسلط جامعه قادر بودهاند در مقابل درخواستهای دیگر گروهها برای داشتن نماینده مقاومت کنند. در عمل، بیشتر رژیمهای سیاسی هم وجوه دمکراتیک و هم وجوه اقتداری را دارا هستند و توزیع قدرت در آنها جایی بین این دو نهایت قرار دارد.

دولت اغلب با یک یا چندگروه از قدرتمندترین گروههای جامعه یگانگی نزدیک مییابد و آنگاه اینها پایگاه اجتماعی پشتیبانی آن شناخته میشوند. رابطهی بین دولت و پایگاه اجتماعی پشتیبان آن دوجانبه است: دولت سیاستهایی را دنبال میکند که به منافع گروههای پایگاه پشتیبانی آن خدمت میکنند. و این گروهها با کمک به دولت پاسخ میدهند. پایگاه پشتیبانی دولت در بسیاری از کشورهای معاصر جهانسوم عبارت از لایهی نازکی از ارباب ثـروتمند کسب و کـار، دیـوانسـالاران عـالیرتبه، و فرماندهان نظامی است. هنگامی که گروههای طبقهی پایین و متوسط نسبتاً قدرتمند شدهاند، برخی از دولتهای جهانسوم پایگاه پشتیبانییی در ایس گروهها ساختهاند و بدینسان خصلتی مردمی یافتهانداً. مارکسگرایان اغلب از گروههایی که پایگاه اجتماعی پشتیبان دولت را تشکیل میدهند به نام «گروههای مسلط» جامعه یاد میکنند ۱۶. از آنجا که بیشتر احزاب و سازمانهای سیاسی از پشتیبانی یک یا چند گروه متمایز اجتماعی برخوردارند و منافع آنها را نمایندگی میکنند، اصطلاح پایگاه یشتیبانی میتواند در مورد گروههایی که یک سازمان سیاسی خاص آنرا نمایندگی میکند به کار رود.

۱۵. دربارهی مردمگرایی نگاه کنید به:

Robert H. Dix, «Populism: Authoritarian and Democratic,» Latin American Research Review 20 (1985), 29-52.

۱۶. خاستگاه این اصطلاح در آثار آنتونیو گرامشی است. نگاه کنید به: Carnoy, State and Political Theory, chap, 3.

# سياست دولت خودمختار

دیدگاه کثرتگرایانه ی دولت، که با به حساب آوردن برخی از انتقادهای نظریه پردازان نخبه گرا و مارکسگرایان تعدیل شده، سیاست دولت را برآیند فشارهایی توصیف میکند که طیف وسیعی از گروههای جامعه، با تواناییهای متفاوت در تاثیرگذاری بر دولت، وارد میکنند. اما دولت صرفاً یک آماج انفعالی تاثیرهای جامعه نیست؛ میتواند خیلی کارها برای شکل دادن منافع گروههای جامعه و تغییر سمت فشار اجتماعی انجام دهد. سیاستگذاری دولت نیز ناگزیر از امیال و اولویتهای شخصی مقامهای دولت و ملاحظاتی از قبیل کمبود منابع، شرایط فرهنگی، و جوانب مختلف اوضاع و احوال بین المللی تاثیر میگیرد. پس رابطه ی بین دولت و جامعه پیچیده و اغلب دور است: دولت ممکن است از استقلال قابل ملاحظهای از فشارهای جامعه برخوردار باشد، و بسیاری عوامل دیگر میتوانند بر سیاستگذاری دولت تاثیر نهند.

فکر اینکه دولت میتواند به این مفهوم خودمختار باشد نخست در بحث مارکسگرایان دربارهی سرشت دولت سرمایه داری به روشنی بیان شد. نیکوس پولانتزاس، منادی عمدهی آنچه به نام دیدگاه مارکسگرای ساختاری دربارهی دولت شناخته شده، استدلال کرد که دولت سرمایه داری به سادگی ابزار طبقهی سرمایه داری ا آنگونه که مارکس و انگلس بیان کردند و در آثار مارکسگرایان ابزاری از قبیل رالف میلیباند دیده میشود، «هیأت مدیرهی امورکل بورژوازی» نیست ۱۰. بلکه به گفتهی دیده میشود، «هیأت مدیرهی امورکل بورژوازی» نیست ۱۰. بلکه به گفتهی

\*واژههای autonomous و خودسختار معمولاً یادآور استقلال حکومتهای منطقهای از دولت مرکزی هستند. اما در اینجا منظور استقلال دولت از نیروها و قدرتهای جامعه و خودسر و خودفرمان بودن آن است (م).

۱۷. نقد پولانتزاس عمدتاً متوجه میلیباند است و روشنترین بیان آن در مقالاتی از ایندو نویسنده است در:

RobinBlackburn,ed., Ideology in Social Science (New York: Random

پولانتزاس دولت اغلب با خودمختاری قابل ملاحظهای نسبت به طبقه ی سرمایه دار عمل میکند تا بقای نظام سرمایه داری را حفظ کند. نمونه ی ایسنگونه خودمختاری در اقدامهایی از قبیل تمایل دولت به اجرای برنامه های رفاه اجتماعی و تحمل اتحادیه های کارگری است، که با منافع فوری طبقه ی سرمایه دار تضاد دارند. اما با کمک به جلب همکاری طبقه ی کارگر نظام سرمایه داری را در بلندمدت تقویت میکنند. غیرمارکسیستهایی از قبیل اریک نردلینگر از مفهوم خودمختاری دولت غیرمارکسیستهایی از قبیل اریک نردلینگر از مفهوم خودمختاری دولت استفاده ی گسترده تری میکنند و آنرا اشاره به توانایی دولت برای تدوین و اجرای سیاست مستقل از فشارهایی که هر گروه اجتماعی وارد کند میدانند. ۱۸ نویسندگان دیگر دولت را بسته به این که بتواند مستقل از فشارهای جامعه عمل کند یا نه «قوی» یا «ضعیف» توصیف میکنند. ۱۹ فشارهای جامعه عمل کند یا نه «قوی» یا «ضعیف» توصیف میکنند. ۱۹

House, Vintage, 1973); see also Nicos Poulantzas, Political Power and Social Classes (London: New Left, 1973).

برای بحث دربارهی آثار مربوطه نگاه کنید به:

David A. Gold, Clarence Y. H. Lo, and Erik Olin Wright, «Recent Developments in Marxist Theories of the Capitalist State,» Monthly Review 27 (October 1975), 29-43, and (November 1975), 36-51; Carnoy, State and Political Theory; and Theda Skocpol, «Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research,» in Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer, and Theda Skocpol, eds., Bringing the State Back In (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 3-37.

نقل قول فوق از مانیفست کمونیست مارکس و انگلس است.

- 18. Eric Nordlinger, On the Autonomy of the Democratic State (Cambridge: Harvard University Press, 1981).
- 19. Peter J. Katzenstein, «International Relations and Domestic Structures: Foreign Economic Policies of Advanced Industrial States,» International Organization 30 (Winter 1976), 1-46; Stephen D. Krasner, Defending the National Interest (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1978).

كشيده اين است كه چه چيز دولت را كمتر يا بيشتر خودمختار ميكند. بیشتر نویسندگانی که در این زمینه کار میکنند آشکارا یا تلویحاً به این مسأله برداختهاند و دو مقولهی گسترده از عوامل تعیینکننده تشخیص دادهاند. برخی روی خصلتها و تواناییهای گروههای جامعه یا خود دولت که بر خودمختاری دولت تاثیر میگذارد تاکید کردهاند. دیگران روی ویژگیهای کلی و ساختاری جامعه، از جمله برخبی جنبههای روابط بینالمللی آنها، تاکید کردهاند که با تغییر خصلتها و تواناییهای گروههای جامعه یا دولت بر خودمختاری دولت تاثیر میگذارند. شکل ۱ نشان میدهد تعیینکنندههای ساختاری خودمختاری دولت چگونه بر خصلتها و تواناییهای گروههای جامعه و دولت تاثیر میگذارند.

بدیهیترین تعیینکننده های خودمختاری دولت خصلتها و تواناییهای گروههای جامعهاند که بر درجهی قدرت سیاسی آنها تاثیر میگذارند. كثرت كرايان معتقدند قدرت سياسي يك گروه بستكي به جايگاه استراتژیک آن در جامعه، خصلتهای داخلی آن، و برخی از خصلتهای نهادهای دولت دارد؛ و از طریق شراکت سیاسی، شامل فعالیت انتخاباتی و سازمانی، هواداری تبلیغاتی، تماس، و خشونت تجلی مییابد. واضح است که دولت از گروههای نسبتاً قدرتمند کمتر از گروههای نسبتاً ضعیف استقلال دارد. قدرت گروه بر اینکه دولت تا چه درجه از جامعه به طور کلی مستقل است نیز تاثیر میکند: جامعهای که در آن گروههای بسیاری چون آموخته، سازمانیافته یا دارای تحرک بسیارند، نسبتاً قدرتمند هستند در مجموع بیشتر از جامعهای که در آن اغلب گروهها نسبتاً ضعیفند بر دولت تاثیر میگذارد.

خودمختاری دولت به برخی خصلتها و تواناییهای خود دولت نیز بستگی دارد. چنانکه در بالا بحث شد، کشرتگرایان ادعا میکنند که قدرت گروه را تا اندازهای خصلتهای نهادهای دولت، از جمله ساختار اجرایی و زندگی گروهی آنها تعیین میکند. به ویژه، آن خصلتهای نهادهای دولت که به سرشت رژیم سیاسی ربطی دارند، مانند اینکه انتخابات و قانونگذاری تا چه اندازه متکی بر نمایندگی مردم هستند میتوانند روی خودمختاری دولت اثر قابل ملاحظهای داشته باشند. پیتر کاتزنشتین استدلال میکند که دولتهای بسیار متمرکز در تدوین و اجرای سیاستهای خود بیش از دولتهای غیرمتمرکز کارایی دارند و همین آنها را خودمختارتر میکند. '۲ به همین نحو، آندسته از مقامهای دولت که رهبری نیرومندی اعمال میکنند میتوانند با واداشتن ارگانهای دولت به هماهنگی نزدیکتر در فعالیتهاشان یا جلب همکاری گروههای کلیدی اجتماعی کارایی سیاستگذاری دولت را افزایش دهند که این باز هم خودمختاری دولت را میافزاید.

یک خصلت دیگر دولت که بر خودمختاری آن تاثیر میگذارد استفاده ی آن از «تواناییهای فزاینده ی خودمختاری» برای کاهش نفوذ جامعه روی آن است. ۲۱ بدیهی ترین توانایی فزاینده ی خودمختاری دولت دستگاه سرکوب آن است که به ویژه علیه گروههای طبقههای متوسط و پایین کارآمد است زیرا آنان برای تاثیرگذاری عمدتاً به عمل دستهجمعی متکی هستند. همچنین دولتها معمولاً دارای انواع ساختکارهای یارگیری مستند که میتوانند خودمختاری آنها را بیفزاید. دولتها از طریق وزارتهای اقتصاد و برنامهریزی توسعه و ارگانهای خدمات اجتماعی خود میتوانند به طور انتخابی کالاها و خدمات را به عنوان وسیلهای برای یارگیری به بخشهایی که مایلند تخصیص دهند. همچنین میتوانند گروههای جامعه را زطریق نهادهای صنفی زیر کنترل دولت به سوی خود جلب کنند، یعنی نهادهایی برای نمایندگی منافع که دارای سازمان سلسلهمراتبی هستند و

20. Peter J. Katzenstein, «Conclusion: Domestic Structures and Strategics of Foreign Economic Policy,» in idem, ed., Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies of Advanced Industrial States (Madison: University of Wisconsin Press, 1978), 323-32.

21. Nordlinger On the Autonomy of the Democratic State, 90-98, 109-15, and 128-34.

برای اعضای خود در ازای رعایت محدودیتهای معینی در کسب سود، تاثیرگذاری محدودی تامین میکنند.۲۲ اگرچه نهادهای صنفی و دیگر مكانيزمهاي يارگيري عموماً متوجه گروههاي طبقه متوسط و پايين هستند، برای افزایش استقلال دولت از گروههای طبقهی بالا نیز میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.

کنش متقابل بین خصلتها و تـوانـاییهای گروههـای جـامعه و دولت (شکل ۱) است که خصلت روابط دولت ـ جامعه، از جمله درجهی خودمختاری دولت، را تعیین میکند. در عمل، بخش اعظم این کنش متقابل متضمن آنچه میتوان «سیاست مشهود ملی» خواند است که در آن افراد و سازمانهای نماینده ی گروهها و ائتلافهای اجتماعی برای تأثیر روی دولت رقابت میکنند و در آن مقامهای دولتی این افراد و سازمانها را برای اجرای سیاستها و تقویت قدرت خود به کار میگیرند. این سیاست مـلی مشهود عبارت از فعاليتهايي از قبيل انتخابات، تظاهرات، خشونت، سرکوب، و تلاشهای دولت برای اجرای سیاستها است. وقتی اصطلاح سیاست را به کار میبریم همینها را در نظر داریم. اما خیلی کمتر مشهود از اینها جنبههایی از روابط دولت ـ جامعه از قبیل فعالیت سازمانی، حمایت تبلیغاتی، و تماس و ارتباط، و نیز بیشتر تصمیمگیریهای داخلی دولت هستند. چگونگی کنش متقابل خصلتها و تواناییهای گروههای جامعه با خصلتها و تواناییهای دولت نیز تعیینکنندهی نوع رژیم سیاسی است (شکل ۱).

خصلتها و تواناییهای گروههای جامعه و نیز دولت از برخی عوامل ساختاری متاثر میشوند (شکل ۱) که بنابراین در سطح بالا این عوامل تعیینکننده های خودمختاری دولت هستند: تعیینکننده های ساختاری

Phillippe C. Schmitter, «Still the Century of Corporatism?» Review of Politics 36 (1974), 85-131.

۲۲. این تعریف متکی است بر:

#### شکل ۱ ـ تعیینکننده های خودمختاری دولت

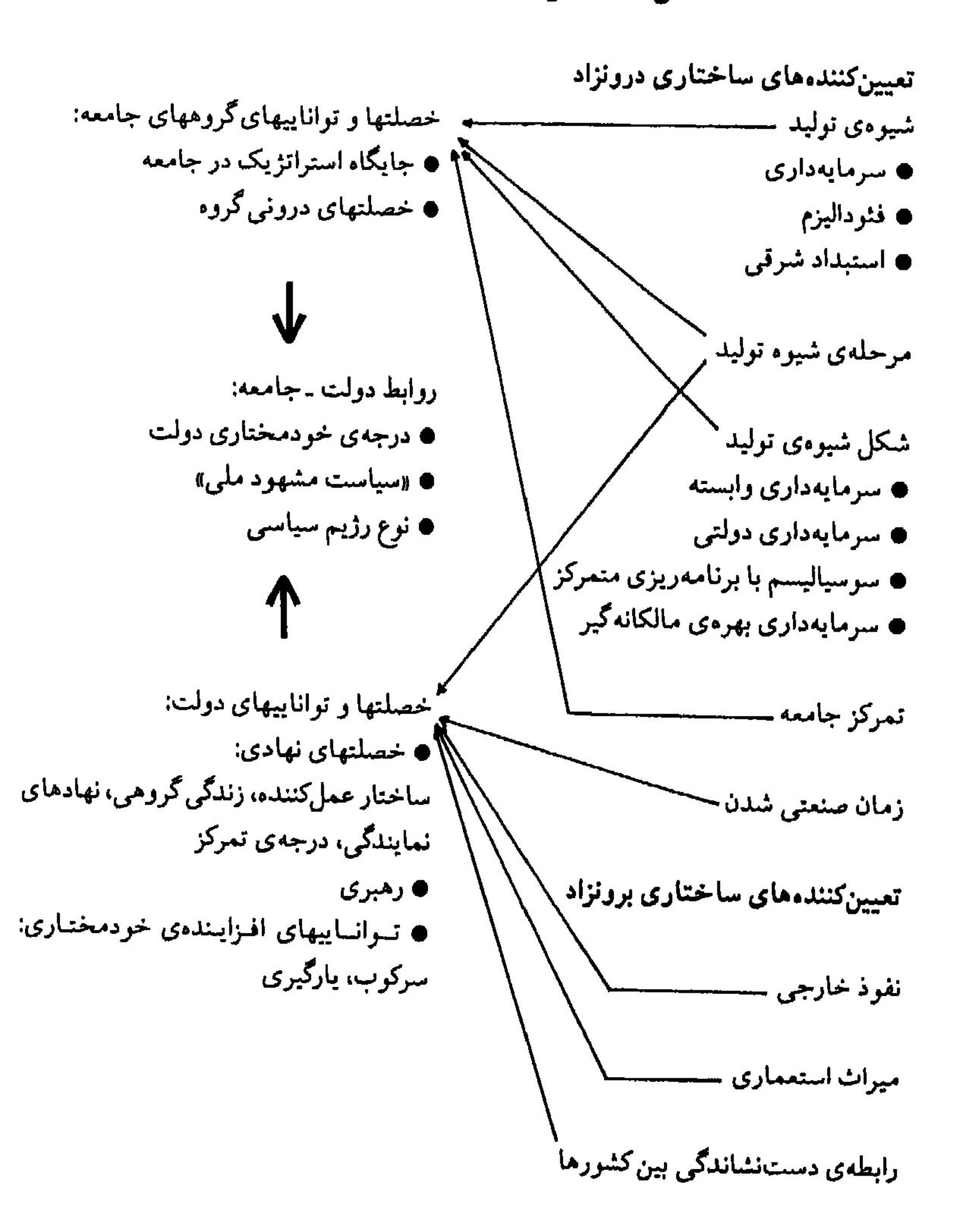

#### ۳۰ سیاست خارجی آمریکا و شاه

درونــزاد [endogenous]، کــه خصایص خـود جامعه هستند، و تعیین کنندههای ساختاری برونزاد [exogenous]، یعنی جوانب مربوط به موقعیت جامعه در نظام بین المللی که بر سیاست داخلی آن تأثیر میگذارند. این عوامل ساختاری از آنجا که بر خصلتها و تواناییهای گروههای جامعه و نیز دولت تاثیر میگذارند، شقوق قابل انتخابی را که برای دست درکاران سیاست در دسترس هست شکل میدهند و محدود میکنند و بدینسان بر روابط دولت و جامعه، که شامل درجهی خودمختاری دولت است، اثر مینهند. اما عوامل ساختاری عاملان سیاست را وادار به در پیش گرفتن استراتژیهای خاصی نمیکنند؛ بنابراین به طور کامل درجهی خودمختاری دولت را شکل میدهند." بلکه صرفا خطوط کلی روابط دولت \_ جامعه را شکل میدهند."

از تعیین کننده های ساختاری درونزاد خودمختاری دولت، آن که وسیعتر از همه بررسی شده است شیوه ی تولید است که با تعیین ساختار طبقاتی جامعه و شکل دادن به توزیع قدرت میان طبقه های اجتماعی بر خودمختاری دولت تاثیر میگذارد. در سرمایه داری طبقه ی سرمایه دار بالطبع قدر تمند است زیرا وسایل تولید را کنترل میکند. طبقه ی کارگر در سرمایه داری میتواند از طریق «مبارزه ی طبقاتی»، که حسن تعبیری است برای شکلهای گوناگون مشارکت در دسترس این طبقه، تاثیری روی دولت اعمال کند. به عقیده ی مارکسگرایان ساختاری خودمختاری دولت را موازنه بین این نیروهای طبقاتی رقیب تعیین میکند. ۲۲ غیرمارکسگرایان

۲۳. برای بحث کاملتر در این مورد در زمینه ای مرتبط با آن نگاه کنید به:

Adam Przeworski, «Some Problems in the Study of the Transition to Democracy,» in Guillermo O'Donnell, Phillippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead, eds., Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), 47-50.

۲۴. بهویژه نگاه کنید به:

تاکید میکنند که شیوه ی تولید تنها تعیین کننده ی ساختاری قدرت طبقاتی نیست و گروههای غیرطبقاتی هم نقش مهمی در روابط دولت ـ جامعه بازی میکنند. جامعه در شیوههای تولید پیش از سرمایه داری از قبیل فئو دالیزم و استبداد شرقی (که در ایران تا اوایل سده ی بیستم وجود داشت) نیز به طبقات تقسیم میشود. در حالی که در فئو دالیزم (اما نه در استبداد شرقی) طبقه ی زمیندار معمولاً بی اندازه قدرتمند است، امکان آن هست که در نتیجه ی مبارزه ی طبقاتی دهقانان قدری خودمختاری دولت پدید آید.

بسیاری از نویسندگان نه فقط بر شیوه ی تولید بلکه نیز بر مرحله ی تکامل آن، که آن نیز بر توزیع قدرت میان طبقه های اجتماع اثر میگذارد به عنوان تعیین کننده ای ساختاری درونزاد تاکید کرده اند. الن کی تریمبرگر استدلال میکند که زوال فئودالیزم در ترکیه ی عثمانی اواخر سده ی نوزدهم و ژاپن عصر توکوگاوا طبقه های زمیندار را تضعیف کرد و دولت را قادر ساخت خودمختارتر شود. ۲۵ پولانتزاس استدلال میکند که در اروپا در ۱۹۲۰ ها و ۱۹۳۰ ها طی دوره ی انتقال بین دو مرحله ی مختلف سرمایه داری، دولتهای نسبتاً خودمختار، فاشیست، سر بر کردند. دولت از آنرو نسبتاً خودمختار شد که طبقه ی مسلط مرحله ی در حال زوال سرمایه داری ضعیف شده بود و طبقه ی مسلط مرحله ی در حال پیدایش سرمایه داری ضعیف شده بود و طبقه ی مسلط مرحله ی در حال پیدایش میوز آنقدر قدرتمند نشده بود که دولت را در اختیار بگیرد. ۲۶ به همین نحو، نورا همیلتون استدلال میکند دولت در مکزیک در ۱۹۳۰ ها از آنرو

برای تحلیل انتقادی و کاربرد اندیشه های بلوک نگاه کنید به:

Theda Skocpol, «Political Response to Capitalist Crisis: Neo-Marxist Theories of the State and the Case of the New Deal,» *Politics and Society* 10 (1980), 155-201.

<sup>25.</sup> Ellen Kay Trimberger, Revolution from Above (New Brunswick, N.J.: Transaction Books, 1977), 61-65.

<sup>26.</sup> Nicos Poulantzas, Fascism and Dictatorship (London: New Left, 1974).

توانست خودمختار شود که سرمایه داری هنوز استقرار محکم نیافته بود، و طبقه ی سرمایه دار هنوز نسبتاً ضعیف بود. ۲۷ پولانتزاس و همیلتون مفهوم «دولت بناپارتی» مارکس را برای توصیف درجه ی بالای خودمختاری دولت طی دوره های انتقال بین شیوه های تولید یا بین مراحل مختلف سرمایه داری بهره میگیرند. ۲۸ توصیف کلاسیک بناپارتی گری آن است که بورژوازی «حق فرمانروایی را با حق پولسازی مبادله میکند».

تعیین کننده ی ساختاری درونزاد دیگری که ارتباط نزدیکی دارد شکل ویژهای است که شیوه ی تولید میگیرد. همیلتون استدلال میکند که خودمختاری دولت در مکزیک در اثر بحران جهانی ۱۹۳۰ ها، که منافع اقتصادی بیگانه را که پیشتر تاثیر زیادی روی دولت مکزیک داشتند تضعیف کرد، بالا رفت. ۲۹ او میخواهد بگوید ساختار اجتماعی سرمایه داری وابسته شامل عاملهای بیگانه ی قدرتمندی است که آنها نیز ممکن است دولت را مقید کنند. استفن کراسنر استدلال میکند که خودمختاری دولت در کشورهایی بالاتر است که در آنها دولت از طریق مکانیزمهایی چون موسسات در مالکیت عمومی یا ارگانهای قدرتمند که در سرمایه داری دولتی یا سوسیالیسم با برنامه ریزی متمرکز پیش تنظیم کننده ی دولتی یا سوسیالیسم با برنامه ریزی متمرکز پیش میاید. دولتی که از طریق این گونه مکانیزمها از کنترل گسترده روی اقتصاد برخوردار است به همکاری عاملهای اقتصادی خصوصی نیاز کمتری برخوردار است به همکاری عاملهای اقتصادی خصوصی نیاز کمتری دارد و بنابراین خودمختارتر خواهد بود. ۳۰ به همین نحو، تدا اسکوکپول

27. Noral Iamilton, The Limits of State Autonomy: Post-revolution-ary Mexico (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982), 8-25.

۱۲۸. این مفهوم در هجدهم برومر لویی بناپارت اثر کارل مارکس پرورده شده است: Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (New York: International Publishers, 1963).

29. Hamilton, Limits of State Autonomy.

30. Stephen D. Krasner, «Domestic Constraints on International Economic

استدلال میکند که دولتهایی که مبالغ زیادی ثروت را زیر مهار دارند، مانند دولتهای سرمایه دار بهره ی مالکانه بگیر در کشورهای تولیدکننده ی نفت همچون ایران جدید، احتمالاً از حیث درآمد یا همکاری کمتر نیازمند جامعه اند و بنابراین خودمختارتر هستند. ۳۱

این نویسندگان روی ساختار اقتصادی به عنوان یک تعیینکننده ی ساختاری درونزاد تاکید میکنند. کاتزنشتین رویکردی متفاوت اتخاذ میکند، و بر درجهی تمرکز گروههای جامعه و نهادهای دولت تاکید میکند. جامعههای نسبتاً ناهمگن مانند ایالات متحد بیش از جوامع همگن مانند ژاپن دستخوش ستیزههای گروهی هستند. در دستهی قبل، دولت در معرض فشارهای مکررتری از سوی گروههای بیشتری است، که خودمختاری آنراکاهش میدهد. همچنین به گفتهی کاتزنشتین نهادهای دولتی در آمریکا خیلی کمتر از ژاپن متمرکزند و بنابراین استقلال کمتری از فشارهای جامعه دارند. کاتزنشتین، به پیروی بارینگتون مور، این تفاوت را عمدتاً به زمان صنعتی شدن این کشورها نسبت میدهد: ایالات متحد خیلی زودتر شروع به صنعتی شدن را در ژاپن ممکن ساخت دیوانسالاری گستردهای که صنعتی شدن را در ژاپن ممکن ساخت نداشت. ۲۲

Leverage,» in Klaus Knorr and Frank N. Trager, eds., Economic Issues and National Security (Lawrence: Regents Press of Kansas, 1977), 160-81.

كراسنر به قدرت و ضعف دولت اشاره ميكند و نه خودمختاري آن.

31. Theda Skocpol, «Rentier State and Shi'a Islam in the Iranian Revolution,» Theory and Society 11 (May 1982), esp., 269-70.

بحث مفهوم دولت بهرهي مالكانهبگير در:

Mahdavy, «Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran,» in M.A. Cook, ed., Studies in the Economic History of the Middle East (London: Oxford University Press, 1970), 428-67.

32. Katzenstein, «Conclusion,» 323-32; Barrington Moore, Social Origins of

عوامل ساختاری برونزاد گوناگونی نیز میتوانند بر خودمختاری دولت تاثیر نهند. وابستگی اقتصادی پای عوامل قدر تمند بیگانه را به کشور باز میکند و خودمختاری دولت راکاهش میدهد. تریمبرگر استدلال میکند که تهدید رخنه ی اقتصادی و نظامی بیگانه در ترکیه ی عثمانی و ژاپن عصر توکوگاوا منتج به تاسیس مدارس سبک غربی و استخدام دیوانسالاران بر اساس لیاقت و نه بستگیهای شخصی شد، که قدرت طبقههای زمیندار مسلط راکاهش داد و دولت را خودمختارتر ساخت. "ت به همینسان حمزه ی علوی استدلال میکند که استعمار در بازماندههای امپراتوری انگلیس در هند دیوانسالاری دولتی نیرومندی برجا گذاشت که نسبتاً از سرمایههای خارجی و طبقههای زمیندار و سرمایهدار درونزاد مستقل بود. "۲ بالاخره، من در این کتاب استدلال میکنم که روابط دست نشاندگی که در ۱۹۵۳ بین ایالات متحد و ایران برقرار شد یک عامل ساختاری برونزاد بود که خودمختاری دولت ایران را با تقویت وانایهای افزاینده ی خودمختاری آن افزایش بسیار داد.

از هشت تعیین کننده ی ساختاری خودمختاری دولت که در شکل ۱ مشخص شد، سه تا بی تغییر یا کند تغییر هستند: میراث استعماری، تمرکز جامعه، و شیوه ی تولید. بنابراین گمان نمیرود این تعیین کننده ها دگرگونی سریعی در درجه ی خودمختاری دولت پدید آورند. اما پنج تعیین کننده ی ساختاری دیگر میتوانند نسبتاً به سرعت (یعنی در یکی دو دهه) تغییر کنند و بنابراین به راستی ممکن است دگرگونیهای سریعی را در خودمختاری دولت باعث شوند. به ویژه، مرحله و شکل شیوه ی تولید در بیشتر کشورهای جهان سوم در چند دهه ی اخیر در نتیجه ی توسعه ی بیشتر کشورهای جهان سوم در چند دهه ی اخیر در نتیجه ی توسعه ی

Dictationship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World (Boston: Beacon, 1966).

<sup>33.</sup> Trimberger, Revolution from Above, 70-72.

<sup>34.</sup> Hamza Alavi, «The State in Post-Colonial Societies: Pakistan and Bangladesh,» New Lest Review 74 (July - August 1972), 59-82.

اقتصادی، بسیار سریع تغییر کرده است. از آنجاکه این دو عامل ساختاری عمدتاً از طریق تاثیرشان بر ساختار طبقاتی جامعه بر روابط دولت ـ جامعه تاثیر میگذارند، طبقه در سیاست داخلی بسیاری از کشورهای جهان سوم و به ویژه ایران، که در آن بین اوایل ۱۹۵۰ ها و اواخر ۱۹۷۰ ها توسعهی اقتصادی بسیار سریعی رخ داد اهمیت بسیار یافته است. بنابراین در تحلیل تجربی این کتاب پویایی طبقه ای اهمیت کانونی دارد.

دگرگونیهای درجه ی خودمختاری دولت اغلب با فاصله ی زیاد پشت سر تغییرات این تعیین کننده های ساختاری میلنگد. مثلاً، تغییر مرحله یا شکل شیوه ی تولید ممکن است اندازه ی یک گروه خاص جامعه از قبیل طبقه ی کارگر صنعتی را افزایش بسیار بخشد، اما ممکن است یک دهه یا بیشتر طول بکشد تا این گروه اعضای جدیدش را به تحرک اندازد و آنها را در سازمانهای سیاسی خود بگنجاند. از این گذشته از آنجا که نهادها و رویه های دولت اغلب در برابر دگرگونی ایستادگی میکنند، ممکن است خصلتها و تواناییهای یک گروه جامعه با تاخیر قابل ملاحظه ای تغییرهایی در نوع رژیم سیاسی پدید آورند. آثار رابطه ی دست نشاندگی ایران با ایالات متحد بر خودمختاری دولت در ایران، دست کم تا یک دهه پس از آغاز این رابطه مشهود نشدند.

چنان که در بالا بحث شد، الگوی کثرتگرای روابط دولت ـ جامعه حاکی از آن است که در جامعههای کثرتگرا یک ساختکار تنظیمکننده ی تعادل، رفاه جامعه در مجموع را به بیشینه میرساند. بنابرایس دیدگاه، نظارتی که طبقه ی سرمایه دار بر دولت اعمال میکند با تضمین ایس سیاست دولت به منافع ایس طبقه خدمت میکند نوعی ساختکار تنظیم کننده ی موقت مقید به طبقه ایجاد میکند, اما چون طبقه ی کارگر در سرمایه داری کنار گذاشته میشود، اسیر بینوایی میماند؛ هنگامی که بینوایسی میماند؛ هنگامی که بینوایسیشود، و نظام سرمایه داری را نابود میکند. پس در حالی که چیرگی طبقه ی سرمایه دار بر

دولت موقتاً به منافع آن خدمت میکند، نبود یک ساختکار تنظیمکنندهی موثر و در سطح جامعه سرانجام فرو ریختن نظام سرمایه داری را در پی دارد.

نقد این اندیشه ها هسته ی بررسیهای مهم متعددی است که آشکارا یا تلویحاً بر خودمختاری یا عدم خودمختاری دولت تاکید دارند. نخستین نویسنده ی عمده ای که به چنین نقدی دست زد تئودور لاوی بود. وی در پایان لیبرالیسم استدلال میکند که در آمریکا در اثر پیدایش «لیبرالیسم گروههای منافع»، که فلسفه ای همگانی است که گروههای جامعه را تشویق میکند منافع خود را از طریق کوشش برای تاثیر بر خطمشی دولت دنبال کنند، حکومت ناتوان شده است. ۳۵ لیبرالیسم گروههای منافع، با غرقه کردن دولت در سیاستهای گروهی تا حدی که نتواند رفاه جامعه به طور کلی را دنبال کند، ساختکار تنظیم کننده ای را که کثرتگرایان مطرح کرده اند در هم میشکند. استدلال لاوی تلویحاً حاکی از این اندیشه است که دولت برای آنکه به صلاح همگانی خدمت کند باید نسبتاً از فشار جامعه ای مستقل باشد. کاتزنشتین و بسیاری از نویسندگان دیگر در چهارچوبی مشابه استدلالی همانند میکنند. ۳۶

پولانتزاس در تحلیل خود از ظهور فاشیسم نقد مشابهی از استدلال مارکسگرایی ابزاری به عمل میآورد. وی استدلال میکند که دولتهای فاشیستی که در ۱۹۲۰ ها و ۱۹۳۰ ها در اروپا سر بر کردند به خاطر بحرانهای اقتصادی همراه با انتقال بین دو مرحلهی سرمایهداری نسبتاً خودمختار بودند. خودمختاری، این دولتها را قادر ساخت سیاستهای

35. Theodore J. Lowi, The End of Liberalism: Ideology, Policy, and the Crisis of Public Authority (New York: Norton, 1969). Asimilar argument is made in Michel Crozier, Samuel P. Huntington, and Joji Watanuki, The Crisis of Democracy (New York: New York University Press, 1975).

36. Katzenstein, Between Power and Plenty.

لازم برای حصول موفقیت آمیز انتقال را به اجرا در آورند و بدینسان از انقلابهایی که در آنزمان قریب الوقوع مینمود بگریزند. ۲۷ تریمبرگر و اسکوکپول هم استدلالهای مشابهی دارند تریمبرگر خودمختاری دولت را پیش شرط لازمی برای «انقلاب از بالا» یی میداند که ترکیه و ژاپن را از جوامعی فئودال به سرمایه داری متحول کرد. خودمختاری دولت در این کشورها در اثر زوال طبقه های زمیندار و سر برکردن دیوانسالاریهای متمرکز پدید آمد؛ و دولت را قادر ساخت جامعه را تحول بخشد و بدینسان از انقلاب از پایین اجتناب کند. ۲۸ در مقابل، چنان که اسکوکپول استدلال میکند دولت در فرانسه، روسیه یا چین به اندازه ی کافی خودمختار نبود تا چنین تحولی را پدید آورد و در نتیجه انقلابهایی رخ داد. ۲۹

ایسن استدلالها ایسن فرض وسیعاً پذیرفته را که یک ساختکار تنظیمکننده از طریق مشارکت سیاسی عمل میکند تعدیل، اما نه نفی، میکنند. اگرچه مشارکت تضمین میکند که خطمشی دولت بازتاب منافع گروههای شرکتکننده باشد، مشارکت زیاده از حد، دولت را چنان گرفتار پیکرد منافع کوتاه مدت این گروهها میکند که نمیتواند منافع بلندمدت و نظام دار آنها را دنبال کند. بنابراین دولتی که خودمختاری اندک یا هیچ دارد، قادر به دنبال کردن منافع بلندمدت و سامانمند گروههای قدرتمند جامعه یا جامعه به طور کلی نیست. پس ممکن است بحرانهای اجتماعی یا اقتصادی رخ دهد و ناآرامی سیاسی و شاید انقلاب بیافریند. در مقابل، یا اقتصادی رخ دهد و ناآرامی سیاسی و شاید انقلاب بیافریند. در مقابل، دولتی که مقید به فشارهای جامعه هست اما با وجود این هنوز نسبتا خودمختار است بهتر میتواند منافع بلندمدت سامانمند جامعه را دنبال

<sup>37.</sup> Poulantzas, Fascism and Dictatorship.

<sup>38.</sup> Trimberger, Revolution from Above.

<sup>39.</sup> Theda Skocpol, States and Social Revolutions (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), 47-51.

کند و بدینسان از بحرانها و ناآرامی سیاسی جلوگیری کند. پس ساختکار تنظیمکنندهای که تلویحاً در دیدگاههای کثرتگرا و مارکسگرای ابزاری هست هنگامی که دولت تا اندازهای خودمختار باشد با کارایی بیشتری عمل میکند.

حال که درجهای از خودمختاری دولت برای عمل کردن این ساختكار تنظيمكننده لازم است، اگر دولت بسيار خودمختار شود ـ چنان خودمختارکه هیچ گروه اجتماعی نتواند تاثیری مداوم و موثر بر آن اعمال كمند مجمه رخ خمواهمد داد؟ يك دولت بسيمار خودمختمار، فماقد مقیدکنندههای اجتماعی، گرچه به وضوح گرفتار مشارکت زیاده از حـد نیست، برای عمل طبق منافع بلندمدت و سامانمند هیچ گروه جامعه یا جامعه به طور كلى نيز دچار الزامى نيست. بنابراين، ساختكار تنظیمکننده، عمل نخواهد کرد و سیاستهای دولت را عواملی دیگر تعیین خواهند کرد. امیال و اولویتهای شـخصی مقـامهای دولت احتمـالاً تـاثیر خیلی بیشتری روی سیاستگذاری دولت خواهند داشت. کمبود منابع از قبیل سرمایه یا کار تخصصی ممکن است سیاستهای دولت را محدود كند. جنبه هايي از اوضاع و احوال بين المللي از قبيل پيوندهاي اقتصادي خارجی، روابط دیپلماتیک با سایر کشورها، و درگیری در جنگ ممکن است موثر باشند. حتا عوامل فرهنگی از قبیل تمایل جامعه به پسانداز و منزلت زنان ممکن است بر سیاستگذاری دولت تاثیر نهند. در نبود بازدارندههای اجتماعی، سیاستگذاران احتمالاً از راههایی دورشونده از منافع و نیازهای جامعه به این تاثیرها پاسخ خواهند داد. اگر این دور شدن دوام یابد و حاد شود ممکن است ناآرامی اجتماعی رشد کند و احتمالاً به انقلاب بینجامد. پس یک دولت بسیار خودمختار ناآرامی سیاسی و حتا انقلاب میافریند، بس همانگونه که دولتی که از خودمختاری اندی، یا هیچ، برخوردار است.

# سياست دولت دست نشانده

حامی عموماً میکوشد با استفاده از ابزار دست نشاندگی از قبیل کمک اقتصادی، دستیاری امنیتی، توافقهای امنیتی، و دخالت برای افزایش توانایی دولت دست نشانده برای سرکوب و یارگیری در ناآرامیها، ثبات سیاسی را در کشور دست نشانده افزایش دهد. ایس ابزارهای دست نشاندگی، با تقویت تواناییهایی فزاینده ی خودمختاری دولت، نه فقط ثبات سیاسی را پیش میبرند بلکه دولت دست نشانده را نیز خودمختار میسازند، که شاید باعث ناآرامی سیاسی و حتا انقلاب شود چنان که در ایران اواخر ۱۹۷۰ ها شد. برای درک این که چگونه چنین میشود، در نظر گرفتن ایس که هر یک از انواع عمده ی ابزارهای دست نشاندگی چگونه بر تواناییهای افزاینده ی خودمختاری دولت دست نشانده تاثیر میگذارد مفید است.

قدرتهای حامی برای پیشبرد ثبات سیاسی در کشورهای دست نشانده از کمک اقتصادی استفاده ی گسترده ای میکنند. ۲۰کمک مالی به شکل وام، اعانه و انتقالهای غیرمستقیم تقاضای کل را در اقتصاد دریافت کننده میافزاید، رشد اقتصادی را تسریع میکند و بدینسان از ناآرامی مردمی میکاهد. کمک مالی و راهنمایی فنی همچنین میتواند زیربنای اقتصادی و مدیریتی کشور دریافت کننده را بهبود بخشد، رشد اقتصادی و کیفیت خدمات عمومی را بیفزاید و بدینسان ناآرامی را باز هم کاهش دهد. حکومت دریافت کننده میتواند از کمک مالی برای یارگیری از گروههای اجتماعی به وسیله ی انتقالهای مالی به این گروهها از طریق

۴۰. برای بحث دربارهی کمک خارجی نگاه کنید به:

Hans J. Morgenthau, «Preface to a Political Theory of Foreign Aid,» in Robert A. Goldwin, ed., Why Foreign Aid? (Chicago: Rand-McNally, 1963), 70-89; Jacob J. Kaplan, The Challenge of Foreign Aid (New York: Praeger, 1967); and Nelson, Aid, Influence, and Foreign Policy.

مكانيزمهايي چون كمك هزينه هاي كالايي يا توليد، طرحهاي توسعه، خدمات اجتماعی، و فساد استفاده کند. یارگیری از این گروهها توانـایی آنها برای اعمال تاثیر بر دولت را میکاهد و خودمختاری دولت را بالا میبرد. اگرچه گروههای طبقات متوسط و پایین اغلب نفع برندگان اصلی کمک اقتصادی هستند و بنابراین بیشتر احتمال دارد به وسیلهی آن يارگيري شوند، جلب همكاري طبقات بالا بدين وسيله نيز ممكن است. دستیاری امنیتی میتواند هنگامی که گروههای مخالف در حال راه انداختن اعتصاب و تظاهرات هستند یاگروههای چریکی فعالند وسیلهی قاطعی برای پیشبرد ثبات سیاسی در کشور دست نشانده باشد. اگرچه کالاهای تسلیحاتی به آسانی در بازار بینالمللی تسلیحات در دسترس است، حامی ممکن است آنرا با شرایطی مساعد عرضه کند و ممکن است تجهیزات و آموزشی تخصصی تامین کند که از منابع دیگر قابل حصول نباشد. به ویژه تجهیزات و آموزش کنترل جمعیتها و ضد اغتشاش میتواند برای پیشبرد ثبات سیاسی مهم باشد، و همچنین آموزش و ارتباط اطلاعاتی، که میتواند کارایی نیروهای اطلاعاتی داخلی کشور دربافتكننده را بسيار بالا ببرد. دستياري امنيتي، با بهبود روحيه وكارايي دستگاه سرکوب دولت دستنشانده خودمختاری آنرا افزایش میدهد و بنابراین توانایی گروههای جامعه برای اعمال تاثیر بر آنرا تضعیف میکند.

مداخله میتواند شکلهای بسیاری بگیرد: از جمله دخالت نظامی آشکار؛ یاری آشکار و پنهان به سازمانهایی از قبیل اتحادیههای کارگری، احزاب سیاسی، و روزنامهها؛ و عمل مخفی سیاسی از جمله تبلیغات،

دستیاری امنیتی به ویژه علیه گروههای متوسط و پایین مفید است زیرا

آنها باید برای تاثیر بر دولت عمدتاً برکار دستهجمعی تکیه کنند.\*

۴۱. برای بررسی دستیاریهای امنیتی آمریکا با تاکید بر لواحق سیاسی آن نگاه کنید به: Michael T. Klare, American Arms Supermarket (Austin: University of Texas Press, 1984).

ترور، و کودتا. ۲۲ هدف آشکار مداخله تأثیر گذاردن بر سیاست داخلی کشور گیرنده به وسیلهی تضعیف گروههای مخالف یاکمک به گروههای که دوست تلقی میشوند و بدین طریق تقویت حکومت دست نشانده و متحدین سیاسی داخلی آن است. در واقع، دخالت دستگاه سرکوب دولت دست نشانده را تقویت میکند و با تضعیف توانایی گروههای جامعه برای تاثیر بر آن خودمختاری آنرا میافزاید. اگرچه مداخله را علیه هر یک از گروههای جامعه میتوان به کار برد، علیه گروههای طبقهی پایین و متوسط به خاطر اتکای بیشتر آنها به عمل دسته جمعی کارایی بیشتری دارد.

در رابطه ی دست نشاندگی توافقهای امنیتی از قبیل معاهده ها و اتحادها اغلب تعهد حامی به دخالت به سود حکومت دست نشانده در صورت ناآرامی داخلی را در بر دارند. توافق امنیتی، با نشان دادن تمایل حامی به یاری به حکومت دست نشانده و با تامین پایهای نهادی برای این گونه یاری، دستگاه سرکوب دولت دست نشانده را تقویت میکند و بنابراین خودمختاری آنرا باز هم میافزاید.

علاوه بر این ابزارهای دستنشاندگی، نفوذ حامی نیز میتواند بر خودمختاری دولت دستنشانده تاثیر بگذارد. اینگونه نفوذ میتواند برای

برای بررسیهایی که این دید گسترده را در مورد دخالت اتنجاذ میکنند نگاه کنید به: Andrew M. Scott, «Nonintervention and Conditional Intervention,» Journal of International Affairs 22 (1968), 208-16, and Jan Knippers Black, United States Penetration of Brazil (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1977).

دربارهی عملیات مخفی نگاه کنید به:

Roy Godson, ed., Intelligence Requirements for the 1980's, No. 4, Covert Action (Washington: National Strategic Information Center, 1981).

بهترین توصیف از عملیات مخفی در عمل در:

Philip Agee, Inside the Company: CLA Diary (New York: Bantam, 1975).

تغییر سیاستهای دولت دست نشانده یا افزایش میزان پاسخگویی آن به فشارهای جامعه به کارگرفته شود. مثلاً کمک خارجی آمریکا افلب برای تشویق حکومتهای جهان سوم به عمل علیه گروههای چپگرا یا بهبود شرایط حقوق بشر به کارگرفته شده است. ۲۳ از آنجا که کاربردهای این نفوذ بستگی به خواستهای حکومت حامی دارد، از پیش نمیتوان گفت چگونه بر خودمختاری دست نشانده تاثیر میگذارد و کدام گروههای جامعه بیشترین تاثیر را از آن میبینند. گذشته از این، در شرایطی خاص حامی مسمکن است قادر به اعمال چنین نفوذی روی یک دولت دست نشانده ی بخصوص نباشد. به این دلایل در این کتاب تاکید عمده روی اثر ابزارهای دست نشاندگی است که آمریکا در ایران به کار بُرد و نه نفوذی که از آن بهره گرفت.

حامی هنگامی که یک کشور دست نشانده ی خاص برای امنیتش حیاتی باشد به هر اقدامی که برای حفظ ثبات سیاسی آن لازم باشد دست میزند و رابطه ی دست نشاندگی را با شرایط کشور دست نشانده وفق میدهد. در این اوضاع و احوال، اگر یک گروه اجتماعی داخلی به طور جدی اقتدار حکومت دست نشانده را به مبارزه بخواند، حامی برای حکومت دست نشانده هر چه از ابزارهای دست نشاندگی که برای فرو نشاندن این مبارزه طلبی نیاز داشته باشد، از جمله کمک اقتصادی اضطراری، تجهیزات کنترل جمعیت یا ضد اغتشاش، و شاید حتا دخالت نظامی تامین میکند. اگرچه ممکن است حامی در بلندمدت قادر نباشد دست نشانده را در قدرت نگمه دارد، امّا در کوتاهمدت ابزارهای دست نشاندگی فراهم کرده ی آن مانع آن میشوند که گروههای جامعه تاثیر

۴۳. درباره ی استفاده ی از کمک خارجی آمریکا برای پیشبرد حقوق بشر در آمریکای لاتین نگاه کنید به:

Lars Schoultz, Human Rights and United States Policy toward Latin America (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981), esp. chaps, 4-6.

چندانی روی دولت اعمال کنند. بنابراین دولت دستنشانده احتمالاً خودمختاری قابل ملاحظهای کسب خواهد کرد و شاید حتا بسیار خودمختارتر شود. رویهمرفته، پیامدهای سیاسی داخلی دستنشاندگی بستگی به شدت رابطهی دستنشاندگی دارند که عمدتاً اهمیت استراتژیک دستنشانده و شرایط سیاسی داخلی کشور دستنشانده آنرا تعیین میکنند.

اگر دولت دستنشانده بسیار خودمختار شود، آنگاه سیاست آن ممکن است روز به روز بیشتر از منافع و نیازهای جامعه دور شود، و ناآرامی سیاسی فزاینده و شاید حتا انقلاب پدید آورد. بنابراین رابطهی دستنشاندگی میتواند متضمن یک معمای اساسی باشد: اگرچه یکی از هدفهای عمده ی آن پیشبرد ثبات سیاسی در کشور دستنشانده است ممکن است به جای آن بی ثباتی بیافریند چرا که دولت دستنشانده را قادر میسازد بسیار خودمختار شود. بدین طریق دستنشاندگی ممکن است با ایجاد بی ثباتی در یک کشور دستنشانده ی دارای اهمیت حیاتی، در درازمدت به جای افزایش امنیت حامی، آنرا تضعیف کند. گذشته از این، اگر یک حامی با یک دولت دستنشانده بسیار خودمختار نزدیکی فوقالعاده پیدا کند ممکن است ناآرامی سیاسی علاوه بر دولت فوقالعاده پیدا کند ممکن است ناآرامی سیاسی علاوه بر دولت تضعیف کند.

اینجا تاکید بر این نکته مهم است که بسیاری از عوامل ساختاری دیگر میتوانند خودمختاری یک دولت دستنشانده را افزایش یا کاهش دهند و آثار دستنشاندگی را تکمیل یا جبران کنند و تعیین این را که دستنشاندگی عملاً چه مقدار تاثیر بر یک کشور خاص دستنشانده داشته است دشوار سازند. مثلاً گروههای طبقه متوسط در یک جامعهی سرمایه داری پیشرفته معمولاً آنقدر قدرت دارند که خودمختاری دولت را محدود کنند. بنابراین در یک جامعهی سرمایه داری پیشرفته کمتر را محدود کنند. بنابراین در یک جامعهی سرمایه داری پیشرفته کمتر احتمال دارد دولت دستنشاندهای، هر قدر رابطهی دستنشاندگی

شدید باشد، بسیار خودمختار شود. این شاید بتواند توضیح دهد که چرا دولتهای دست نشانده در جامعه های سرمایه داری پیشرفته مانند ژاپن پس از جنگ و اسرائیل امروزه بسیار خودمختار نشده اند. در مورد ایران، یک افزایش عظیم درآمد نفتی دولت و رشد سریع اقتصادی در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها شیوه ی تولید را به کلی متحول ساخت و هم دولت و هم برخی از گروههای جامعه را تقویت کرد. این دگرگونیهای ساختاری تقریباً در همان زمان رابطه ی دست نشاندگی ایران و آمریکا رخ داد، و در نتیجه تعیین تاثیر دقیق دست نشاندگی بر خودمختاری دولت در ایران را تا اندازه ای مشکل ساخت.

از آنجا که پیشبرد دمکراسی یک هدف اعلام شده ی مهم سیاست خارجی آمریکا نسبت به جهان سوم بوده است ۲۰ اینجا بررسی کوتاهی از این که رابطه ی دست نشاندگی چگونه بر رژیمهای سیاسی کشورهای دست نشانده اثر میگذارد مفید است. از آنجا که رژیمهای دمکراتیک دارای نهادها و رویههایی هستند که اجازه میدهند همه ی گروههای دارای نهادها و رویههایی هستند که اجازه میدهند همه ی گروههای جامعه تاثیری روی دولت داشته باشند، در یک رژیم دمکراتیک خودمختاری دولت اساساً محدود است. در نتیجه اگر دست نشاندگی یا عامل ساختاری دیگری در یک رژیم دمکراتیک خودمختاری دولت را افزایش زیاد دهد نهادها و رویههایی که نماینده ی رژیم دمکراتیک هستند ممکن است دیگر به طور کارآمد عمل نکنند. بنابراین دست نشاندگی علاوه بر پیشبرد خودمختاری دولت ممکن است با تضعیف نهادها و رویههای دمکراتیک موجود، اقتدارگرایی را نیز در کشورهای دست نشانده تقویت کند. واضحترین مورد این حالت هنگامی است که دست نشانده تقویت کند. واضحترین مورد این حالت هنگامی است که حامی در سیاست داخلی دست نشانده دخالت میکند، مثل هنگامی که آمریکا در سال ۱۹۵۳ در ایران کودتایی را ترتیب داد که نخست وزیری را آمریکا در سال ۱۹۵۳ در ایران کودتایی را ترتیب داد که نخست وزیری را آمریکا در سال ۱۹۵۳ در ایران کودتایی را ترتیب داد که نخست وزیری را آمریکا در سال ۱۹۵۳ در ایران کودتایی را ترتیب داد که نخست وزیری را

44. See esp. Laurence Whitehead, «International Aspects of Democratization,» in O'Donnell, Schmitter, and Whitehead, *Transitions from Authoritarian Rule*, 3-46.

که با رای مردمی انتخاب شده بودکنار زد. به همین نحو، کمک اقتصادی و دستیاری امنیتی میتواند توانایی مقامهای حکومت دستنشانده در یارگیری و یا فروکوبی گروههای اجتماع را بیفزاید و در آنها این باور را بیافریند که میتوانند از طریق روشهای اقتدارآمیز به طور موثر فرمانروایی کنند و در نتیجه از نهادها و رویههای دمکراتیک صرف نظر کنند.

اگرچه دست نشاندگی میتواند بدین نحو دمکراسی را در کشور دست نشانده تضعیف کند، این گریز ناپذیر نیست. همانند خودمختاری دولت، اینجا نیز عوامل ساختاری دیگر میتوانند آثار دست نشاندگی روی رژیم سیاسی یک کشور را خنثا کنند. به ویژه، از آنجا که جامعههای سرمایه داری پیشرفته ساختارهایی اجتماعی دارند که بسیار مساعد دمکراسی است، در این گونه کشورها دست نشاندگی احتمالاً نهادها و رویههای دمکراتیک را به طور کامل نابود نخواهد کرد. به علاوه، از آنجا که پیامدهای سیاسی داخلی دست نشاندگی بستگی به شدت رابطهی که پیامدهای سیاسی داخلی دست نشاندگی بستگی به شدت رابطهی ضعیفی هستند احتمالاً دست نشاندگی تاثیر منفی کمتری روی رژیمهای ضعیفی هستند احتمالاً دست نشاندگی تاثیر منفی کمتری روی رژیمهای دمکراتیک دارد. سرانجام، حامی ممکن است از نفوذی که رابطهی دست نشاندگی نصیب آن میکند برای پیشبرد دمکراسی و جبران آثار منفی دست نشاندگی روی نهادها و رویههای دمکراتیک استفاده کند، چنانکه آمریکا در آلمان و ژاپن پس از جنگ، رژیمهای دمکراتیک را تحمیل کرد.

# دست نشاندگان آمریکا و شوروی در دورهی پس از جنگ

برای روشن کردن اینکه مطالب گفته شده در مورد چه کشوره ایی بهتر صدق میکنند، مشخص کردن دست نشاندگان عمده ی آمریکا و شوروی در دوره ی پس از جنگ مفید است. جدول ۱ اطلاعات مربوط به کمک اقتصادی، آموزش نظامی، و توافقهای دفاعی یعنی سه مهمترین ابزار رابطه ی دست نشاندگی را در مورد آمریکا و شوروی از ۱۹۲۴ تا ۱۹۷۷ در بر دارد. این اطلاعات وقتی با هزینه های حکومت دریافت کننده و شمار پرسنل نظامی آن مقایسه شود (جدول ۱)، دست نشاندگان عمده ی آمریکا و شوروی در این دوره را مشخص میکند و به تمییز بین روابط دست نشاندگی شدید، معتدل، و ضعیف کمک میکند (جدول ۲).

نخستین گروه دست نشانده های احتمالی در جدول ۱ کشورهای اروپایی هستند. از آنجا که طرح مارشال در ۱۹۵۴ پایان گرفت، هیچیک از کشورهای عمده ی اروپای غربی بین ۱۹۵۴ و ۱۹۷۷ آنقدر کمک کشورهای عمده ی اروپای غربی بین ۱۹۵۴ و ۱۹۷۷ آنقدر کمک اقتصادی یا آموزش نظامی از آمریکا دریافت نکردند که در جدول جای گیرند. هر چند سه کشور کوچکتر اروپای غربی (دانمارک، لوگزامبورگ، و نروژ) در جدول گنجانده شده اند هیچیک آنقدر کمک از آمریکا دریافت نکردند تا از دست نشاندگان مهم آمریکا شمرده شوند. یونان و ترکیه مبالغ خیلی بیشتری از آمریکا دریافت کردند، عضو ناتو بودند، و برای آمریکا پایگاههای نظامی مهمی فراهم آوردند که آنها را در حد معتدل دست نشانده ی آمریکا ساخت (جدول ۲). شش کشور پیمان ورشو که در جدول نشان داده شده اند مبالغ شگفتانگیزانه اندکی کمک اقتصادی از شوروی گرفته اند. با این همه، نفوذ گستردهای که اتحاد شوروی بر سیاست داخلی آنها اعمال کرد و تهدید همیشه حاضر مداخلهی نظامی شوروی در این کشورها به وضوح آنان را در صف دست نشانده های شدید شوروی در این دوره جای میدهد. ۴۵

آمریکا مبالغ قابل توجهی کمک اقتصادی و آموزش نظامی برای

۴۵. درباره ی روابط شوروی با کشورهای پیمان ورشو به ویژه نگاه کنید به:
Christopher D. Jones, Soviet Influence in Eastern Europe: Political
Autonomy and the Warsaw Pact (New York: Praeger, 1981), and Zbigniew
Brzezinski, The Soviet Bloc (Cambridge: Harvard University Press, 1976).

کشورهای آمریکای لاتین تامین کرده است که در جدول ۱ نشان داده شده و با بیشتر آنها معاهدهای دارد (قرارداد ریو). کشورهای گواتمالا، نیکاراگوئه، و پاناما به خاطر مبالغ نسبتاً زیاد کمک اقتصادی و نظامی که از آمریکا دریافت کردهاند و همکاری نزدیکشان با آمریکا در زمینه های نظامی و اطلاعاتی، دارای شدید ترین دست نشاندگی نسبت به آمریکا در منطقه شمرده میشوند (جدول ۲). بیشتر کشورهای دیگر آمریکای لاتین را میتوان به طور ضعیف یا معتدل دست نشانده ی آمریکا دانست هر چند خیلی از آنها (مثلاً بولیوی، کستاریکا، و السالوادور) را شاید بتوان جزو دست نشانده های شدید طبقه بندی کرد ۲۶۰ بر رغم نابسندگیهای اطلاعات، کوبا از اوایل ۱۹۶۰ ها به شدت دست نشانده ی شوروی بوده است.

فسقط چسند کشور آفریقایی را میتوان بین ۱۹۵۴ و ۱۹۷۷ دست نشانده ی آمریکا یا شوروی شمرد. لیبریا و زییر کمکهای اقتصادی و نظامی معتدلی از آمریکا دریافت کردند و لیبریا با آمریکا معاهده ای نیز داشت<sup>۲۷</sup>، بنابراین ایندو کشور را احتمالاً میتوان دست نشانده هایی با اهمیت معتدل برای آمریکا به شمار آورد. به همین نحو، گینه و سومالی مبالغ معتدلی کسمک از شوروی دریافت کردند و میتوان آنها را دست نشانده های معتدل شوروی شمرد. اتیوپی و مالی مبالغ کمی کمک از آمریکا و شوروی (به ترتیب) دریافت کردند و بنابراین فقط به طور

به این کشورها را از آنرو به عنوان دستنشانده ی شدید آمریکا طبقهبندی نمیکنم که سطح نسبی کمک آمریکا به آنها بهطور اساسی پایینتر از گواتمالا، نیکاراگوئه، و پاناما است و به آن اندازه همکاری نزدیک در مسائل نظامی و اطلاعاتی با آمریکا نداشتهاند. برای بررسی روابط دستنشاندگی آمریکا و شوروی در آمریکای لاتین نگاه کنید به:

Mark J. Gasiorowski, «Dependency and Cliency in Latin America,» Journal of Inter-American Studies and World Affairs 28 (Fall 1986), 47-65.

۴۷. آمریکا در ۱۹۵۹ با لیبریا یک توافقنامهی اجرایی امضاکردکه مسایل مربوط به دفاع را هم در بر میگرفت.

جدول ۱ ـ عمده ترین گیرندگان کمک و طرفهای معاهده با شوروی و آمریکا، ۱۹۷۷ ـ ۱۹۵۴

| 11.             | 4               | Ç                                     | ٧.          | 11.                                        | 41              | 100                                                                                                           |               | ۴q.           | የተባ          | 7.7         | 73     | 4          | 105          | 19.           | ۲.۵        | ò       | ۲.٧         | ن ۱۷۸ ۲۶۶۷/۵ في ۱۷۸ . مر۱۰ | 3                | 1950      | پرسنل نظامی                      |              |         |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------|------------|--------------|---------------|------------|---------|-------------|----------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|--------------|---------|
| ^               | ¥4,74           | 244 15                                | 144.11      | 19441                                      | ¥0/.            | T-4F/Y                                                                                                        |               | 1119/3        | 1/2144       | ٧٨٨٩/٠      | 1001/5 | V0A/V      | 154./1       | 1117/         | ٠,٠        | 1894/1  | r. r1/r     | 7/7531                     | 3                | 1950      | حكومت                            | مزينهماى     |         |
| č.              | t.              | Ċ.                                    |             | ţ                                          | t               | t.                                                                                                            |               | č.            | . <b>È</b> - | <b>.}</b> - | ₽.     | č.         | ٤.           | È.            | <b>.È.</b> | t.      | <b>.‡</b> . | . <b>È</b> -               | (6)              | 1950      | باشوروی ۲                        | معاهده دفاعي | ,       |
| ā               | •               | •                                     | •           | •                                          | •               | •                                                                                                             |               | •             | · ຈ          | •           | •      | •          | ٠-٦          | •             | ٠,         | •       | ٠٠          | ٠,٠                        | 6)               | 8 1100_YY | شوروى                            | دیدگان نظامی | آموزش - |
| 7,7             | ·<br>•          | <b>^</b> .^                           | 'n          | 1.7                                        | ţ,              | ¥. 14                                                                                                         |               | 1/64          | 25           | 114/7       | •      | -          | C/ 31        | 구             | ¥1/r       | •       | . 15        | ۸۲/۰                       | ( <del>*</del> ) | 19FD_VV   | شوروى                            | كمك اقتصادى  |         |
| č               | <b>ţ</b> -      | ţ.                                    | <b>.F</b> . | ţ                                          | . <b>£</b> -    | .F÷                                                                                                           |               | . <b>\$</b> - | <b>t</b>     | <b>č</b> .  | Ė.     | Ę-         | č            | \$            | č.         | £-      | <i>ት</i> .  | ځ.                         | 3                | 1950      | اً مر <sub>ك</sub> كا +<br>اً مر | دفاعی یا     | معاهدوي |
| 1.0             | ,t<br>1         | ** * * * * *                          | 4 15h       | 46.5                                       | # 4 '4          | 1 AMS                                                                                                         |               | N. L. S. J.   | •            | •           | 177.13 | 51.5       | •            | ンテム/ン         | •          | 1.4/5   | •           | •                          | 3                | 1400-44   | الم<br><u>أم</u>                 | دیدگان نظامی | أموزش _ |
|                 | 117             | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | A           | 1.47.7                                     | 11:71           | ***                                                                                                           |               | 111454        | 7            | 4.4         | 14/1   | •          | . <i>'</i> V | ۲۷).          | · `        | ۶/۲     | •           | •                          | 3                | 1404-44   | ا<br>آمراً                       | كمك اقتصادي  |         |
| `t <sub>1</sub> | <u>ئ</u><br>آ_ر | · Iti                                 | ٩.          | ٠<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د | ڻ.<br>'۲.<br>'د | المرازية ا | أمريكاي لاتين | نري           | زومانى       | ţ           | ناروز  | فيكوامبورك | مجارستان     | ٠ <u>٠</u> ٠, | ألماذترفى  | دانماری | چکلواکی     | اروپا<br>بلغارستان         | كشور             |           |                                  |              |         |

| 3          | 8     | 50      | 1.0          | 7.0   |           | 70          | 11     | >    | 4           | م    | <b>.</b> |        | ĩ ô         | 7           |             |            | ۲.           | ۲.          | -⊀          | <b>~r</b>    | D            | 6     | :        | <b>-</b> ⊀     | 17      | <b>\</b>    |  |
|------------|-------|---------|--------------|-------|-----------|-------------|--------|------|-------------|------|----------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|----------|----------------|---------|-------------|--|
| ٠.         | ודד/ר | 744/7   | 9.45/D       | VAF/T |           | ۸/۱۸۱       | 71/9   | 1/7  | 08/.        | 24/1 | 100/4    |        | 10A1/A      | ·~;         | 17641       |            | ٧١./.        | TD/9        | 97/9        | 1/30         | 25/5         | ٧/٨٢  | 121/5    | 1/84           | 147/8   | 154/V       |  |
| <b>č</b> . | č.    |         | 杂            | ٤.    |           | Ł.          | ŧ.     | Ł.   | č.          | č.   | ٤.       |        | <b>č</b> .  | č.          | Ł.          |            | ě.           | Ł.          | ¢.          | ŧ.           | č.           | č.    | č.       | Ł.             | €.      | <b>č</b> .  |  |
| ٧٧/٢       | •     | *       | 14/1         | 445/0 |           | •           | 177/4  | 19/4 | •           | 47/0 | •        |        | •           | •           | •           |            | 1/42         | •           | •           | •            | •            | •     | •        | •              |         | •           |  |
| ٥/٦        | ۲.    | •       | 17/0         | 8.1.  |           | •           | ۸/۶    | 4/4  | •           | 1./1 | 4/4      |        | •           | 7/7         | •           |            | 1/1          | •           | •           | •            | •            | •     | •        | •              | •       | •           |  |
| č.         | č.    | Ł.      | . <b>£</b> - | č.    |           | č.          | t.     | č.   | <b>.</b> È- | č.   | č.       |        | <b>.È</b> - | <b>.}</b> - | <b>.}</b> - |            | . <b>F</b> - | <b>.‡</b> . | <b>.È</b> - | <b>.</b> \$. | <b>.\$</b> . | .F    | ţ.       | <b>.£</b>      | _غ.     | <b>.}</b> - |  |
| •          | 7/55  | •       | <b>709/9</b> | •     |           | 41/4        | •      | ۲/۷  | 7/47        | ٠/٢  | 159/9    |        | 7777        | 177/-       | •           |            | 4/611        | X1/₹        | 7.1/.       | 444 10       | 17./1        | 1/ 52 | 170/-    | <i>γ</i> / 3.4 | T181.   | 1Vf/r       |  |
| · 14       | 4V/4  | 140/A   | ٨٢/١         | 17A/. |           | 1/17        | ۱/۵    | ٥/٥  | 18/.        | ۸/۱  | 14/1     |        | 17/.        | v/o         | 1/31        |            | 21/10        | r./r        | 11/0        | 14/.         | ۸/۰۱         | 3/19  | ۲./۱     | ۸,             | 10/4    | 74/r        |  |
| يمن جنربى  | اردن  | اسرافيل | ايران        | Ĭ.    | خاورميانه | <u>بع</u> . | سومالئ | مألم | ليبريا      | ŧ,   | أتيرني   | أفريتا | ونزوئلا     | أوروكونه    | توباگو      | ترينيداد - | £7.6         | بهاوانخونه  | יון.        | نبكاراكرنه   | هوتدوواس     | عاينى | محراسالا | السائولدور     | اكوادور | درسنيكن     |  |

دنباله جدول ۱ -عمده ترین گیرندگان کمک و طوفهای معاهده با شوروی و آمریکا، ۱۹۷۷ - ۱۹۵۴

| •  | •           | ٠ ١٠٠٧/٧ نه ١٠٠٥/٣                |
|----|-------------|-----------------------------------|
| •  | •           | ٠.                                |
| •  | •           |                                   |
| •  | . 1/0       | بله ۱/۵                           |
| >  | 1/47        | بله ۱/۸۲                          |
| .~ | 5/YL 5      | نه ۱۸/۹                           |
| 1  | ٤ ٢/٩       | ? F/A :                           |
| 6  | · /v?       | ن ۶۷/۰                            |
|    | ./٢         | *                                 |
|    | •           | ٠.                                |
|    | ٨/٦         | نه ۴/۸                            |
|    | ٧.          | V. *                              |
|    | 07/5        | ند ۱۲۵                            |
|    |             |                                   |
|    | 7h          | ت ۱۸                              |
|    | 71/0        | ته ۱۰/۵                           |
|    | (✝)         | ( <del>*</del> ) ( <del>*</del> ) |
|    | 1940-44     | 1150_44 1150                      |
|    | شوروى       | آمریکا 🕈 🗢 شوروی                  |
| C. | كمك اقتصادي | دفاعی با کمک اقتصادی              |
|    |             | معاهلدوي                          |

Snudies 35 (Jan. 1983), 53-70; Col. 7: Arthur S. Banks, Cross-Polity Time-Series Data (Cambridge: M.I.T. Press, 1971); Col. 8: U.S. Arms Handbook of Economic Statistics, 1978 (Washington, 1978), 78; Col. 6: Zafar Imam, «Soviet Treaties with Third World Countries,» Soviet Foreign Assessment Center, Communist Aid to Less Developed Countries of the Free World, 1977, (Washington, 1978), 5-6; Col. 5: idem, Control and Disarmament Agency, World Military Expenditures and Arms Transfers, 1965-1974 (Washington, 1976). Congressional Quarterly Service, Global Defense: U.S. Military Comminnents Abroad (Washington, 1969), iv; Col. 4: CIA, National Col. 2: U.S. Department of Defense, Defense Security Assistance Agency, Fiscal YearScries, 1980 (Washington, 1980); Col. 3: Col 1: U.S. Agency for International Development, U.S. Overseas Loans and Grants: Series of Yearly Data, vols. 1-5 (Washington, 1985);

۱۹۵۴ و ۱۹۷۷ از ۲۰٪ مزینه مای دولت آنها در ۱۹۶۵ متجاوز بود؛ (۳) شمار میانگین سالانه پرسنل نظامی آموزش دیله به وسیله ی شوروی و آمریکا بین ۱۹۵۵ و ۱۹۷۷ از ۲۱ ٪ میزان پرسنل نظامی ۱۹۶۵ آنها (ستون ۸) متجاوز بود؛ (۳) در ۱۹۶۵ با شوروی یا آمریکا معاهده ای داشتند. تعدادی از کشورها از آنرو گنجانده شدهاند که بهنظر میرسد دستنشاندهی آمریکا یا شوروی یودهاند اما یا (۱) به علت فندان اطلاعات ستونهای ۷ یا ۸ نعیتوانستند طبق این \* پیشتر کشورهای یادشده در جدول دو شرط از سه شرط زیر را دارا هستند: (۱) سطح میانگین کمک اقتصادی سالانهی آمریکا یا شوروی به آنها بین توضیعهای جدول: کمک اقتصادی و هزینه های حکومت به میلیون دلار آمریکا. پرسنل نظامی به هزار نفر. ارقام آمرزشدیدگان نظامی و کمکها معیارها ارزبابی شوند (کشورهای پیمان ورشو، یعن جنوبی، اقفانستان، مغونستان، و ویتنام شمالی) یا (۲) شامل این معیارها نعیشدند اما با این همه میانگینهای سالانهی دورهی یادشده هستند. رای کشورهایی که پس از ۱۹۵۲ مستقل شدند میانگینها فقط مربوط به دورهی پس از استقلال هستند. وسيعاً دستنشاندهي شوروي يا آمريكا تلقي ميشدند (اسراييل و معسر).

کمکهای آمریکا قابل متایسه شوند وامهای حکومت آمریکا (مثلاً وامهای بانک صادرات و واردات) نیز گنجانده شدهاند. اطلاعات سربوط به کمک • دورهی ۷۷ ـ ۱۹۵۴ تنها دورهای است که برای آن ارفام کمک شوروی در دسترس است. برای آنکه اطلاعات کمکهای اقتصادی شوروی با اطلاعات اقتصادی شوروی قیمتگذاریهای امتیازی از قبیل مفادیر فواوانی نفت با سوبسید شوروی به کوبا را در بر ندارند.

+ مماهدههای شوروی «معاهدههای دوستی و همکاری» هستند؛ معاهدههای آمریکا معاهدههای دفاعی دوجانبه یا چندجانبه و توافقههای اجرایس 🗬 الحلاعات مربوط به آموزش نظامی به وسیله شوروی برای کشورهای کعونیست در دسترس فیست. متوجه دفاع هستند. برای توضیح در مورد منزلت معاهدم به متن رجوع کنید.

|                                |                                        | نوع دست ـ |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| شوروی                          | آمريكا                                 | نشاندگی   |
| بلغارستان، چكسلواكى، آلمان     | گواتمالا، نیکاراگونه، باناما، کامبوج،  | شدید      |
| شـــرقى، مجـــارستان، لهستسان، | ايىران، انىدونزى، لائىرس، فىليپين،     |           |
| رومانی، کوبا، مغولستان، ویتنام | کرهی جنوبی، ویتنام جنوبی، تایوان       |           |
| شمالي                          |                                        |           |
| گینه، سومالی، منصر، سنوریه،    | یونان، ترکیه، بولیوی، برزیل، کلمبیا،   | اهميت     |
| افغانستان، کره شمالی           | كستاريكا، دومينيكن، اكوادور،           | معتدل     |
|                                | السالوادور، هابيتي، هوندوراس،          |           |
|                                | پاراگوئه، ليبريا، زيير، اسرائيل، اردن، |           |
|                                | تونس، پاکستان، تابلند                  |           |
| مالي، يمن جنوبي                | آرژانتین، شیلی، پرو، انیوپی، ژاپن      | ضعيف      |

### ضعیف دستنشانده شمرده میشوند. ۲۸

بسیاری از دست نشانده های مهم آمریکا و شوروی در دوره ی ۷۷ - ۱۹۵۴ از کشورهای خاورمیانه بودند. ایران مبالغ معتدلی کمک اقتصادی و نظامی دریافت کرد و معاهده ای با ایالات متحد داشت ۴۹ و در ۱۹۵۳ هدف یک مداخله ی عمده ی پنهان آمریکا شد که آنرا به شدت دست نشانده ی آمریکا ساخت. اسراییل گرچه امروز برجسته ترین دست نشانده ی آمریکا در خاورمیانه است، رابطه ی دست نشاندگی آمریکا با آن تا اوایل ۱۹۷۰ ها به سطح بالای کنونی نرسید. بنابراین

۴۸. از نیمه ی ۱۹۷۰ ها اتیوپی، آنگولا. و موزامبیک دستنشانده های مهم شوروی شدند و سومالی به طور معتدل دستنشانده ی شوروی بود.

۴۹. ایران در ۱۹۲۱ با شوروی هم معاهدهای امضاکردکه از حیث اصول هنوز هم پابرجا است. اسراییل بین ۱۹۵۴ و ۱۹۷۷ احتمالاً باید فقط دست نشانده ای با اهمیت معتدل برای آمریکا شمرده شود. اردن و تونس هم کمک قابل توجهی از آمریکا دریافت کردند که آنها را دست نشانده های با اهمیت معتدل آمریکا ساخت. به همین نحو، مصر و سوریه مبالغ قابل توجهی کمک از شوروی دریافت کردند و باید دست نشانده های دارای اهمیت معتدل برای شوروی شده و باید دست نشانده ی اگرچه در سالهای اخیر دست نشانده ی عمده ی شوروی شده بود بین ۱۹۵۴ و ۱۹۷۷ دست بالا در حد ضعیف دست نشانده ی شوروی شوروی بوده است ۵۰.

آسیا بالاترین تعداد دست نشاندگان مهم شوروی و آمریکا را داشته است. کامبوج، اندونزی، لائوس، کره ی جنوبی، و ویتنام جنوبی هر یک مبالغ بسیار زیادی کمک نظامی و اقتصادی از آمریکا دریافت کردند. به استثنای اندونزی، آمریکا با هر یک از این کشورها نوعی معاهده داشته و در سیاست داخلی آنها دخالت گستردهای کرده است<sup>01</sup>. اگرچه سطوح نسبی کمک آمریکا به فیلیپین و تایوان برای کل دوره تا حدی پایینتر بوده است، آمریکا با این دو کشور نیز معاهدههایی داشته است و در سیاست داخلی آنها دخالت گسترده کرده است. بنابراین این هفت کشور را میتوان در دوره ی ۷۷ ـ ۱۹۴۷ به شدت دست نشانده ی آمریکا دانست. ایالات متحد به پاکستان و تایلند هم مبالغ معتدلی کمک داد و با هر دو معاهدههایی داشت که در نتیجه این دو با اهمیتی معتدل دست نشانده ی آمریکا بوده اند. ژاپن بدون تردید در دوره ی بلافاصله بعد از جنگ

۵۰ از نیمه ی ۱۹۷۰ ها مصر دست نشانده ی مهم آمریکا و لیبی دست نشانده ی مهم شوروی شد. عراق نیز در ۱۹۷۰ ها دست نشانده ی مهم شوروی بود. عربستان سعودی را اکثراً دست نشانده ی آمریکا میدانند؛ از آنجا که روابط آمریکا و سعودی خیلی کستر از کشورهای نامبرده در اینجا غیرمتقارن است ترجیح میدهم این رابطه را اتحاد غیررسمی در نظر بگیرم و نه رابطه ی دست نشاندگی،

۵۱ کرهی جنوبی عضو سیتو بود. لائوس، کامبوج و ویتنام جنوبی عملاً معاهدهی سیتو را امضا نکردند اما در توافقنامه های جداگانه ای زیر چتر پیشبینیهای دفاعی آن قرار گرفتند.

دستنشاندهی مهم آمریکا بوده است اما جدول ۱ نشان میدهد که پس از ١٩٥٣ دست بالا به طور ضعيف دست نشاندهي آمريكا بوده است. فقدان اطلاعات در مورد تعداد آموزش دیدگان نظامی و هزینه های حکومت، طبقهبندی دستنشانده های شوروی در آسیا را دشوار میسازد. با اینهمه، احتمالاً این نتیجه گیری بیخطر است که مغولستان و ویتنام شمالی به شدت دست نشانده ی شوروی بودهانند و افغانستان و کرهی شمالی دست کم با اهمیتی معتدل دست نشانده ی آن شمرده میشدهاند ۵۲. از جمدول ۲ دو نستیجهی مسهم مسیتوان گسرفت. نخست، توزیع دست نشانده های آمریکا و شوروی در سطح جهان به روشنی این اندیشه را تایید میکند که حامیان جویای استقرار روابط دستنشاندگی با کشورهایی هستند که در مناطق مهم از حیث استراتریک جای دارند. شدیدترین روابط دستنشاندگی آمریکا در این دوره باکشورهایی بودکه در آمریکای مرکزی، خط شمالی خاورمیانه (هممرز با اتحاد شوروی)، و شرق و جنوب شرقی آسیا (هممرز با شوروی و چین) جای داشتهاند. بیشتر دستنشاندههای دارای اهمیت معتدل برای آمریکا نیز در این منطقهها جای داشتهاند. به همین نحو، همهی دستنشاندههای شدید شوروی و بیشتر آنهایی که دارای اهمیت معتدل بودهاند در مرزهای اتحاد شوروی، آمریکا یا چین یا نزدیک این مرزها قرار داشتهاند. دوم ایسکه ایسران فیقط یکی از ۲۰ کشسوری است کیه دارای روابیط شدید دستنشاندگی با یکی از ابرقدرتها بودهاند. پس اندیشههایی که در این فصل پرورده شده اند باید رویهمرفته در مورد همهی آن ۲۰کشور و شاید

۵۲. ویتنام جنوبی و تایوان هر دو در نیمه ی ۱۹۷۰ ها از حالت دست نشاندگی آمریکا خارج شدند و در همین زمان کامبوج و لائوس دست نشانده های شوروی / ویتنام شدند. درباره ی روابط دست نشاندگی آمریکا و شوروی در آسیا نگاه کنید به:

Mark J. Gasiorowski and Seung-hyun Back, «International Cliency Relationships and Client States in East Asia,» *Pacific Focus* 2 (Fall 1987), 113-43.

روابط دست نشاندگی بین کشورها و سیاست دولتهای دست نشانده ۵۵ در مسورد بسعضی از کشورهای دارای روابط معتدل یا ضعیف دست نشاندگی نیز صدق کنند.



# سیاست داخلی و نفوذ خارجی در ایران، ۱۹۵۱ - ۱۸۰۰

برای درک این که رابطه ی دست نشاندگی بین ایران و آمریکا چگونه بر سیاست داخلی ایران تاثیر گذارد، باید نخست عوامل ساختاری تعیین کننده ی رابطه ی دولت ـ جامعه در ایران، پیش از آغاز این رابطه دست نشاندگی، را بررسی کنیم. خاستگاه دولت امروزی در ایران در اواخر سده ی نوزدهم است، هنگامی که نفوذ بیگانه اندک اندک اقتصاد ایران و ساختار اجتماعی آنرا دگرگون ساخت و کانون اصلی سیاست داخلی آنرا تغییر داد. در نخستین دهههای سده ی بیستم این دگرگونیها مسبّب فروپاشی سلسله ی قاجار و پایه گذاری یک دولت بسیار خودمختار اجتماعی تازهای را نیز آفریدند که در نخستین نیمه ی سده ی بیستم روز به روز نیرومندتر شدند و در آغاز ۱۹۵۰ ها که رابطه ی دست نشاندگی بین ایران آغاز شد، در آستانه ی استیلا بر قدرت دولتی ایران بودند. رابطه ی دست نشاندگی بین رابطه ی دست نشاندگی بین ایران و آمریکا با کمک به تثبیت دوباره ی یک دولت خودمختار این فرایند را قطع کرد و بدین ترتیب نیروهایی را که از دولت خودمختار این فرایند را قطع کرد و بدین ترتیب نیروهایی را که از دولت سده ی نوزدهم سیاست ایران را شکل داده بودند گسیخت.

## سیاست ایران در سدهی نوزدهم

در آغاز سده ی نوزدهم اقتصاد ایران در اساس متکی بر کشاورزی بود. اما بر خلاف روابط زمینداری در جامعه های پیش از صنعتی اروپا، در ایران بیشتر زمینها در این زمان متعلق به دولت بودند و صرفاً به زمینداران خصوصی اجاره داده یا واگذار میشدند. افزون بر این، دولت ایران، دستکم در محدوده ی نظری، از قدرتهای گسترده ای برخوردار بود که دلخواهانه آنها را اِعمال میکرد و الزامهایی قراردادی آنها را محدود نمیکردند. بنابراین بهتر است شیوه ی تولید در ایران این زمان را استبداد شرقی ، و نه فئودالیسم، توصیف کنیم ، از پیامدهای مهم آن یکی این است که یک اشرافیت ارضی موروثی وجود نداشت. بلکه در این زمان جامعه ی ایران کانونهای قدرت متعدد متفاوتی داشت و دولت از درجه ی متوسطی از استقلال نسبت به هر یک از آنها برخوردار بود.

جامعهی ایران آغاز سدهی نوزدهم چهار لایهی اجتماعی «سنتی» داشت: طبقهی بالایی شامل زمینداران ثروتمند، سران عشایر، و

اشاره به نظریه ی ویتفوگل که میگفت در جوامع شرقی دولت و به طبقه ای حاص به علت نقش اقتصادی یا اجتماعی تعیین کننده ای که دارد (سعمولاً اداره ی مطام أبیاری) قدرت فائقه ی جامعه است و در نتیجه خصلت استبدادی پیدا میکند و طبقه ی حاصی بر جامعه مسلط نیست. دیوانسالاران نیز قدرت خود را از عنضویت در دولت به دست میاورند و طبقه ای نیستند که دولت در خدمت آنان باشد (م).

1. Ervand Abrahamian, «Oriental Despotism: The Case of Qajar Iran,» International Journal of Middle East Studies 5 (January 1974), 3-31; Homa Katouzian, The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism, 1926-1979 (New York: New York University Press, 1981), chap. 2.

ترجمه ی فارسی کتاب اخیر: دکتر محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران (دو جلد). ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، تیراژه، ۱۳۶۷. روحانيون برجسته؛ طبقهي مياني شامل بازاريان، پيشهوران، دیوانسالاران، افسران ارتش، زمینداران کوچک، و روحانیون ردهی پایین؛ طبقهی پایینشهری شامل کارگران و خدمهی بازار، خردهفروشان، و لومپن پرولتاریا؛ و طبقهی پایین روستایی شامل دهقانان فیقیر و عشایر چادرنشین. از آنجا که اقتصاد ایران متکی بر کشاورزی بود، زمینداران قدرتمندترین گروه بودند و هستهی طبقهی بالا را تشکیل میدادند. این طبقه از طریق روابط خویشاوندی و حمایتی پیوندهای درونی نزدیکی داشت و بسیاری از اعضای آن از طریق عضویت در خانواده ی گسترده ی سلطنتی یا مقامهایی که در دیوانسالاری دولتی داشتند با دولت پیوند داشتند. طبقهی متوسط از لحاظ اجتماعی تحرک، چه به سوی بالا و چه به سوی پایین، داشت و بنابراین همیشه به سادگی قابل تمییز از طبقههای بالا و پایین نبود. طبقات پایین شهری و روستایی عمده ی جمعیت را تشكيل ميدادند: تقريباً يكهفتم كل جمعيت در شش شهر عمده میزیست و نیمی از کل جمعیت چادرنشینان عشایر بودند. بیشتر اعضای طبقههای پایین شهری و روستایی در سطح حداقل معیشت یا نزدیک آن زندگی میکردند. این لایهبندی اجتماعی در موزاییک رنگارنگی از تمایزهای منطقهای، قومی، قبیلهای، و دینی و مذهبی پراکنده بود. ۲ در آغاز سدهی نوزدهم دولت ایران تا مغز استخوان اقتدارگرا بود:

#### ۲. این بحث متکی است بر:

Ahmad Ashraf, «Iran: Imperialism, Class, and Modernization from Above» (Ph.D. diss., New School for Social Research, 1971), chap. 5; see also James AlbanBill, *The Politics of Iran: Groups, Classes, and Modernization* (Columbus, Ohio: Charles E. Mcrrill, 1972), chap. 1.

ارقام جمعیتی از:

Charles Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800 - 1914 (Chicago: University of Chicago Press, 1971), 20, 26.

ترجمه فارسی کتاب اخیر: جارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه بعقوب آژند، تهران، گستره، ۱۳۶۲.

دولت، که نه قانون اساسی و نه نهادهای سهیم در قدرت بدان مهار نــمیزدند، اقـتدار خـود را از راه سـرکوب و مکانیزمهای یـارگیری [cooptation] که در سنتها و رسوم اجتماعی ایران ریشهای عمیق داشت حفظ میکرد. شاه به دستیاری اطرافیان و رایزنان متعدد خویش بر دولت نظارت میكرد. قدرت را از طریق وزارتخانه ها و حكومتهای ولایتی اعمال میکردکه منصوبان دربارکه عمدتاً از طبقهی بالا برکشیده شده بودند در رأس آنها قرار داشتند و كاركنانشان از ديوانسالاران طبقهي متوسط بودند. مهمترین ساختار دستگاه دولت ارتش بود که عمدتاً از سهمیههای نظامی نامنظم عشایری تشکیل میشد. شاه از ارتش برای حفظ سلطه و امتیازهای ویژهی خود، دفاع از ایران در مقابل تهاجمهای بیگانه، سرکوبی قیامهای عشایری، و به طور کلی اعمال اقتدار دولت استفاده میکرد. دیگر شاخههای دولت مسؤل گردآوری مالیاتها بودند. شاه با دستگاه دولت و با درآمدهای دولت شبکهی حمایتکنندهی وسیعی را برای خود حفظ میکرد که به او کمک میکرد قدرتمندترین گروههای اجتماعی را در کنار خود داشته باشد. دادگاههای شرعی و عرفی هر دو به شیوهای بر حسب مورد و دلخواهانه امور قضایی را اداره میکردند. اندک مدارسی را که وجود داشت روحانیون میگرداندند.

سیمای بیرونی دولت کاملاً قدرتمند بود: شاه صاحب بیشتر زمینها بود؛ همه ی مقامهای مهم کشوری و روحانی را او منصوب میکرد؛ میتوانست ارتش را احضار کند و رعایایش را به خواست خود به مرگ

3.SecNikkiR.Keddie, Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1981), chaps, 2-3.

برای بررسی دستگاه دولت ایران به عنوان یک شبکهی حمایتی در زمانی بعد از این نگاه کنید به:

A.Reza Sheikholeslami, «The Patrimonial Structure of Iranian Bureaucracy in the Late Nineteenth Century,» Iranian Studies 11 (1978), 199-258.

محکوم کند؛ و میتوانست زمینها را مصادره کند، قیمتها را تثبیت کند، و امتیاز، حقوق ویژه و انحصار اعطاکند. اما در عمل، وجود بسیاری کانونهای قدرت رقیب در میان طبقهی بالا، که به نوبهی خود بازتاب ناهمگنی جامعهی ایران بود، قدرت دولت را محدود میکرد. پس دولت، به همهچیز تواناکه نبود هیچ، در واقع فقط از درجهی معتدلی از خودمختاری برخوردار بود. \*

قدرتمندترین گروه در ایران طبقهی زمیندار بود. زمینداران بزرگ ایران حسابی ثروتمند بودند، اغلب روابط شخصی نزدیک با شاه و رایزنان عالیرتبهی او، و گاه مقامهای پرقدرتی در دیوانسالاری دولتی داشتند و همچون منبع عمدهی درآمدهای مالیاتی دولت به شمار میامدند که این به آنان در مقابل دولت قدرت قابل ملاحظهای میبخشید. بسیاری از سران عشایر و بسیاری از روحانیان برجسته، زمیندار هم بودند و این آنان را از نفوذ قابل ملاحظهای روی دولت برخوردار میکرد. گذشته از این، برخی عوامل دیگر نیز بر قدرت سیاسی ایندو گروه تاثیر میگذاردند. بیشتر عشایر مسلح بودند و تهدیدی جدی برای اقتدار دولت به شمار میامدند و این باز هم بر نفوذ سران آنها روی دولت میافزود. اگرچه روحانیت شیعه سرسختانه اقتدار دنیوی دولت را نامشروع میشمرد، برخی رهبران بالای روحانی در عمل با آن مدارا و اغلب علناً آنرا تایید میکردند و دولت بدینسان مشروعیت مییافت و روحانیت روی آن نفوذی پیدا میکرد. روحانیان به خاطر مقام خویش به عنوان رهبران معنوی، نقش قضایی خود، و نظارتی که روی مالیاتهای دینی (خمس و زکات ا داشتند روی دیگر گروههای جامعه نیز نفوذ عظیمی اعمال میکردند. روحانیت میتوانست با بسیج این گروهها علیه اقتدار دولت باز هم نفوذ بیشتری روی دولت اعمال کند.<sup>۵</sup>

۴. این استدلال تا حدی متکی است بر: «Abrahamian, «Oriental Despotism.» متکی است بر: ۵. در مورد طبقه ی زمیندار در این دوره نگاه کنید به:

طبقات متوسط و پایین ایران در این زمان هیچ وسیله ی مستقلی برای نفوذ روی دولت نداشتند. فقر، نادانی و بی اطلاعی، سنتهای فرهنگی، و بخش بخش شدن بر اساس تمایزهای منطقهای، قومی، قبیلهای، و دینی مانع پیدایی هر گونه آگاهی سیاسی واقعی در میان آنان میشد. بیشتر اعضای این طبقات با گروههای مشترک المنافع از قبیل عشایر، صنوف و جماعتهای مذهبی همراه بودند و از طریق پیمانهای حمایتی همراه با اشتغال، پذیرش در عشیره، تکلیفهای دینی، و دیگر روابط اجتماعی، طبقه ی بالا پیوند میسافتند. رهبران طبقه ی بالای این گروههای مشترک المنافع اغلب میکوشیدند از جانب وابستگان خود در طبقههای متوسط و پایین، روی دولت تاثیر بگذارند و این دسته نیز متقابلاً با وفاداری، کار، و شرکت در فعالیتهای گروهی، جبران آنرا میکردند. بنابراین، این پیمانهای حمایتی هم به عنوان مجراهای محدود و غیرمستقیمی برای تاثیر بر دولت به کار میامدند و هم به عنوان غیرمستقیمی برای یارگیری از میان اعضای متوسط و پایین این گروههای

Ann K. S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia (London: Oxford University Press, 1953), chap. 6.

ترجمه ی فارسی کتاب اخیر: ک. س. لمبتون، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۲؛ و برای یک بررسی عالی از روابط دولت و دو ایلی که از همه مهمتر بودند نگاه کنید به:

GeneR.Garthwaite, Khans and Shahs: A Documentary Analysis of the Bakhtiyari in Iran (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).

دربارهی روابط دولت و روحانیت در این دوره نگاه کنید به:

Said AmirArjomand, The Shadow of God and the Hidden Imam (Chicago: University of Chicago Press, 1984), chaps. 10-11; and Hamid Algar, Religion and State in Iran, 1785-1906 (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969).

ترجمه ی فارسی کتاب اخیر: حامد الگار. دین و دولت در ایران، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، توس، ۱۳۵۶.

مشترک المنافع. در نتیجه، طبقه ی متوسط و پایین ایران اگر هم میتوانست نفوذی اندک روی دولت اعمال کند، معمولاً از طریق اتحاد با اعضای طبقه ی بالا بود<sup>9</sup>.

از آنجاکه گروههای طبقه ی متوسط و پایین هیچ ابزار مستقلی برای تاثیر گذاردن بر دولت نداشتند، سیاست تقریباً قلمرو انحصاری طبقه ی بالا بود. در این زمان فعالیت سیاسی عمدتاً عبارت بود از ستیزه های قبیله ای و قومی و توطئه و دسیسه در میان اعضای طبقه ی بالا و هدف آن معمولاً کسب یا حفظ ثروت، قدرت، و حیثیت. در این میان شاه هم یکی از طرفهای دعوا و هم میانجی و داور بود، از دستگاه دولت برای انباشتن هر چه بیشتر ثروت بهره میگرفت اما همچنین میکوشید برای حفظ موقعیت مسلط خود در جامعه، نظم و ثبات را نیز تقویت کند.

درگذار سده ی نوزدهم، ایران به تدریج به میدان رقابت استعماری قدرتهای عسمده ی اروپایی کشیده شد. دستاندازیهای سیاسی و اقتصادی این قدرتها در ایران بر ساختار اجتماعی و سیاست داخلی ایران تاثیری فزاینده گذارد و سرانجام موجب دگرگونیهای بنیادین در روابط دولت ـ جامعه شد.

از آغاز سده ی نوزدهم ایران در میان پیشرویهای دو قدرت بزرگ استعماری به دام افتاده بود. روسیه به سوی جنوب در قفقاز و آسیای مرکزی گسترش میجست و خواهان راه ارتباطی به خلیج فارس بود و طماعانه چشم به هند دوخته بود. بریتانیا سلطه ی خویش را بر هند گسترش میداد و جویای مهارداری خلیج فارس و راههای تجاری دریای

ج. درباره ی پویایی برونگروهی اینگونه گروههای مشترکالمنافع مثلاً نگاه کنید به:
Garthwaite, Khans and Shahs, chap. 3; Algar, Religion and State in Iran, chap. 1; and Mohammad Reza Afshari, «The Pishivaran and Merchants in Precapitalist Iranian Society: An Essay on the Background and Causes of the Constitutional Revolution,» International Journal of Middle East Studies 15 (May 1983), 133-55.

سرخ بود. ایران بین ۱۸۰۱ و ۱۸۱۴ چندین معاهده با بریتانیا و فرانسه منعقد کرد که هدف آن عمدتاً سد کردن توسعه طلبی روسیه بود. پس از شکستهایی از ارتشهای تزاری بین ۱۸۱۳ – ۱۸۰۴ و ۲۸ – ۱۸۲۶ ایران در ۱۸۲۸ و ۱۸۸۱ قراردادهایی با روسیه امضا کرد [قراردادهای گلستان و ترکمانچای] که قسمتهای بزرگی از سرزمین ایران را به روسیه واگذارد و مرز امروزی ایران و روسیه را تثبیت کرد. ایران در ۵۷ – ۱۸۵۶ با بریتانیا نیز بر سر افغانستان جنگی کرد [جنگ هرات]، که پس از آن دو کشور معاهدهای را امضا کردند که استقلال افغانستان را به رسمیت میشناخت. در ۱۸۹۲ لرد کرزن برجسته ترین دیپلمات بریتانیایی این دوران، به درستی ایران و سرزمینهای پیرامون آنرا «تکههایی از یک صفحهی شطرنج که روی آن برای تسلط بر جهان بازی میکنند» توصیف کرد.

همینکه قدرتهای اروپایی جای پای خود را در منطقه محکم کردند، و پس از آنکه کانال سوئز در ۱۸۶۹ گشایش یافت، نفوذ اقتصادی بیگانه در ایران رشدی سریع کرد. بین ۱۸۵۰ و ۱۹۱۴ تجارت خارجی ایران چهار برابر شد. بیشتر واردات ایران در اواخر سده ی نوزدهم کالاهای ساخته شده بود و ایران روز به روز بیشتر صادرکننده ی فراوردههای

7. George N. Curzon, Persia and the Persian Question, vol. 1 (London: Cass, 1966), 3-4.

ترجمه ی فارسی آن: لرد کرزن، ایران و قضیه ایران، ترجمه غ. وحید مازندرانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۵۰ ـ ۱۳۴۹.

دربارهی روابط خارجی ایران در این دوره نگاه کنید به:

Firuz Kazemzadeh, Russia and Britain in Persia, 1864-1914 (New Haven, Conn: Yale University Press, 1968),

ترجمه ی فارسی آن: فیروز کاظمزاده، روس و انگلیس در ایران ۱۸۶۴ ـ ۱۹۱۴، ترجمه دکتر منوچهر امیری، تهران، سازمان کتابهای جیبی، ۱۳۵۴

Rouhollah K. Ramazani, The Foreign Policy of Iran: A Developing Nation in World Affairs, 1500 - 1941 Charlottes-ville: University of Virginia Press, 1966), chaps. 2-3.

تاثیر این نفوذ اقتصادی بیگانه، تجاری شدن اقتصاد ایران و دگرگونی ترکیب ساختاری آن بود. و این فرایندی را آغاز کرد که تا چندی از سده ی بیستم دوام داشت و طی آن شیوه ی تولید در ایران به تدریج از استبداد شرقی به سرمایه داری وابسته گرایید. این عوامل ساختاری درونزاد و بیرونزاد ساختار اجتماعی ایران را سراپا دگرگون ساختند و سرانجام دگرگونیهای عظیمی در سرشت روابط دولت ـ جامعه پدید آوردند.

صنایع دستی، که در آغاز سده ی نوزدهم در ایران پایهای استوار گرفته بود، در اثر واردات فزاینده ی کالاهای ساخته و رقابت رو به رشد در بازارهای صادرات جداً تضعیف شد. اگرچه طی اواخر سده ی نوزدهم صنعتی شدن به میزان محدودی مشهود شد، تقریباً تمامی آنراکارآمایان بیگانه عهده دار بودند. در نتیجه در حالی که تا ۱۹۰۰ طبقه کارگر صنعتی کوچکی در ایران سر برآورده بود، نفوذ اقتصادی بیگانه مانع آن شده بود که جز انگشت شماری سرمایه دار صنعتی، که سرانجام بایستی طبقه ی بالای «امروزی» را تشکیل میدادند، پیدا شوند. بر عکس، رشد سریع صادرات ایران، بخش کشاورزی را جان بخشید و آنرا تجاری کرد و

<sup>8.</sup> Issawi, Economic History of Iran, 132-37; Ramazani, Foreign Policy of Iran, 65-72; Kazemzadeh, Russia and Britain in Persia, chaps. 2-5.

طبقه ی زمیندار را بسیار تقویت کرد. گذشته از این، ناصرالدین شاه برای تهیه ی پول نقد مقدار زیادی از زمینهای متعلق به دولت را فروخت، که موجب تقویت بیشتر طبقه ی زمیندار شد. گسترش بخش کشاورزی فرصتهای اشتغال تازهای در روستا فراهم آورد. که بسیاری از گروههای عشایری را به اسکان یافتن در اراضی رهنمون شد. از این رو جمعیت عشایری چادرنشین ایران از ۵۰ درصد کل جمعیت در آغاز سده و نوزدهم به فقط ۲۵ درصد در پایان سده تنزل یافت و به همین نسبت قدرت سران عشایر نیز کاهش یافت. رشد سریع تجارت نیز به نفع برخی از تجار بازار بود که یک بورژوازی تجاری کوچک اما رو به رشد را شکیل میدادند ۹.

رشد عمومی تجارت و گسترش دیوانسالاری دولتی به همراه آن، طبقه ی مستوسط تازه و «امروزی» یی از آموزگاران، روزنامهنگاران، دیوانسالاران، و دیگر پیشه مندان نیز آفرید که عمدتاً از میان طبقه ی متوسط «سنتی» موجود سر برکردند. تمایز این طبقه هم در خصلت اشتغالی آن بود و هم در جهتگیری فکری غربی آن، که از تماس فزاینده اش با اروپاییان و دسترسیش به آموزش غربی چه در ایران و چه در خارج کشور، نتیجه میشد. طبقه ی متوسط امروزی قویاً جذب مفاهیم سیاسی غربی از قبیل دمکراسی و ناسیونالیزم شده بود و هواخواه اصلاحات ریشهای سیاسی و اقتصادی و کاهش دخالت خارجی بود. به خلاف آن طبقه ی مستوسط سینتی همچنان عمدتاً با گروههای مشترک المنافع خود مربوط و متحد بود و هیچ چندان نیازی فوری به

9. Issawi, Economic History of Iran, 258-61; A. Ashraf and H. Hekmat, "Merchants and Artisans and the Developmental Processes of Nineteenth-Century Iran," in A. L. Udovitch, ed., The Islamic Middle East, 700-1900: Studies in Economic and Social History (Princeton, N.J.: Darwin, 1981), 725-50; V. F. Nowshirvani, "The Beginnings of Commercialized Agriculture in Iran," in ibid., 547-91; Lambton, Landlord and Peasant in Persia, chap. 7.

اصلاحات حس نمیکرد. طبقه ی متوسط امروزی چندان ثروتمند نبود و در مجموع روابط شخصی نزدیکی با شاه و اطرافیانش نداشت. بلکه سرچشمه ی عمده ی قدرتش در جایگاه های کلیدی یی که در اقتصاد و دیوانسالاری دولتی اشغال میکرد و در سطح بالای تحرک اجتماعی آن بود. رشد عمومی تجارت برای طبقه ی پایین شهری نیز فرصتهای اشتغال تازه ای آفرید و افزایش پیوسته ای در اندازه ی جمعیت شهری به بار آورد ۱۰.

این دگرگونیهای ساختار اجتماعی ایران، و همچنین پیامدهای دیگر و مستقیمتر نفوذ خارجی، تا آخرین دههی سدهی نوزدهم سیاست ایران را از بنیاد دگرگون کرده بود. دو دگرگونی عمده پدید آمده بود. نخست آنکه خودمختاری دولت ایران افت چشمگیری یافته بود. طبقهی زمیندار به قدر کافی قدر تمند شده بود که به واقع بر دولت مستولی باشد. گذشته از این، چون دولت هر چه بیشتر برای تامین درآمد وابستهی وامهای خارجی و امتیازهای تجاری میشد، و انگلیس و روسیه نیز شروع به تحمیل قیودی بر سیاست داخلی و خارجی ایران و دسیسه چینی در امور داخلی آن کردند، عوامل خارجی نیز روز به روز بیشتر خودمختاری آنرا محدود کردند.

دوم آنکه بازیگران عمده ی صحنه ی سیاست ایران نیز روز به روز بیشتر بر سر قضیه ی نفوذ بیگانه در ایران، در دو قطب گرد میامدند. بازیگران اصلی این کشمکش یکی دولت بود که طبقه ی زمیندار و روسیه و انگلیس پشتیبانش بودند، و یکی یک ائتلاف نوپدید از طبقه ی متوسط

۱۰. دربارهی طبقدی متوسط امروزی نگاه کنید به:

Ashraf, Iran: Imperialism, Class, and Modernization, 294-331; and Bill, Politics of Iran, chap. 2.

درباره ی گسترش دیوانسالاری دولت و آموزش غربی در ایران نگاه کنید به: Shaul Bakhash, Iran: Monarchy, Bureaucracy, and Reform under the Qajars, 1858-1896 (London: Ithaca Press, 1979). امروزی، طبقهی متوسط سنتی، و روحانیت شیعه. دولت به وامها و امتیازهای تجاری بیگانه وابسته شده بود و بنابراین مایل نبود نفوذ خارجی را محدود کند. طبقهی زمیندار، که از رشد بازار صادراتی فراورده های کشاورزی نفع برده بود در این قضیه از دولت پشتیبانی میکرد. طبقهی متوسط امروزی، گرچه هنوز خیلی کوچک بود بیش از پیش ملتگرا و از استبداد ناصرالدینشاه بیزار شده بود. تجار و پیشهوران بازار، که هستهی طبقهی متوسط سنتی را شکل میدادند از رشد تورم و از امتیازهای داده به بیگانگان و افزایش واردات کالاهای ساخته، کمه مانع توسعهی فعالیت آنان به عرصهی حمل و نقل و فعالیتهای مالی و بهره جویی از گسترش بازار تقاضای داخلی کالاهای ساخته میشد تاثیری زیانبخش میدیدند. روحانیت همیشه پیوندهایی نزدیک با بازار حفظ کرده بود و اکنون هر دم بیشتر نگران رشد نفوذ غرب و دنیاپرستی، کـه ناصرالدینشاه را مسبب آن میدانست، میشد. ازینرو طبقهی متوسط سنتی و بخش اعظم روحانیت در مخالفت با رشد نفوذ بیگانه با طبقهی متوسط امروزی هماوا شدند ۱۱.

از آنجا که کانون بلافصل این ستیزه نفوذ بیگانه بود، به زودی مضمون اصلی آن ضدیت با امپریالیسم شدکه با استعارههای ملتگرایانه و اسلامی بیان میشد. اما این ستیزه، در مفهوم بنیانی تر مجادله ای بر سر قدرت سیاسی و سیاستهای دولت بود: بیان ائتلافی از طبقههای متوسط امروزی و سنتی و روحانیت علیه دولت و متحدان خانگی و بیگانداش در

11. See Nikki R. Keddie, «The Origins of the Religious-Radical Alliance in Iran,» in idem, ed., Iran: Religion, Politics, and Society (London: Cass, 1980), 54-55; and Richard W. Cottam, Nationalism in Iran (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1979), chaps, 3, 11.

دربارهی رشد تورم در ایران در این دوره نگاه کنید به:

Gad G. Gilbar, «Trends in the Development of Prices in Late Qajar Iran, 1870-1906,» Iranian Studies 16 (Summer - Autumn 1983), 177-98.

مجادله بر سر جنبه های بنیانی سیاستگذاریهای دولت بود. ازینرو دمکراسی نیز، که در این زمان در میان طبقهی متوسط مریدان بسیاری به دست آورده بسود، در این ستیزه مضمونی برجسته شد. بدینسان دمکراسی و ناسیونالیسم به عنوان اصول راهنمای ستیزه ی سیاسی اصلی زمان پیوندی نزدیک یافتند.

مجادلهی جوشان بر سر رشد نفوذ بیگانه هنگامی که ناصرالدین شاه در ۱۸۹۱ امتیاز تولید و فروش توتون را که در ایران مصرف گستردهای داشت و منبع مهم معیشت بسیاری از بازرگانان ایرانی بود به یک شهروند بریتانیا اعطاکرد به اوج خود رسید. این بازرگانان بی اندازه خشمگین و خواستار لغو امتیاز شدند. روحانیت شیعه نیز به آتش دامن ميزد زيرا يک فقره از مايحتاج مصرفي مردم اكنون در اختيار غيرمسلمانان بـود. فعالاني چـون سيد جمـالالدين افغـاني (اسدآبـادي)، روحـاني جهاندیدهای که قویاً از جنبشهای ضداستعماری همروزگار خود در هند و جهان عرب تاثیر پذیرفته بود، به سرعت اعطای امتیاز توتون را غنیمت شمردند. بهار آنسال ملتگرایان غیردینی، رهبران بازار، و اعضای روحانیت اعتراضهای همگانی وسیعی در سطح ملی سازمان دادند. این اعتراضها که گاه تا آستانهی طغیان پیش میرفت تقریباً یک سال ادامه یافت و فقط هنگامی پایان گرفت که ناصرالدین شاه، در آغاز ۱۸۹۲، امتیاز را پس گرفت. اعتراضهای توتون اگرچه روابط دولت ـ جامعه را از بنیاد دگرگون نکرده بود، نشانههای پیدایش یک جنبش مخالف با پایهی تودهای برای نخستینبار بود۱۲.

بیشتر رهبران اعتراض توتون در سالهای پس از آن همچنان فعال

۱۲. دربارهی جنبش توتون نگاه کنید به:

NikkiR.Keddie, Religion and Rebellion in Iran: The Tobacco Protest of 1891-1892 (London: Cass, 1966).

ترجمه ی فارسی آن: ن. کدی، تحریم تنباکو در ایران، ترجمه شاهرخ قائم مقامی، تهران، جیبی، ۱۳۵۶.

ماندند، روزنامهها و جزوههای مخالف منتشر کردند، انجمنهای مخفی برای بحث و برنامهریزی در باب فعالیت سیاسی سازمان دادند، و راهپیماییها و تظاهراتی علیه نفوذ بیگانه و سیاستهای دولت به راه انداختند. فشار فزایندهی جناح مخالف برای پایه گذاری یک رژیم دمکراتیک بازتاب برجستگی رشدیابندهی طبقهی متوسط نوین در جنبش بود. پس از یکرشته اقدامهای نامردمیسند مظفرالدینشاه (که در ۱۸۹۶ جانشین ناصرالدینشاه شده بود)، بازرگانان تهران در ماه مه ۱۹۰۵ اعتصابی همگانی به راه انداختند. در اعتصاب همگانی دیگری در دسامبر ۱۹۰۵، گروههای معترضان در مسجد شاه و حرم حضرت عبدالعظیم تهران بست نشستند تا تقاضای اصلاحات خود را به نمایش بگذارند. تظاهرات بزرگ تهران در تابستان ۱۹۰۶ به اشغال سفارتخانهی انگلیس به وسیله جماعتی در حدود چهارده هزار نفر از مردم انجامید. تظاهرکنندگان خواستار آن بودند که یک قانون اساسی وضع گردد و یک مجلس پایه گذاری شود. پس از آنکه شایعه هایی بر زبانها افتاد که واحدهای ارتش در صدد تمرد هستند، و از ترس یک قیام مسلحانه، مظفرالدینشاه با درخواستهای تظاهرکنندگان موافقت کر د.۱۳

### ایجاد دولت امروزی در ایران

19.8-1941

پایه گذاری نهادهای دمکراتیک پس از انقلاب مشروطه نخستین گام در ایجاد یک دولت امروزی در ایران بود. همچنین نشانهی پایان استیلای طبقه ی زمیندار بود و این امکان را پیش کشید که یک یا چند گروه از

۱۳. دربارهی انقلاب مشروطه به ویژه نگاه کنید به:

Edward G. Browne, The Persian Revolution of 1905-1909 (London: Cass, 1966), chap. 5.

گروههایی که در جنبش مشروطه شرکت داشتند به زودی دولت را زیر مهار خویش درآورند. طبقهی متوسط امروزین نیروی پیشراننده ی پشت جنبش مشروطه شده بود، اماگذر به سرمایه داری وابسته هنوز راه درازی تاکمال در پیش داشت و ازینرو آن طبقه هنوز ضعیفتر از آن بود که خود به تنهایی مهار دولت را در دست گیرد. ناهمسانیهای عمده ی درون ائتلاف مخالف این ائتلاف را آنقدر تضعیف کرد که آن نیز توانایی تثبیت استیلای خود را نداشت. در نبود یک استیلای طبقاتی، پیش بایسته ی سر برآوردن یک دولت بناپارتی وجود داشت. اما تا نیمه ی ۱۹۲۰ ها دو عامل مانع پیدایش چنین دولتی شدند. نخست آنکه انگلیس و روسیه پس از انقلاب مشروطه همچنان قویاً درگیر امور داخلی ایران ماندند و مصمم بودند که بر دولت ایران استیلا داشتند. دوم آنکه تا نیمه ی ۱۹۲۰ ها رهبری پیدا نشد که قدرت و توانایی رهبری نیاز داشته برای پایه گذاری رهبری پیدا نشد که قدرت و توانایی رهبری نیاز داشته برای پایه گذاری یک دولت بناپارتی را داشته باشد.

به دنبال پیروزی جنبش مشروطه در تابستان ۱۹۰۶ (۱۳۲۴ ه. ق. ۱۲۸۵ ه. ش.)، فعالیت سیاسی مردمی شکوفا شد. مجمع مؤسسی به
سرعت تشکیل شد تا قانون انتخابات مجلس جدید را وضع کند و در
اکتبر ۱۹۰۶ انتخابات برگزار شد. مجلس جدید به سرعت یک قانون
اساسی بر پایهی نمونهی بلژیک وضع کرد که در دسامبر ۱۹۰۶ به
تصویب مظفرالدین شاه رسید. مجلس همچنین اجرای برنامهی
اصلاحاتی را که بیشتر بازتاب دستور کار طبقهی متوسط امروزی بود
آغاز کرد. هزینههای سلطنتی محدود شد؛ حقوق و مستمری بسیاری از
مقامهای ارشد و اعضای خانواده ی سلطنتی کاهش یافت یا حذف شد؛ و
نظام اجاره ی اراضی برای سست کردن پایههای قدرت زمینداران بزرگ
تعدیل شد. انواع گوناگونی از روزنامهها، مجلات و سازمانهای سیاسی
نیز در این دوره هویدا شدند. ۱۴

14. Ervand Abrahamian, Iran between Two Revolutions (Princeton,

اما سرخوشی آغازینی که انقلاب مشروطه جرقهی آن را زده بود عمر درازی نداشت. محمدعلی شاه که به زودی پس از تصویب قانون اساسی جانشین مظفرالدینشاه شد به سرعت تلاش مستمری را برای سست کردن پایههای رژیم مشروطه آغاز کرد. روسیه و انگلیس با امضای قراردادی در اوت ۱۹۰۷ که فی الواقع ایران را به صورت تحت الحمایهی مشترک آنان در میاورد، به آن تالش پیوستند. بحثهای مجلس بین جناحهای نمایندهی طبقهی متوسط امروزی و نمایندهی طبقهی متوسط سنتی و روحانیت روز به روز تند و تیزتر شد و به خیابانهای تهران سرریز کرد. در ژوئن ۱۹۰۸ بریگاد قزاق که افسران آن روس بودند به ساختمان مجلس حمله و آنرا تعطیل کرد و صدها نفر از مشروطه خواهان راکشت و بسیاری از رهبرانشان را شکنجه داد یا به قتل رسانید. شورشهای مشروطهخواهی در تبریز و چندین شمهر دیگیر درگرفت و کشور را در جنگ داخلی غرقه ساخت. سپاهیان روس در ۱۹۰۹ برای خواباندن شورش تبریز به ایران وارد شدند. آنگاه نیرویی از مشروطهخواهان از رشت و ستونی از عشایر بختیاری رو به سوی تهران نهاد، محمدعلی شاه را خلع كرد و پسر كوچكش احمد را به تخت نشاند. به سرعت حكومتم, شکل گرفت و مجلس دوم در نوامبر ۱۹۰۹ گشایش یافت. اما به زودی تهران در یکرشته اعتصابها و تظاهرات فرو رفت و بیشتر کشور در جنگ قبیلهای غوطهور شد. سپاهیان انگلیس و روس به قصد بازگرداندن نظم در اواخر سال ۱۹۱۱ وارد ایران شدند و یکرشته تقاضاهای تحقیرآمیز پیشاروی حکومت گذاردند. حکومت در برابر این تقاضاها سر فرود آورد و مجلس را در نوامبر ۱۹۱۱ (۱۲۹۰ هـ. ش.) تعطیل کرد و دورهی کوتاه آزمایش فرمانروایی مشروطه در ایران پایان گرفت.۱۵

N.J.: Princeton University Press, 1982), 86-93; Lambton, Landlord and Peasant in Persia, 178-80, 260.

15. Abrahamian, Iran between Two Revolutions, 86-109.

گزارش یک شاهد عینی این دوره در:

ایران در دههی بعد در حالت نیمه هرج و مرج ماند. سپاهیان انگلیس و روس، ظاهری از اقتدار را در شهرهای عمده حفظ کردند، اما ناآرامی عشایر در بسیاری از مناطق دور از مراکز شهری ادامه یافت. حکومت تا چندین سال زیر مهار سران عشایر بختیاری بودکه به خاطر نقش خود در بازگرداندن رژیم مشروطه در ۱۹۰۹ تا اندازهای پشتیبانی مردمی به دست آورده بودند. با درگرفت جنگ جهانی نخست، سپاهیان عثمانی بخشهایی از غرب ایران را اشغال کردند، و کارگزاران آلمانی در میان عشایر و در میان بازماندگان جنبش مشروطه به دسیسهچینی پرداختند. نیروهای تزاری در شمال ایران و در قفقاز، پس از انقلاب ۱۹۱۷ روس در هم پاشیدند. آنگاه سپاهیان انگلیس از راه ایران به سوی قفقاز پیشروی کردند تا با پیشروی آلمانها و ترکها به سوی باکو مقابله کنند. به زودی کارگزاران شـوروي شـروع بـه تـحريک در ايالات شمالي کـه چندين جنبش جدایی خواه در آنها سر برآورده بود کردند. پس از آنکه انگلیسها در ۱۹۲۰ قفقاز را ترک گفتند سپاهیان شوروی در تعقیب نیروهای روس سفید وارد شمال ایران شدند. در ژوئن ۱۹۲۰ یک حزب کمونیست ایرانی در انزلی تشکیل شد. در سپتامبر ۱۹۲۰ یک جمهوری شورایی [حکومت جنگل] به مدتی کوتاه در گیلان ایجاد شد، و در آذربایجان و خراسان شورشهای جدایی خواهانهای رخ داد [قیامهای خیابانی و پسیان]. سپاهیان شوروی و انگلیس تا ۱۹۲۱ در سرزمین ایران ماندند. ۱۶

W. Morgan Shuster, The Strangling of Persia (London: T. Fisher Unwin, 1912).

ترجمه ی فارسی کتاب اخیر: مورگان شوستر، اختناق ایران، ترجمه ۱. موسوی شوشتری، تهران، صفی علیشاه، ۱۳۵۱.

16. Ramazani, Foreign Policy of Iran, chaps. 6-7; George Lenczowski, Russia and the West in Iran, 1918-1948: A Study in Big-Power Rivalry (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1949), chaps. 2-3.

ترجمه ی فارسی کتاب اخیر: جرج لنچافسکی، روسیه و غرب در ایران، ترجمه ا. رائین، تهران، جاویدان، ۱۳۵۶. پس از فروپاشی روسیهی تزاری و پایان جنگ جهانی نخست، انگلیس کوشید معاهدهای را بر ایران تحمیل کند که کشور را محکمتر زیر مهار بریتانیا آوَرَد. در اواخر ۱۹۲۰ مخالفت گسترده با این معاهده و با کوتاهی حکومت ایران در فرو نشاندن شورشهای ایالات شمالی در ایران پدید آمده بود. چندین گروه از افسران ارتش آشکارا شروع به توطئه برای براندازی حکومت کردند. در آغاز ۱۰۲۱ ائتلافی از افسران به رهبری سرهنگ رضاخان، و مشروطه خواهان به رهبری روزنامه نگاری به نام سید ضیاءالدین طباطبایی ظاهراً با پشتیبانی انگلیس قدرت را تصرف کردند، سیدضیاء را به نخست وزیری، رضاخان را به فرماندهی نیروهای مسلح منصوب کردند. رضاخان به زودی سیدضیا را از منصب راند، خود را در ۱۹۲۳ به نام رضاشاه به تاج و تخت دست یافت. ۱۹

رضاشاه طی دوره ی کوتاه دستیابی به قدرت، با آزاد کردن بسیاری از اعضای طبقه ی بالای سنتی که سیدضیا زندانیشان کرده بود، بازگرداندن بسیاری از مقامهایی که از دیوانسالاری دولتی تصفیه شده بودند، تعطیل روزنامه های چپگرا، و پشتیبانی کوتاه مدتی از نخست وزیری احمد قوام، یکی از اعضای خانواده سلطنتی قاجار که به میانه روی شهرتی یافته بود، طبقه ی بالای سنتی را به پشتیبانی از خود ترغیب کرد. همچنین با ورود به اتحاد با دو حزب سیاسی مترقی و مقرر کردن نظام وظیفه ی اجباری، اقدامی که نوید سست کردن پایه های سنتی پشتیبانی از طبقه ی زمیندار و روحانیت را میداد، جویای پشتیبانی طبقه ی متوسط امروزی شد. روحانیت را میداد، جویای پشتیبانی طبقه ی متوسط امروزی شد. بدینسان رضاشاه در تلاش خویش برای شاه شدن از پشتیبانی گسترده ای

17.See Donald N. Wilber, Riza Shah Pahlavi: The Resurrection and Reconstruction of Iran (Hicksville, N.Y.: Exposition, 1975), chaps. 3.

<sup>\*</sup> اشاره به دمكراتها و اعتداليون است (م).

برخوردار شد. فقط چپها و گروه کوچکی از نمایندگان مجلس به رهبری حقوقدان و زمیندار ثروتمندی به نام محمد مصدق با او مخالفت کردند. ۱۸\*

توانایی رضاشاه در کسب پشتیبانی هر دوی طبقه ی متوسط سنتی و طبقه ی متوسط امروزی نشان میدهد که هیچیک از این دو طبقه در آنزمان قادر به اِعمال استیلا بر دولت نبود. گذشته از این، چون تنشهای منطقه در آغاز ۱۹۲۰ ها فروکش کرد، بریتانیا و اتحاد شوروی به سرعت حضور خود در ایران را کاهش دادند. نبود استیلای طبقهای و فروکش تند نفوذ خارجی رضاشاه را توانا ساخت طی ۱۹۲۰ ها دولتی بسیار خودمختار، و بناپارتی برپاکند.

تلاشهای رضاشاه برای پایهگذاری یک دولت بسیار خودمختار متکی بر رهبریِ نیرومند او و کاربرد گسترده ی سرکوب و یارگیری، تاکتیکهایی که پس از سقوط او از قدرت هم همچنان وجوه مهمی از دولت ایران ماندند، بود. او در بازی کردن در میان گروهها و افراد علیه یکدیگر، مانند مانوورهایش بین طبقه ی بالای سنتی و طبقه ی متوسط امروزی طی دوره ی صعود به قدرت، تبحری یافت. دیوانسالاری دولتی را گسترش داد و با سپردن مقامهای برجسته به چهرههای قدرتمند سیاسی، بالا بردن مقیاس حقوق کارمندان بخش دولتی، و تامین خدمات عمومی برای گروهها و افراد مهم، از آن همچون ابزاری برای یارگیری بهره گرفت. طی دورهای که فرماندهی نیروهای مسلح را بر عهده داشت، بهره گرفت. طی دورهای که فرماندهی نیروهای مسلح را بر عهده داشت، برای به رسمیت شناساندن ارتش و تثبیت مهارداری خود بر آن تلاشهای گستردهای کرد. آنگاه توانست از ارتش برای در هم شکستن جنبشهای گستردهای کرد. آنگاه توانست از ارتش برای در هم شکستن جنبشهای جدایی خواه در شمال کشور و شورشهای عشایری در دیگر بخشهای

18. Ibid, chaps. 5-7.

\* روشن نیست نویسنده چرا به مخالفت شدید مدرس با سلطنت رضاشاه که همه از آن آگاهند و نیز تایید رضاشاه به عنوان عنصر مترقی از سوی چپها (سلیمان میرزا اسکندری) اشاره نمیکند (م). کشور بهره جوید و به یکباره هم تهدیدهای عمده علیه فرمانروایی خویش را از میان بردارد و هم پاسداشت و پشتیبانی عناصر دیگر جامعه را به دست آورد. از آنپس ارتش و پلیس ستونهای رژیم رضاشاه شدند و او را قادر ساختند انتخاباتها را مخدوش کند، روزنامهها را ببند، گردهماییهای سیاسی را در هم بریزد، و مخالفانش را بترساند، بازداشت کند، شکنجه کند، یا به قتل برساند. سرکوب در ایران چنان شدید شد که در ۱۹۳۴ یک مقام سفارت ایالات متحد این کشور را «به شدت یادآور اتحاد شوروی در دوره ی کمونیسم جنگی ۱۹۲۱ - ۱۹۱۷ توصیف کرد ۱۹.

رضاشاه همینکه یک دولت بسیار خودمختار بناپارتی تاسیس کرد، توانست از دستگاه دولت برای اجرای تقریباً هر سیاستی که مایل بود بهره گیرد. و این قادرش ساخت ثروت عظیمی به جیب بزند که بنا به یکی از گزارشها تا ۱۵ درصد از کل زمینهای قابل کشت ایران را در بر میگرفت ۲۰. گزارشها تا ۱۵ درصد از کل زمینهای قابل کشت ایران را در بر میگرفت ۲۰ اما درجهی بالای خودمختاری دولت همچنین او را قادر ساخت برنامهی اصلاحات گستردهای به هدف امروزی ساختن و دنیایی ساختن ایران و کاهش نفوذ خارجی به عهده گیرد. اقدامات رضاشاه به تدریج جامعهی ایران را متحول ساخت و نیروهایی را آزاد ساخت که بایست در دوره ی پس از کناررفتنش از قدرت در ۱۹۴۱ انقلابی در سیاست ایران میکردند. رضاشاه نخستین تلاشهای امروزینسازی خود را متوجه ارتش و رضاشاه نخستین تلاشهای امروزینسازی خود را متوجه ارتش و یگانهای نظامی جوراجور ایران کنار گذاشته و این یگانها را زیر فرماندهی یگانهای نظامی جوراجور ایران کنار گذاشته و این یگانها را زیر فرماندهی واحدی درآورده بود. افسران را نیز تصفیه کرد، نظام وظیفهی اجباری را مقرر کرد؛ و نیروی هوایی و دریایی کوچکی تاسیس کرد. در ۱۹۲۲ مقررات یکسانی برای استخدام، مقرر کرد؛ و نیروی هوایی و دریایی کوچکی تاسیس کرد. در ۱۹۲۲ مقررات یکسانی برای استخدام،

<sup>19.</sup> Ibid., chaps. 8-12; Hornibrook to Secretary of State, April 19, 1934, 119.254/2119, National Archives.

<sup>20.</sup> Ashraf, Iran: Imperialism, Class, and Modernization, 156.

ترفیع، و تکالیف حرفه ای مستخدمین دولت وضع کرد قانون مدنی و نظام قضایی نیز دستخوش اصلاحات گسترده ای شدند. شمار مستخدمین کشوری بین ۱۹۲۳ و ۱۹۴۳ از بیست و پنج هزار به صد هزار و شمار نفرات نیروهای مسلح به نزدیک چهار صد هزار نفر رسید ۲۱.

رضاشاه برای پایه گذاری یک نظام آموزشی امروزی و دنیایی نیز تلاشهای مشابهی کرد. شمار دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسط غیردینی بین ۱۹۲۵ و ۱۹۳۹ افزایش خیره کننده ای برابر ۱۹۳۰ درصد داشت. در ۱۹۳۴ دانشگاه تهران گشایش یافت، و حدود سی و شش دانشسرای تربیت معلم و سی و دو مدرسهی حرفه ای تنا ۱۹۴۱ گشوده شدند. رضاشاه برنامه ای را آغاز کرد که هرساله یکصد بورس تحصیلی برای درس خواندن در خارج جایزه میداد؛ تا ۱۹۳۸ بیش از هزار و پانصد ایرانی از تحصیل در خارج بازگشته بودند. مدارس خدمات کشوری و ایرانی و برنامه وسیع آموزش بزرگسالان و همچنین فرهنگستانی برای بررسی زبان و ادبیات فارسی و کتابخانه ها، موزه ها و تسهیلات ورزشی فراوان پایه گذاری شد۲۲.

رضاشاه برای پیشبرد فرایند صنعتی شدن و گسترش زیربنای اقتصادی ایران نیز از دولت استفاده ی گستردهای کرد. یک بانک ملی متعلق به دولت و چند انحصار تجارت داخلی و خارجی تاسیس شدند. برای پیشبرد صنعتی شدن، نظام تعرفه ها تغییراتی یافت. تا ۱۹۴۱ حدود

- 21. Amin Banani, The Modernization of Iran, 1921-1941 (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1961), chap. 4; Ashraf, Iran: Imperialism, Class, and Moernization, 300.
- 22. Banani, Modernization of Iran, chap. 6; Julian Bharier, Economic Development in Iran, 1900-1970 (London: Oxford University Press, 1971), 38.

ترجمه فارسی کتاب اخیر: جولین باری پر، اقتصاد ایران، ۱۹۷۰ ـ ۱۹۰۰، ترجمه تـقوی، تیموری، علیمدد، نفیسی، تهران، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، ۱۳۶۳.

شصت و چهار کارخانه ی متعلق به دولت پایه گذارده شده بودند که حدود ۵۰ درصد از تولید و اشتغال صنعتی غیرنفتی ایران از آنها بود. راه آهن سراسری ایران که در زمان رضاشاه ساخته شد شهرهای عمده ی شمالی ایران را به خلیج فارس وصل میکرد. هزارها کیلومتر جاده ساخته شد. رضاشاه برای تامین مالی این تلاشها مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم گوناگونی نیز وضع کرد ۲۳.

اقدامات رضاشاه تاثیر عظیمی روی اقتصاد ایران داشت و تحول شیوه ی تولید از استبداد شرقی به یک شکل نسبتاً ابتدایی سرمایه داری وابسته را تکمیل کرد. بخش کشاورزی اگرچه هنوز ستون مهرههای

<sup>23.</sup> Bharier, Economic Development in Iran, 73-78, 84-88, 176-80; Banani, Modernization of Iran, chap. 7.

<sup>24.</sup> Ramazani, Foreign Policy of Iran, chaps. 8-12.

اقتصاد بود، از ۹۰ ـ ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی در ۱۹۰۰ به حدود ۵۰ درصد در ۱۹۳۰ ها تنزل یافته و قویاً تجاری شده بود. به جای آن، صنعتنفت و بخشهای صنعتی و خدماتی رشد اساسی یافته بودند. تولید نفت بین ۱۹۲۶ و ۱۹۳۷ تقریباً ۶۰۰ درصد رشد یافت. تولید صنعتی بین ۱۹۲۶ و ۱۹۴۷ از تقریباً صفر به حدود ۵ درصد تولید ناخالص ملی افزایش گرفت. کارخانه های تولید منسوجات، سیمان، کبریت، و مواد غذایی در این دوره ساخته شدند. این کارخانه ها عمدتاً از مواد اولیهی تولید داخلی استفاده میکردند و ازینرو مرحلهی آغازین جایگزینی واردات را تشکیل میدادند. صنایع خدماتی از قبیل ساختمان، ترابری، و ارتباطات نیز رشد چشمگیری یافتند. گرچه در پایان سلطنت رضاشاه ایران هنوز از لحاظ اقتصادی وابسته بود، در اثر این اصلاحات سرشت این وابستگی تغییر چشمگیری یافته بود: نفت به عنوان یک فراوردهی صادراتی عمده به کالاهای کشاورزی افزوده شده بود؛ انگلیس دیگر طرف تجاری اصلی ایران نبود؛ سطح معتدلی از جایگزینی واردات حاصل آمده بود. بدهی خارجی ایران از میان رفته بود؛ و سرمایه گذاری خارجی خیلی کم، مگر در صنعتنفت، رشد کرده بود۲۵.

این دگرگونیهای شیوه ی تولید، در کنار اقدامات اجتماعی رضاشاه، پیامدهای درازمدت مهمی برای سیاست داخلی ایران داشت. طبقه ی زمیندار در اثر افت کشاورزی، مصادره ی زمینها، و اقدامهایی از قبیل سربازگیری و گسترش سواد که اقتدارش را در مناطق روستایی سست میکرد بسیار تضعیف شده بود. ارعاب و اسکان اجباری عشایر جمعیت جادرنشین کوچنده ی ایران را از حدود ۲۵ درصد کل در ۱۹۰۰ به زیر ۱۰ درصد در آغاز ۱۹۳۰ ها کاسته بود و بدینسان پایه قدرت سران عشایر را سست کرده بود. به همینسان، سیاستهایی از قبیل نظام آموزشی غیردینی، نظام وظیفه، و تغییرات نظام قضایی، در کنار شکلهای مستقیمتر ارعاب، قدرت روحانیت شیعه را کاهش داد. در این دوره در اثر رواج صنایع و قدرت روحانیت شیعه را کاهش داد. در این دوره در اثر رواج صنایع و عدرت روحانیت شیعه را کاهش داد. در این دوره در اثر رواج صنایع و عدرت روحانیت شیعه را کاهش داد. در این دوره در اثر رواج صنایع و عدرت روحانیت شیعه را کاهش داد. در این دوره در اثر رواج صنایع و عدرت روحانیت شیعه را کاهش داد. در این دوره در اثر رواج صنایع و عدرت روحانیت شیعه را کاهش داد. در این دوره در اثر رواج صنایع و عدرت روحانیت شیعه را کاهش داد. در این دوره در اثر رواج صنایع و عدرت روحانیت شیعه را کاهش داد. در این دوره در اثر رواج صنایع و عدرت روحانیت شیعه را کاهش داد. در این دوره در اثر رواج صنایع و عدرت روحانیت شیعه را کاهش داد. در این دوره در اثر رواج صنایع و عدرت روحانیت شیعه را کاهش داد. در این دوره در اثر رواج صنایع و عدرت سران کاهش داد. در این دوره در اثر رواج صنایع و عدرت شیم در کنار شده در اثر رواج صنایع و عدرت شیم در کنار شده در اثر رواج صنایع و عدرت شیم در کنار شده در اثر رواج صنایع و عدرت شیم در کنار شده در اثر رواج صنایع و عدرت شیم در کنار شده در اثر رواج صنایع و عدرت شیم در کنار شده در در اثر رواج صنایع و عدرت شیم در کنار شده در اثر رواج صنایع و عدرت شیم در کنار شده در اثر رواج صنایع و عدرت شیم در کنار شده در اثر رواج صنایع و در ا

انحصارهای تجاری دولتی سرمایه داران صنعتی بسیار اندکی سر برکردند، اما تجار بازار ایران ازگسترش اقتصاد نفع قابل ملاحظهای بردند و اهمیت سیاسی خود را حفظ کردند ۲۶.

اقدامات اقتصادی و اجتماعی رضاشاه اندازه و قدرت سیاسی نهفتهی طبقهی متوسط امروزی و طبقهی کارگر صنعتی را نیز افزود. طبقهی متوسط امروزی در اثر اصلاحات آموزشی و گسترش اقتصاد و دیوانسالاری دولتی رشد قابل ملاحظهای یافت. افزون بر این، همچنانکه دولت هر چه بیشتر در امور اقتصادی و اجتماعی درگیر شد، به کارشناسی طبقهی متوسط امروزی وابستگی بیشتری پیداکرد. پشتیبانی نیرومند طبقهی متوسط امروزی از اقدامات رضاشاه آنرا باز هم از دشوارتر ساخت. طبقهی کارگر صنعتی از حدود سیزده هزار در ۱۹۴۱ به دشوارتر ساخت. طبقهی کارگر صنعتی از حدود سیزده هزار در ۱۹۴۱ به صنعت نفت کار میکردند. افزون بر این، حزب کمونیست ایران علیرغم طبقهی کارگر در دوره ی پس از رضاشاه آمادگی بیشتری داشت. فقط طبقهی کارگر در دوره ی پس از رضاشاه آمادگی بیشتری داشت. فقط طبقهی دهقان از لحاظ اجتماعی تحرک نیافته و از حیث سیاسی غیرفعال ماند۲۷.

26. Ibid., 26, 31; Lambton, Landlord and Peasant in Persia, 260, 285-86; Ahmad Ashraf, «Historical Obstacles to the Development of a Bourgeoisie in Iran,» in M.A. Cook, ed., Studies in the Economic History of the Middle East (London: Oxford University Press, 1970), 328-31.

متن فارسی آن: احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران، تـهران، زمـینه، ۱۳۵۹.

Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavi Period (Albany: State University of New York Press, 1980), chap. 2.

27. Ashraf, «Historical Obstacles,» 329; Bharier, Economic Development in

بنابراین اقدامات رضاشاه به تغییراتی که پیش از آن تاثیر بر سیاست داخلی ایران آغاز کرده بودند شتاب فراوان بخشید: ستیز بین طبقه ی بالای سنتی زیر چیرگی زمینداران، و طبقه ی متوسط امروزی ادامه یافت؛ تنزل قدرت سیاسی طبقه ی بالای سنتی و افزایش قدرت سیاسی طبقه ی متوسط امروزی ادامه یافت؛ و طبقه ی کارگر صنعتی آنقدر رشد کرد که بتواند نقشی مهم در سیاست بازی کند. پس از برافتادن رضاشاه، این دگرگونیها دوره ای از جوش و خروش قابل ملاحظه را پدید آوردند که تاثیر چشمگیری بر خودمختاری دولت ایران نهاد.

## سیاست ایران طی جنگ جهانی دوم و پس از آن

رضاشاه در سپتامبر ۱۹۴۱ هنگامی که نیروهای انگلیس و شوروی به ایران حمله کردند و ارتش درمانده ی ایران را در هم شکستند به طور ناگهانی از قدرت کناره گرفت. انگیزه ی اصلی حمله امنیت راه آهن سراسری ایران به عنوان مسیر تدارکاتی تلاشهای جنگی شوروی بود. اما مقامهای شوروی و انگلیس نگران رشد سریع نفوذ آلمان در ایران نیز بودند. آلمان بزرگترین طرف تجارت ایران شده بود، و در ۱۹۴۱ حدود سه هزار تن آلمانی در ایران میزیستند. کارگزاران آلمانی در سراسر کشور هستههایی مخفی ایجاد کرده بودند و رضاشاه که جذب ناسیونالیزم پان آریایی هیتلر شده بود، همه ی تقاضاهای متفقین درباره ی بازداشت کارگزاران و هواخواهان آلمان در ایران را رد کرده بود. رضاشاه به جزیره ی موریس و سپس به آفریقای جنوبی تبعید شد و در ۱۹۴۴ در

Iran, 162; Sepehr Zabih, The Communist Movement in Iran (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966), chap. 2.

متن فارسی آن: سپهر ذبیح، جنبش کمونیستی در ایران، تهران، ۱۳۵۹. Farhad Kazemi and Ervand Abrahamian, «The Nonrevolutionary Peasantry of Modern Iran,» Iranian Studies 11 (1978), 259-304.

آنجا درگذشت. محمدرضا پهلوی، ولیعهد بیست و یکساله در ۱۷ سیتامبر ۱۹۴۱ جانشین پدر شد۲۸.

پس از برکناری رضاشاه سیاست ایران از برخی جهات به همان حالتی که در آغاز سده برقرار بود بازگشت: خودمختاری دولت کاهشی چشمگیر یافت و ستیز بین قدرتمندترین گروههای جامعه بر سر جنبههای بنیادین سیاست خارجی و داخلی دولت دوباره بالاگرفت. کاهش خودمختاری دولت در درجهی نخست ناشی از دخالت گستردهی انگلیس و شوروی در امور داخلی ایران و نبودِ رهبری نیرومند دولت بود. اما طبقهی متوسط امروزی و طبقهی کارگر صنعتی، که هر دو در زمان رضاشاه رشد چشمگیری یافته بودند، روز به روز بیشتر در سیاست ایران فعال شدند و در واقع در تلاش برای تثبیت استیلای خود بر دولت با طبقهی بالای سنتی برخورد پیدا کردند. قدرت رشدیابنده ی طبقهی متوسط امروزی و رهبری ضعیف شاه جوان اجازه داد قدرت دولت عمدتاً در دست نخستوزیر و مجلس بیفتد که طبق قانون اساسی حق معرفی و تایید نامزدهای نخستوزیری را داشت. بنابراین کنترل مجلس هدف کلیدی گروههای گوناگونی شدکه بر سر قدرت منازعه میکردند، و سیاست داخلی خیلی کثرتگرایانهتر شد. برجستگی فزایندهی طبقهی متوسط امروزي سبب شد دمكراسي و ضديت با امپرياليسم برجسته ترین مضامین بحثهای سیاسی در ایران شوند.

با افول رژیم سرکوبگر رضاشاه، فعالیت سیاسی پرنیروی دورهی

28. Rouhollah K. Ramazani, Iran's Foreign Policy, 1941-1973: A Study of Foreign Policy in Modernizing Nations (Charlottesville: University of Virginia Press, 1975), chap. 1; Vail Motter, United States Army in World War II: The Middle East Theater, the Persian Corridor, and Aid to Russia (Washington: Department of the Army, Office of the Chief of Military History, 1952), 481-83; Office of Strategic Services, Research and Analysis Branch, «Iran: Ripe for the Nazis,» R & A Report 509, November 27, 1941, National Archives.

پیشین به سرعت باز پیدا شد. عفو عمومی زندانیان سیاسی اعلام شد. چهرههای سیاسی که در زمان رضاشاه تبعید شده بودند بازگشتند و دوباره در سیاست غوطهور شدند. سانسور برداشته شد و طیف وسیعی از روزنامهها و گاهنامهها به سرعت دوباره ظاهر شدند. احزاب سیاسی و اتحادیههای صنفی اجازهی فعالیت یافتند و به زودی دهها حزب و اتحادیه تشکیل شد. اعتصابها و تظاهرات، که در زمان رضاشاه به ندرت پیش میامدند، بسامد فزایندهای یافتند. کارگزاران شوروی، انگلیس، و آلمان در میان نیروهای تازه پدید سیاسی دسیسه می چیدند و اوضاع آشفته را آشفته را آشفته را میکردند.

بیشتر احزاب سیاسی که در این دوره سر برآوردند صرفاً ابزار عمل اعضای معینی از طبقه ی بالا بودند و در اثر فقدان پشتیبانی مردمی به سرعت ناپدید شدند. دو حزبی که مهمتر از همه بودند یکی حزب اراده ی ملی به رهبری سیدضیا بود که به جهتگیری طرفدار انگلیس خود معروف بود، و دیگری حزب دمکرات به رهبری احمد قوام. اما برخی از احزابی که در این دوره پایه گذاری شدند به پشتیبانی گروههای اجتماعی معینی متکی بودند و بنابراین بسیار ماندگارتر بودند. اگرچه از زمان چرخش قرن در ایران احزاب سیاسی وجود داشتند، اینها نخستین احزاب نمایندگی بودند که پایگاههای پشتیبانی مردمی داشتند.

بزرگترین و فعالترین حزبی که در این دوره تاسیس شد حزب توده بـود که در اکتبر ۱۹۴۱ [۱۳۲۰] بازماندگان گروه پنجاه و سهنفره ی مارکسیستهای ایرانی که رضاشاه زندانیشان کرده بـود و پس از حمله ی روسیه و انگلیس عفو شده بودند آنرا تشکیل دادند. پایگاه پشتیبانی آن در میان طبقه ی متوسط امروزی و طبقه ی کارگر صنعتی بود. حزب توده ابتدا برنامهای دمکراتیک، ضدفاشیست، و چپگرا اما نه کمونیست پیش گرفت: از قانون اساسی پشتیبانی میکرد، در انتخابات مجلس شرکت گرفت: از قانون اساسی پشتیبانی میکرد، در انتخابات مجلس شرکت میجست، و قویاً با نازیسم و بازماندههای رژیم رضاشاه مخالفت میورزید. یکی از اولویتهای اصلی حزب توده سازماندهی اتحادیههای میورزید. یکی از اولویتهای اصلی حزب توده سازماندهی اتحادیههای

صنفی بود: در ۱۹۴۶ «شورای مرکزی اتحادیههای مؤتلف کارگری» آن مدعی داشتن ۳۳۵۰۰۰ کارگر عضو شد. حزب توده در ۱۹۴۶ چنان مردمپذیر شده بود که یک خبرنگار نیویورکتایمز برآورد کرده بود در یک انتخابات آزاد سراسری میتوانست ۴۰ درصد آرا را به دست آورد. حزب توده از آغاز پیدایش هم جناحهای کمونیست و هم دمکراتیک داشت. طی کنگرهی حزبی اوت ۱۹۴۴ شکاف عمدهای بین این جناحها پیدا شد و به زودی جناح کمونیست چیرگی یافت. بنابراین در اواخر ۱۹۴۴ حزب کمکم علناً با اتحاد شوروی یکی دانسته میشد۲۹.

احزاب چپگرای کوچکتر متعددی نیز پدیدار شدند که برخی از آنها به زودی در حزب توده ادغام شدند. در استانهای آذربایجان، گیلان، و کردستان احرزاب چیپگرای برخوردار از پایگاه تودهای و منادی خودمختاری منطقهای تاسیس شدند. حزب سوسیال دمکرات «ایران» را گروه کوچکی از روشنفکران غربگرا تاسیس کردند. حزب مرکزگرای «عدالت» راگروهی از روشنفکران مورد پشتیبانی تجار بازار پایه گذاردند. سرانجام، یک سازمان مرموز و فوقناسیونالیست به نام حزب پانایسرانیست را هسته ی کوچکی از روشنفکران و گروه بزرگی از سرسختان طبقهی پایین تشکیل میدادند. اگرچه هر یک از این احزاب در سالهای پس از جنگ جهانی دوم نفوذی یافت، هیچیک نمیتوانست از حیث اندازه یا توانایی سازمانی با حزب توده همپایی کند.

سازمان سیاسی مهم دیگری که در این زمان ظهور کرد فداییان اسلام بود، گروه کوچک اما بسیار فعالی از افراطیان مسلمان که از پشتیبانی برخی از روحانیان شیعه و تجار بازار برخوردار بودند. فداییان، بسیار همانند اخوانالمسلمین همروزگارشان در مصر، برای پیشبرد بنیادگرایی اسلامی از طریق تبلیغ و حملههای تروریستی علیه هدفهایی که ضد

29. Zabih, Communist Movement in Iran, chap. 3; New York Times, June 15, 1946, 2:2; U.S. Department of State, Office of Intelligence and Research, The Tudeh and Associated Parties in Iran, OIR No. 3523.5, April 1, 1946.

اسلامی میشمردند میکوشیدند. فداییان را جریان اصلی روحانیت شیعه که گرایش به همکناری با طبقهی بالای سنتی داشت اما عمدتاً کمتر از گذشته از حیث سیاسی فعال بود طرد کرده بود. روحانی برجستهای که پیوند با فداییان اسلام را حفظ کرد آیتالله ابوالقاسم کاشانی بود که از فعالان روحانی جنجال برپاکنی بود که ماموری آلمانی به نام فرانتس مهیر هم با او ارتباط برقرار کرده بود."

چون انتخابات مجلس سیزدهم که از نوامبر ۱۹۴۱ تا نوامبر ۱۹۲۰ - ۲۲ اشست داشت پیش از تهاجم روسیه و انگلیس تقریباً تکمیل شده بود، این احزاب تازه پدیدآمده نقشی در تعیین ترکیب مجلس بازی نکردند. اما در انتخابات مجلس چهاردهم (مارس ۱۹۴۴ - مارس ۱۹۴۶ افروردین ۱۳۲۳ - فروردین ۱۳۲۵]) فعال شدند و به آن خصلتی نسبتاً چندگونه بخشیدند. طی انتخابات مجلس چهاردهم، بین عناصر طرفدار و مخالف شاه بر سر تلاشهایی که شاه برای اعمال نفوذ در انتخابات به نفع خود میکرد تشنجهایی بروز کرده بود. این تنشها پس از انتخابات همچنان ادامه یافتند، و مجلس چهاردهم را به یک جناح نسبتاً کوچک سلطنتگرا و یک جناح بزرگ و ناهمگن ضدشاه شکافتند که گروهی از نمایندگان طبقهی بالا طرفدار انگلیس، گروهی از سران عشایر، گروهی از نمایندگان طبقهی بالا

برای توصیف خوبی از سازمانهای سیاسی که در این دوره پدید آمدند نگاه کنید به: ۲۰. برای توصیف خوبی از سازمانهای سیاسی که در این دوره پدید آمدند نگاه کنید به: L. P. Elwell-Sutton, «Political Parties in Iran, 1941-1948,» Middle East Journal 3 (January 1949), 45-62; and Katouzian, Political Economy of Modern Iran, chap. 8.

درباره فداییان اسلام نگاه کنید به:

Farhad Kazemi, "The Feda'iyan-e Islam: Fanaticism, Politics, and Terror," inSaidAmirArjomand,ed., From Nationalism to Revolutionary Islam (Albany: State University of New York Press, 1984), 158-76; and Amir H. Ferdows, "Khomaini and Fadayan's Society and Politics," International Journal of Middle East Studies 15 (May 1983), 241-57.

گروههای متکی به حزب عدالت، حزب ایران، و حزب توده را در بر داشت. ائتلاف ضدشاه به سرعت کنترل مهمترین کمیتههای مجلس را به دست آورد و شروع به تشکیل کابینه کرد. آنگاه کوشید کنترل نیروهای مسلح را که پایهی عمده ی قدرت رضاشاه بود از طریق تحمیل محدودیتهایی بر بودجه ی آن و وادار کردن آن به برخی اصلاحات، به دست آورد. اما هنگامی که یکرشته اعتصابهای خشونت آمیز در اصفهان، به رهبری حزب توده، موجب فروپاشی ائتلاف ضدشاه شد، این تلاش به سرعت به پایان رسید ۲۱.

در ۱۹۴۳ حکومت ایران مذاکراتی مخفی با چندین کمپانی نفتی انگلیسی و آمریکایی برای اعطای امتیازات جدید استخراج نفت در بخشهای شمالی و جنوب شرقی ایران آغاز کرده بود. اتحاد شوروی به زودی از این مذاکرات باخبر شد و در تابستان ۱۹۴۴ شروع به فشار آوردن بر حکومت ایران کرد تا امتیاز نفت شمال ایران به این کشور اعطا شود ۲۲. این مجادله دورهای از تشنج فزاینده بین عناصر طرفدار و مخالف شوروی در ایران را آغاز کرد که سالهای متمادی بر سیاست ایران مستولی بود. حزب توده به سرعت از درخواستهای شوروی پشتیبانی کرده و برای نخستین بار آشکارا خود را با اتحاد شوروی یکی کرد. نمایندگان ضدشاه مجلس از ایالات شمالی نیز از درخواستهای شوروی پشتیبانی کردند، و نیروهای ضدشاه را باز هم بیشتر تضعیف کردند. آنگاه بیشتر نمایندگان دیگر مجلس در دسامبر ۱۹۴۴ لایحهای را که محمد مصدق تدوین کرده دیگر مجلس در دسامبر ۱۹۴۴ لایحهای را که محمد مصدق تدوین کوده بود گذراندند که اعطای هر گونه امتیاز نفتی دیگر را غیرقانونی اعلام

31. «Iranian Political Parties and the Forthcoming Elections for the XIVth Parliament,» July 22, 1943, Record Group 59, Box 5192; Abrahamian, Iran between Two Revolutions, 199-224.

۳۲. درباره ی خاستگاه این مناقشه نگاه کنید به: L.P.Elwell-Sutton, Persian Oil: A Study in Power Politics (London: Lawrence and Wishart, 1955), chap. 9.

میکرد. با این همه اتحاد شوروی فشار برای کسب امتیاز نفت را ادامه داد و تشنج فزاینده ای بین عناصر طرفدار و مخالف شوروی آفرید. تا اوت ۱۹۴۵ شورشهایی به رهبری حزب توده در استانهای آذربایجان، مازندران، و گرگان که در اشغال شوروی بودند رخ داده بود. نیروهای شوروی مانع سرکوب این قیامها به وسیله ارتش ایران شدند. تاسیس حزب دمکرات آذربایجان و حزب دمکرات کردستان که از خودمختاری استانهای آذربایجان ایران و کردستان که از حیث قومی متمایز بودند طرفداری میکردند از کمک اتحاد شوروی برخوردار شد. در سراسر پاییز ۱۹۴۵ تشنج ادامه یافت و سرانجام به تاسیس جمهوری خودمختار آذربایجان در دسامبر ۱۹۴۵ [آذر ۱۳۲۴] و جمهوری خلق کرد در ژانویهی ۱۹۴۶ [دی ۱۳۲۴] به وسیلهی این دو حزب ختم شد. شوروی از این حکومتهای شورشی پشتیبانی پر سر و صدایی کرد و بیشتر ناظران را به این نتیجه رساند که اتحاد شوروی میکوشد در مرزهای خویش با ایران دولتهای دستنشاندهای همانند دولتهایی که در این زمان در اروپای شرقی و کره آفریده میشدند تاسیس کند. گذشته از این، سپاهیان شوروی هنوز قسمت اعظم شمال ايران، از جمله مناطقي راكه حكومتهاي شورشی یادشده مدعی آن بودند، در اشغال داشتند. بنابراین ایران به سرعت یک میدان نبرد عمدهی «جنگ سرد» شد که رو به پیدایش

حکومت ایران، با پشتیبانی ایالات متحد و انگلیس از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست موضوع ادامهی اشغال نظامی شمال ایران به وسیله شوروی را در دستور کار قرار دهد. احمد قوام، که در ژانویهی ۱۹۴۶ [بهمن ۱۳۲۴] نخستوزیر شده بود در مارس همین سال برای مذاکرات مستقیم در مورد این قضیه به مسکو سفر کرد. او سرانجام موافقت اتحاد شوروی را به دست آورد که نیروهایش را از ایران در ازای یک امتیاز نفت، به شرط تصویب مجلس، بیرون برد. اگرچه نیروهای شوروی در ماه مه ۱۹۴۶ [۱۳۲۵] بیرون رفتند، نیروهای شورشی با

پشتیبانی رایزنان غیرنظامی شوروی کنترل دو جمهوری خودمختار را حفظ کردند، و حزب توده به آشوب آفرینی در سراسر کشور ادامه داد. در سپتامبر ۱۹۴۶ [۱۳۲۵] ایل قشقایی، به تشویق قوام و مقامهای آمریکا و انگلیس شورش کىرد و شميراز را در محاصره گىرفت. قوام در دسامبر ۱۹۴۶ [آذر ۱۳۲۵] به بهانهی بازگرداندن نظم برای انتخابات مجلس پانزدهم، که تا این زمان هفت ماه به تاخیر افتاده بود، نیروهایی به آذربایجان فرستاد. پیش از آنکه ارتش ایران حتا به تبریز برسد قیامهای خودانگیختهی مردمی جمهوری خودمختار آذربایجان را برانداختند؛ جمهوری کرد نیز به زودی برافتاد. صدها شورشی کشته یا زندانی شدند، و بیش از ده هزار تن به اتحاد شوروی گریختند. لایحهی اعطای امتیاز نفت به شوروی پس از آن به مجلس تقدیم شد و بی در دسر رد شد.۳۳

با عزیمت نیروهای شوروی و فروپاشی دو جمهوری خودمختار، عوامل بیرونی باز هم در سیاست داخلی ایران نقش درجهی دومی را که در زمان رضاشاه نصیبشان شده بود یافتند. در فضای باز سیاسی که وجود داشت، بیرون رفتن عوامل خارجی ایران را متلاطم و در حالت بی ثباتی به جاگذارد. پیامد بیدرنگ بیرون رفتن شوروی فروپاشی پایگاه وسیم پشتیبانی حزب توده و بالاگرفتن محبوبیت حزب دمکرات قوام بود. قوام در اکتبر ۱۹۴۶ قلع و قمع گستردهی حزب توده و وابستگان آنرا آغاز كرده بود. اين قلع و قمع طي اشغال مجدد آذربايجان و كردستان [به وسیله نیروهای ایران] ادامه یافت و حزب توده را بسیار تضعیف کرد. در

33. Robert Rossow, Jr., «The Battle of Azerbaijan,» Middle East Journal 10 (Winter 1956), 17-32; Archie Roosevelt, Jr., «The Kurdish Republic of Mahabad,» Middle East Journal 1 (July 1947), 247-69; Lois Beck, The Qashqa'i of Iran (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1986), 148-52. یک بررسی عالی از نقشی که این بحران در جنگ سرد بازی کرد در:

Bruce Robellet Kuniholm, The Origins of the Cold War in the Near East (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980).

نتیجه، حزب توده یک دوره ی تجدید سازمان و تصفیه ی ایدئولوژیک را از سر گذراند: انتخابات مجلس پانزدهم را تحریم کرد، بیشتر رهبران بالای خود را تصفیه کرد و با اصول مارکسیسم ـ لنینیسم و سیاستهای اتحاد شوروی اینهمانی نزدیکتری یافت ۲۴.

در انتخابات مجلس پانزدهم که پس از فروپاشی دو جمهوری خودمختار انجام شد، حزب دموکرات قوام اکثریت نیرومندی به دست آورد. اما حزب دمکرات نیز مانند ائتلاف ضدشاه مجلس چهاردهم عناصر بسیار چندگونهای در بر داشت که از زمینداران ثروتمند و سران عشایر تا اعضای طبقهی متوسط امروزی و طبقهی کارگر دامن میکشید. به زودی اصطکاکهایی بروز کرد که به انشعابها و سرانجام به برکناری قوام از نخستوزیری در اواخر ۱۹۴۷ انجامید. آنگاه ائتلافی از نمایندگان سلطنت طلب و طرفدار انگلیس مجلس ابراهیم حکیمی را، با یک رای بیشتر از محمد مصدق که بازماندگان حزب دمکرات و منفردین گوناگون از او پشتیبانی میکردند، به نخستوزیری برگزید. حکیمی پیشنهادهایی به قصد تقویت قدرت شاه، از جمله افزایش هزینههای نظامی و تاسیس یک مجلس بالاتر، به نام سنا، که نیمی از اعضایش را بایستی شاه منصوب میکرد، ارائه کرد ۳۵.

شاه که اینک نخست وزیر با او متحد بود و مخالفانش در مجلس هنوز بس سازمان نایافته بودند در اواخر ۱۹۴۷ [۱۳۲۶] تلاش مستمری را برای افزایش کنترل خود روی دولت آغاز کرد. به این هدف، شروع کرد در سیاست و به ویژه در فعالیتهای مجلس نقش فعالتری بازی کند و شروع به درخواست کمک نظامی و اقتصادی از ایالات متحد کرد. این اقدام اخیر جناح طرفدار انگلیس مجلس را خشمگین ساخت، و از پشتیبانی حکومت حکیمی دست برداشتند. آنگاه جناح سلطنت طلب

34. Zabih, Communist Movement in Iran, chap. 4.

۳۵. بحث این پاراگراف و بعدی عمدتاً متکی است بر: Abrahamian, Iran between Two Revolution, 242-67. توانست ترتیب انتخاب عبدالحسین هژیر به نخست وزیری را بدهد. هژیر به سرعت برای تقویت نیروهای مسلح اقدام کرد و مذاکرات مخفی با شرکت نفت ایران و انگلیس متعلق به بریتانیا را برای افزایش درآمد دولت از نفت آغاز کرد. این اقدامها منجر به درگیری بیشتر با جناح طرفدار انگلیس مجلس و درگیری با آیت اله کاشانی شد که تظاهراتی وسیع و یک اعتصاب عمومی سازمان داد. هژیر در اواخر ۱۹۴۸ [آبان ۱۳۲۷] پس از فقط چهار ماه در دست داشتن قدرت، استعفا داد. سپس جناحهای متنازع مجلس کوشیدند نخست وزیر جدیدی انتخاب کنند که موفق نشدند و این مقام چندین هفته خالی ماند.

در بحبوحه ی این بن بست، در فوریه ی ۱۹۴۹ [بهمن ۱۳۲۷] تلاشی برای ترور شاه انجام شد. اگرچه وابستگی سیاسی سوءِ قصدکننده هرگز به طور قطعی تعیین نشد، یاران شاه مدعی شدند که وی هم با حزب توده و هم با فداییان اسلام مربوط است. شاه از سوءِ قصد همچون دستاویزی برای افزایش کنترل خود بر دولت بهره جویی کرد: حکومت نظامی اعلام کرد، حزب توده را غیرقانونی کرد، کاشانی را به لبنان تبعید کرد، دیگر شخصیتهای جناح مخالف را بازداشت کرد، و مجلس موسسانی را تشکیل داد که مجلس سنای زیرمهار دربار را که پیشتر پیشنهاد شده بود تاسیس کرد و اختیار انحلال مجلس را به شاه بخشید. شاه همچنین با غنیمت جستن جو بحرانی موجود، انتخاب سلطنت طلبی به نام محمد ساعد را به نخست وزیری مقدور ساخت. آنگاه ساعد اقدامهایی برای تقویت نیروهای مسلح کرد، اختیار تعطیل روزنامهها را به شاه داد، و اراضی وسیعی را که رضاشاه گرد آورده بود و پس از تهاجم شوروی و انگلیس زیر نظارت دولت درآمده بود به شاه برگر داند.

شاه کوشید با دست بردن در انتخابات مجلس شانزدهم که در ژوییهی ۱۹۴۹ [۱۳۲۸] آغاز شد این پیروزیها را دنبال کند. در اکتبر ۱۹۴۹ جمع کثیری از دانشجویان، چهرههای بازار، و سیاستمداران، به رهبری مصدق به محوطه کاخ سلطنتی رفتند تا علیه تقلب در انتخابات اعتراض

91

کنند. تظاهرکنندگان هیأتی از بیست فعال سیاسی برجسته به رهبری مصدق را برای مذاکره در مورد تقاضاهای خود با وزیر دربار شاه برگزیدند. این هیأت، پس از گرفتن این وعده که انتخابات آزادانه انجام خواهد شد به خانهی مصدق برگشت و در آنجا در مورد تشکیل سازمانی که فشار برای اصلاحات سیاسی را ادامه دهد توافق کردند. این سازمان که به جبههی ملی معروف شد، نخست با فشار برای انتخابات آزاد و اصلاحات سیاسی دیگر، درگیر تلاش برای دمکراتیزه کردن نظام سیاسی شد، اما چیزی نگذشت که هم و غم آن کوشش برای بازیابی کنترل منابع شد، اما چیزی نگذشت که هم و غم آن کوشش برای بازیابی کنترل منابع نفت ایران شد که هنوز در اختیار کمپانی نفت ایران و انگلیس بود.

جبهه ملى توانست هشت نفر از اعضايش از جمله مصدق و چند عضو دیگر هیات بیستنفرهی اولیه را به مجلس شانزدهم که در فوریهی ۱۹۵۰ [۱۳۲۸] تشکیل شد بفرستد. گرچه مجلس تازه اکثریتی سلطنت طلب داشت، نمایندگان جبههی ملی به سرعت تبلیغ برای اصلاحات به هدف کاهش قدرت شاه و بهبود رفاه طبقههای متوسط و پایین را آغاز کردند. در ژوئن ۱۹۵۰ [۱۳۲۹] حکومت سلطنت طلب علی منصور پیشنهادی به مجلس تسلیم کرد که مبین توافقی بود که با شرکت نفت ایران انگلیس در مذاکراتی مخفی که هژیر آغاز کرده بود حاصل شده بود. جبههی ملی و حزب توده بیدرنگ این پیشنهاد را به عنوان حراج اموال ملی محکوم کردند. تظاهرات همگانی بزرگی برای اعتراض به این پیشنهاد برگزار شد و یک سیاستمدار طرفدار انگلیس ترور شد. آنگاه منصور از نخستوزیری استعفا داد و در نتیجه شاه سرلشگر علی رزم آرا، ناسیونالیست معتدلی را که از پیشنهاد نفت پشتیبانی میکرد اما اغلب از شاه انتقاد کرده بود به نخستوزیری برگزید. رزم آرا به سرعت تایید مجلس را به دست آورد و سپس لایحهای راکه پیشنهاد نفت را در بر داشت همراه با اقدامهایی اصلاحی از قبیل افزایش مالیات برای ثروتمندان، ایجاد کمیسیون ضد فساد، تخفیف اقدامهای ضد حزب توده و لايحهى اصلاحات ارضى، تقديم كرد.

تسلیم لایحهی نفت به مجلس ناآرامی مردمی گستردهای را دامن زد. جبههی ملی دیگر خواهان ملی شدن کاهش صنعتنفت شد؛ اما رزمآرا همچنان برای تصویب لایحه فشار میاورد. در مارس ۱۹۵۱ [اسفند ۱۳۲۹] عضوی از فداییان اسلام او را ظاهراً به خاطر پشتیبانیش از قرارداد نفت، ترور کرد. به دنبال ترور طغیانهای وسیعی در سراسر کشور پیش آمد. در بندر نفتی آبادان اعتصابهایی صورت گرفت. فداییان اسلام یک وزیر سابق کابینه را ترور کردند و تهدید کردند شاه و دیگر مقامها را بـه قتل میرسانند. مجلس که هنوز زیر سلطهی یک اکثریت سلطنت طلب بود حسین علا، میانهرویی را که با شاه پیوند نزدیکی داشت، به جانشینی رزم آرا برگزید. علا کوشید با آوردن یکی از رهبران جبههی ملی به كابينهي خودش و پشتيباني از يك برنامهي اصلاحي نيروهاي ناسیونالیست را آرام کند. مخالفت ادامه یافت، و علا به زودی استعفا کرد. در اواخر آوریل مجلس مصدق را به نخستوزیری انتخاب کرد و آنگاه به ملی شدن صنعتنفت رای داد ". شاه در برابر در خواستهای نیروهای ناسیونالیست سر فرود آورد و در ۲۹ آوریل [۹ اردیبهشت ۱۳۳۰] انتصاب مصدق را پذیرفت و لایحهی ملی شدن نفت را در دوم ماه مه [۱۲ اردیبهشت] امضاکرد".

## سیاست آمریکا در مورد ایران، ۱۹۵۱ – ۱۹۴۱

پیش از جنگ جهانی دوم، روابط بین ایالات متحد و ایران مودت آمیز اما دور بود. رهنمود سیاست خارجی آمریکا بیشتر اصل انزواگرایی بود، و ایران در جایی قرار نداشت که آمریکا در آن منافع استراتژیک یا اقتصادی داشته باشد. دو کشور در ۱۸۵۶ روابط سیاسی برقرار کرده بودند، اما ۱۱۹۵۱) البته رای به ملی شدن صنعت نفت در واقع در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ (۲۰ میارس ۱۹۵۱) داده شده بود و آنچه در آوربل تصویب شد خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس بـود ۳۶. گزارش خوبی از این رویدادها در: Elwell-Sutton, Persian Oil, chaps. 16.

آمریکا تا ۱۹۴۴ دیپلماتی در سطح سفیر به ایران اعزام نکرده بود. در سده نوزدهم تماس بین ایالات متحد و ایران عمدتاً شامل فعالیتهای گروههای تبلیغ دینی و کوششهای باستانشناسی بود. در نخستین دهههای سده ی بیستم فرمانروایان مختلف ایران به قصد موازنه ی نفوذ انگلیس و روسیه کوشیده بودند حضور آمریکا در ایران را افزایش دهند. ثمره ی این کوشش اعزام دو گروه مهم مأمور رایزنی اقتصادی به ایران و میزان معتدلی تجارت بود، اما آمریکا باز هم منافع محسوس چندانی در ایران نداشت. روابط دیپلماتیک بین دو کشور در اواخر ۱۹۳۰ ها به وضوح چنان کم اهمیت بود که به خاطر نوشتههایی توهین آمیز که درباره ی رضاشاه در مطبوعات آمریکا دیده شده بود چندین سال در حالت تعلیق ماند ۲۷.

اما باگشایش مسیر تامین تدارکات اتحاد شوروی از راه ایران طی جنگ جهانی دوم، درگیری ایالات متحد در ایران افزایش قابل ملاحظهای یافت. آمریکا نخست در دسامبر ۱۹۴۲ برای کمک به تلاشهای تدارکاتی نیروهایی به ایران گسیل داشت؛ در آغاز ۱۹۴۴ حدود سی هزار سرباز آمریکایی در ایران مستقر بودند. طی جنگ ایالات متحد اصلاحات گستردهای در نظام حمل و نقل ایران و در تجهیزات شرکت نفت ایران و انگلیس به عمل آورد و کارخانههایی برای مونتاژ هواپیما، کامیون و بشکهی نفت ساخت. آرتور میلسپو در ۱۹۴۲ به عنوان رایزن اقتصادی به ایران بازآورده شد و اختیارات وسیعی برای تثبیت قیمتها، وضع مالیات، و اداره ی بودجه ی کشور به او داده شد. آمریکا برای تعلیم ارتش و زندار مری ایران گروههای مأموری به فوماندهی ژنرال کلارنس ریدلی و شرهنگ نورمن شوارتسکف به ایران اعزام کرد. در سال ۱۹۴۲ کمک

37. Abraham Yeselson, United States - Persian Diplomatic Relations, 1883-1921 (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1956); John A. Denovo, American Interests and Policies in the Middle East, 1900-1939 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1963), chap. 9.

### ۹۴ سیاست خارجی آمریکا و شاه

«وام و اجاره» در اختیار ایران قرار گرفت و ایران پیرو این برنامه حدود هشت و نیم میلیون دلار کمک نظامی و اقتصادی از آمریکا دریافت کرد. افزون بر این، شرکتهای نفتی آمریکایی، که با پشتیبانی و یاری سفارت آمریکا در تهران فعالیت میکردند، در ۱۹۴۳ و ۱۹۴۴ کوشیدند در ایران امتیاز نفت به دست آورند ۳۸.

اما آمریکا علیرغم این حضور فزاینده، طی جنگ جهانی دوم به طور فعال در سیاست داخلی ایران درگیر نشد. اگرچه مقامهای وزارت خارجه آمریکا نگرانی خود را از طرحهای شوروی و انگلیس برای ایران پس از جنگ در همان ژانویهی ۱۹۴۳ ابراز کرده بودند، و در حالی که «ادارهی خدمات استراتژیک» آمریکا مراقب فعالیتهای آلمان، شوروی، و انگلیس در ایران طی جنگ بود، نیاز به حفظ هماهنگی در میان متفقین زمان جنگ درگیری گسترده ی آمریکا را منتفی کرد. ایالات متحد هیچ کوششی در حرگیری گسترده ی آمریکا را منتفی کرد. ایالات متحد هیچ کوششی در جلوگیری از تلاشهای شوروی برای به دست آوردن امتیاز نفت و افزایش نفوذ خود در آذربایجان در ۱۹۴۴ و آغاز ۱۹۴۵ نکرد. در واقع رئیس جمهور روزولت با این پیشنهاد که راه آهن سراسری و خلیج فارس تحت نظارت بینالمللی قرار گیرد تا به عنوان بندری در آبهای گرم در خدمت صادرات شوروی باشد کوشید به خرج ایران دل اتحاد شوروی را به دست آورد.

38. Motter, United States Army in World War II, chaps. 9, 20, 21; U.S. Department of Commerce, Office of Business Economics, Foreign Aid by the United States Government, 1940-1951 (Washington: GPO, 1952), 88; Mark Hamilton Lytle, The Origins of the Iranian-American Alliance, 1941-1953 (New York: Holmes and Meier, 1987), chaps, 2,4.

39. Yonah Alexander and Allan Nancs, eds., The United States and Iran: A Documentary History (Washington: University Publications of America, 1980), 93-99; Lenczowski, Russia and the West in Iran, 279-83; U.S. Department of States, Foreign Relations of the United States, 1944,

پس از جاگ جهانی دوم همچنان که رویدادهای آذربایجان و کردستان روز به روز شومتر شدند و تشنج میان آمریکا و شوروی بر سر قضایایی چون آینده ی اروپای مرکزی و جنگ داخلی نوپدید در یونان بالا گرفت، سیاست عدم درگیری آمریکا در سیاست داخلی ایران به آهستگی رو به تغییر رفت. رئیس جمهور ترومن در اواخر تابستان و پاییز آهستگی رو به تغییر رفت. رئیس جمهور ترومن در اواخر تابستان و پاییز آغاز کرد. در ژانویه ی ۱۹۴۶ ایالات متحد قویا از ایران در توسل به آغاز کرد. در ژانویه ی ۱۹۴۶ ایالات متحد قویا از ایران در توسل به مارس ۱۹۴۶ [۱۳۲۵] ضربالاجلی برای بیرون رفتن نیروهای شوروی مقرر شد، سفارت آمریکا در شوروی یادداشتهای اعتراضی تسلیم مقرر شد، سفارت آمریکا در شوروی یادداشتهای اعتراضی تسلیم بازگرداندن جسد سفیر ترکیه در آمریکا که اخیراً در واشنگتن درگذشته بود، به استانبول گسیل کرد. به دنبال آن در سازمان ملل بین جیمز بیرنس وزیـر خارجه آمریکا و آندره یی گرومیکو سفیر شوروی اظهارات شدیداللحنی بر سر اوضاع ایران رد و بدل شد "۲.

بیرون رفتن نیروهای شوروی از ایران در مه ۱۹۴۶ بحران را بیدرنگ خاتمه نداد. حکومت ایران در تابستان و پاییز ۱۹۴۶ مکرراً خواستار پشتیبانی دیپلماتیک ایالات متحد و کمکهای وسیع دیگر آن کشور شد. در سپتامبر و اکتبر وزارت خارجه با مشورت با روسای ستاد مشترک و دیگر کارگزاران حکومت بررسی جامعی از سیاست آمریکا نسبت به ایران به عمل آورد. با این که روسای ستاد مشترک، ایران را در صورت رخ دادن جنگ جهانی به خاطر ذخایر نفتیش «دارای اهمیت استراتژیک حیاتی» vol. 5 (Washington: GPO, 1969), 483.

این مجموعه از اینپس با علامت FRUS نشان داده میشود. مقامات کاخ سفید از پیشنهاد روزولت هراسان شدند. نگاه کنید به

۴۰. دربارهی نقش آمریکا در بحران آذربایجان نگاه کنید به:

Kuniholm, Origins of the Cold War, chaps, 5-6; and Lytle, Origins of the Iranian-American Alliance, chaps. 8-11.

میدانستند<sup>۲۱</sup> هیچ تغییر سیاست بنیادینی نتیجه نشد. ایالات متحد همچنان با پشتیبانی از ایران در توسل به سازمان ملل و تشویق آن به استقامت به حمایت از این کشور ادامه داد اما اقدامات محسوسی از قبیل یک برنامه ی کمک جامع در راه نبود. در حالی که پشتیبانی دیپلماتیک آمریکا بدون تردید به حصول بیرون رفتن نیروهای شوروی کمک کرد، بیشتر اقدامات جسورانه ی نخست وزیر قوام بود و نه یک ابتکار عمل بیشتر اقدامات جسورانه ی نخست وزیر قوام بود و نه یک ابتکار عمل عمده ی آمریکا، که فروپاشی دو جمهوری خودمختار را در دسامبر عمده [آذر ۱۳۲۵] بار آورد۲۲.

با فروباشی دو جمهوری خودمختار، اهمیت ایران برای سیاستگذاران آمریکا به سرعت افول کرد. در ۱۹۴۷ ایالات متحد دکترین ترومن و طرح مارشال\* را به میان کشید که نشانه ی یک جابجایی تاریخی در سیاست خارجی آمریکا و دور شدن از ژست انزواطلبی بود. ایالات متحد بیش از ده میلیارد دلار در نتیجه ی این برنامه برای کشورهای اروپای فربی فراهم دید و برنامه کمکهای مشابهی برای متفقین عمده ی خویش در آسیای شرقی آغاز کرد (جدول ۳). ایران علیرغم ادامه ی ناآرامی و موقعیت استراتژیک، در این دوره کمتر از ایرلند، پرتغال، و سوئد که در جنگ دوم شرکت نکرده بودند و دچار ناآرامی داخلی نبودند از آمریکا کمک دریافت کرد. مقامهای ایالات متحد باور داشتند یک برنامه کمک همهجانبه امنیت ایران را به میزان محسوسی نخواهد افزود اما اتحاد شوروی آنرا تحریک کننده خواهد یافت. اگرچه در ۱۹۴۶ و

41.U.S.JointChiefsofStaff, United States Strategic Interests in Iran, JCS 1714/1, 4 October 1946, 6.

42. FRUS, 1946 7:519, 529-36, 542.

همچنین نگاه کنید به گزارش این رویدادها از زبان سفیر آمریکا در ایران در اینزمان در: George V. Allen, «Mission to Iran,» Allen Papers, Manuscript Department, Duke University Library.

\* برنامهی کمکهای اقتصادی آمریکا برای بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم (م).

۱۹۴۷ وامهایی به مبلغ ۳/۳ میلیون دلار و ۲۲/۵ میلیون دلار برای ایران تصویب شد، مقامهای آمریکا درخواستهای ایران برای صرفنظر از بازپرداخت این وامها را رد کردند. هنگامی که سفیر ایران در ایالات متحد درخواست یک کمک همه جانبه ی ۱۰۰ میلیون دلاری را تسلیم کرد، فقط به او گفته شد که ایران «باید بهترین روابط ممکن را با اتحاد شوروی حفظ کند» ۴۳.

این بی میلی آمریکا به گسترش درگیری خود در ایران در ۱۹۴۹ و ۱۹۴۹ ادامه یافت. مقامهای ایالات متحد پشتیبانی نیرومند خود از استقلال ایران را ابراز میکردند و تماس نزدیک با مقامهای ایرانی را حفظ کردند، اما گذشته از یک کمک اعطایی «نمایشی» ۱۰ میلیون دلاری نظامی در ۱۹۵۰، یاری قابل توجهی در راه نبود ۲۰ شاه، سفیر ایران، و نخست و زیران مختلف ایران در این دوره کراراً درخواست کمک کردند و به کوششهای ناموفقی برای کسب موافقتنامه های رسمی و غیررسمی امنیت با ایالات متحد (و با انگلیس) دست زدند. طی سفر شاه به واشنگتن در نوامبر ۱۹۴۹ [۱۳۲۷] موضوع کمک و توافقنامهی امنیتی بار دیگر پیش کشیده شد. این سفر گرچه پایان دوستانه ای داشت، ناکامی شاه در دستیابی به تعهد محکمتری از سوی ایالات متحد وی را عمیقاً داخرسند ساخت و مایهی رشد احساسات ضد آمریکایی در میان نخرگان ایران شد ۲۰۰۰.

اگرچه ایالات متحد در اواخر ۱۹۴۰ هاکمک همهجانبه یا قراردادی امنیتی به ایران عرضه نکرد، آرام آرام درگیری خود را به شیوه هایی دیگر

<sup>43.</sup> FRUS, 1947 5:905, 916, 925-26.

<sup>44.</sup> Kenneth W. Condit, The History of the Joint Chiefs of Staff: The Joint Chiefs of Staff and National Policy, vol 2, 1947-1949, Joint Chiefs of Staff, Joint Secretariat, Historical Division, February 1979, 80.

<sup>45.</sup>FRUS, 1948 5:170-71,175-77,182-84; FRUS, 1949 6:528-29, 540-42 572-82; FRUS, 1950 5:511.

جدول ۳ دریافت کنندگان عمده ی کمک آمریکا، ۵۲ - ۱۹۴۶ ، و میزان کمک دریافتی (به میلیون دلار)

| كشور         | 1946         | 1147          | 1447           | 1949          | 110.          | 1461          | 1901          |
|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| اروپا        |              |               |                |               |               |               |               |
| اتریش        | 80/A         | 1/4           | 181/4          | ۲/۴/۲         | <b>۲۲۴/.</b>  | 118/8         | 114/4         |
| بلژيک        | ./۶          | ۳٠/۶          | ٠/٢            | 481/.         | ۳۱۸/۲         | 7447          | 199/9         |
| بريتانيا     | <b>V9/9</b>  | ۳۷۵۷/۰        | •              | 1814/         | ١٠٠٨/٩        | 4/100         | 844/0         |
| دانمارک      | •            | 1/-           | •              | 148/1         | 148/8         | 102/4         | 97/4          |
| فرائسه       | ۳.۲/۶        | 41/7          | ۳۶۳/۷          | 1414/4        | 1181/         | 1778/9        | 1591/0        |
| آلمان غربي   | 190/1        | <b>۲۹۳/</b> ۳ | ۸۵۰/۳          | 1404/8        | <b>Y</b> YY/¥ | 80T/A         | ۳۱۸/۳         |
| ايرلند       | •            | •             | •              | ۸۵/۶          | 40/4          | 18/8          | •             |
| ايتاليا      | ¥            | <b>*</b> 15/V | 221/0          | <b>ያ</b> ለፋ/ነ | 440/4         | <i>१</i> १०/९ | ۵۶۷/۱         |
| ملند         | 74/0         | ۱/۳           | 1./٢           | 0.4/1         | 771/X         | 619/4         | 449/4         |
| پرتغال       | •            | •             | •              | •             | 41/0          | 111/5         | ۲/۵۸          |
| مبوئد        | ./۶          | •             | •              | 45/7          | 01/8          | Y1/V          | ۱۱/۳          |
| آسیای شرقی   |              |               |                |               |               |               |               |
| چين / تايران | 144/         | 454/1         | 6./9           | <b>4/477</b>  | 61/1          | 198/1         | <b>110/</b> A |
| ژاپن         | 1.8/         | ተለባ /ተ        | 4 <b>%</b> */v | 0.1/0         | 27082         | 44./          | 84/8          |
| فيليبين      | <b>71/</b> 4 | 181/0         | 146/4          | ۷۳۷/۷         | 104/1         | 101/          | 181/4         |
| کرهۍ جنوبي   | ۵/۶          | Y0/0          | 1/1            | 141/          | 1.7/8         | 97/9          | 109/1         |
| مديترانه و   |              |               |                |               |               |               |               |
| خاورميانه    |              |               |                |               |               |               |               |
| يرنان        | 190/4        | 11.19         | <b>***</b> */A | <b>757/.</b>  | Y05/5         | T14/T         | 701/1         |
| ايران        | ٣/٣          | 44/0          | •              | •             | 11/4          | <b>۲۷/</b> ۸  | 44/1          |
| تركيه        | ۶/۱          | ۲/۶           | VY/1           | 117/4         | 1747          | Y19/A         | 109/.         |

توضیح: کمک شامل وام و همچنین اعانه های اعطایی نظامی و اقتصادی است.

منبع:

U.S. Agency for International Development, U.S. Overseas Loans and Grants: Series of Yearly Data, vols. 1-5 (Washington, 1984).

افزایش داد. توافقنامههایی که در ۱۹۴۳ برای آموزش ارتش و ژاندارمری ایران به وسیلهی هیاتهای مستشاری آمریکایی امضا شده بود در ۱۹۴۷ و ایران به وسیلهی هیاتهای مستشاری آمریکایی امضا شده بود در ۱۹۴۸ دوباره به مذاکره گذاشته شد و گسترش یافت. مجموعهی کارکنان سفارت آمریکا در تهران رشد قابل ملاحظهای کرد و مناسبات دیپلماتیک، تجاری و فرهنگی تقویت شد. افزون بر این، ایالات متحد در آغاز ۱۹۴۷ در سفارت خود در تهران یک شعبهی «سیا» نیز تاسیس کرد تا عملیات پنهانی راکه پیشتر وابستههای نظامی و کارکنان سفارت آمریکا آنرا انجام میدادند بر عهده گیرد. ۴۶

در اواخر ۱۹۴۰ ها سیا پنج گونه فعالیت پوشیده را در ایران اداره میکرد. نخست، شبکههای «پشت جبهه» را میان عشایر قشقایی و دیگر عشایر جنوب ایران سازمان میداد که میتوانست در صورت تهاجم شوروی برای راه انداختن جنگ چریکی در پشت خطوط روسها به کار انداخته شود. ۴۷ دوم، افسران سیا نقشهی راههای گریز و پنهان شدن را که افراد آمریکایی و ایرانی میتوانستند در صورت حملهی شوروی استفاده افراد آمریکایی و ایرانی میتوانستند در صورت حملهی شوروی استفاده کنند طرح کردند. سوم، سیا با استفاده از آذربایجانیها، ارمنیها و اعضای دیگر گروههای قومی که در دو سوی مرز ایران و روسیه میزیستند عملیات جاسوسی و خرابکاری در اتحاد شوروی به راه انداخت. چهارم،

#### 46. Ramazani, Iran's Foreign Policy, 1941-1973, 159-62.

سیا تا سپتامبر ۱۹۴۷ با نام «گروه اطلاعات مرکزی» (CIG) شناخته میشد. جزیبات فعالیتهای اولیهی سیگ و سیا در ایران که در این پاراگراف و بعدی آمده از مصاحبههای محرمانه با سه تن از شرکتکنندگان در آنها و چندین مامور بازنشستهی سیا است که پس از آن در ایران خدمت کردند.

۴۷. طرح اولیه و مطالعات توجیهی این شبکه ظاهراً به وسیلهی پرسنل سفارت آمریکا (و نه سیا) در همکاری با ارتش ایران انجام شد. نگاه کنید به:

U.S. Embassy, Tehran, «United States Attitude toward Formation of `Free Government' in Iran,» Record Group 59, Box 6980a, October 14, 1948; and idem, «Political Situation and Military Potentialities...,» in ibid., November 19, 1948.

سیا با برنامههای جاسوسی و مراقبت فعالیتهای شوروی و متحدینش در ایران را زیر نظر داشت. پنجم، در ۱۹۴۸ سیا عملیاتی با اسم رمز بیدّمن اغاز کرد که برای سست کردن پایههای نفوذ شوروی و حزب توده در ایران طرح شده بود^۲۰ بیدّمن اگرچه عمدتاً یک برنامهی تبلیغاتی بود در آغاز ۱۹۵۰ ها به تدریج شامل فعالیتهای پنهان سیاسی نیز شده بود. این عملیات سیا، که در نهایت متوجه اتحاد شوروی بود به ناگزیر با تقویت یا تضعیف گروههای نماینده از قبیل قشقاییها یا حزب توده روی سیاست داخلی ایران تاثیر گذارد. اما از آنجا که چندان گسترده نبود روی سیاست داخلی ایران تاثیر واقعی اندکی داشت.

بیمیلی اساسی ایالات متحد به افزایش حضور خویش در ایران در اواخر ۱۹۴۰ ها پیرو استراتری کلی جهانی یی بود که سیاستگذاران آنزمان آمریکا دنبال میکردند: «دفاع در نقطهی قوت» عمدتاً روی مراکز صنعتی اروپا و ژاپن تاکید میکرد. قرار بود با تمرکز نیروهای نظامی متفقین در مرزهای غربی و شرقی اتحاد شوروی و با پیشبرد بازسازی اقتصادی در این مناطق از این نواحی در مقابل حملهی احتمالی شوروی دفاع شود. دیگر مناطق، از جمله خاورمیانهی غیرمدیترانهای اولویت پایینتری داشتند. مسئولیت دفاع از خاورمیانه، از جمله ایران، عمدتاً بر عهدهی انگلیس گذارده شد که هشتاد هزار نفر نیروی مستقر در منطقه و یک ناوگان دریایی با هشت کشتی در بحرین داشت. ایران به خاطر جایگاه استراتژیکش بین اتحاد شوروی و میدانهای نفتی خاورمیانه که برای استراتژیکش بین اتحاد شوروی و میدانهای نفتی خاورمیانه که برای بازسازی اروپا و توانایی غرب برای ادامهی یک جنگ عمده حیاتی با وضوح برای امنیت ملی ایالات متحد بسیار مهم بود. با اینهمه،

# BEDAMN این واژه قاعدتاً از حروف اول کلمات خاصی ساخته شده است اما به نظر میرسد در ساختن آن به واژهی damn به معنی لعنت و فحش هم نظر داشتهاند (م).

۴۸. اسامی رمزی سیا همیشه با یک پیشوند دو حرفی آغاز میشوند که نشان دهندهی کشور مربوطه است. اینجا در همهی اینگونه ارجاعات این دو حرف حذف شدهاند. از «نقاط قوت» اروپای خربی و ژاپن دور بود و تصور میشد درست پس از پایان بحران آذربایجان به طور نسبی باثبات و از حمله ی شوروی مصون باشد. بنابراین ایران در فهرست کشورها دارای اهمیت استراتژیک که روسای ستاد مشترک در آوریل ۱۹۴۷ کمک به آنها را هدف خود قرار دادند گنجانده نشده بود. توسعه ی اقتصادی و اصلاحات سیاسی بهترین وسایل پیشبرد ثبات سیاسی در ایران تلقی میشدند. مقامهای ایران تشویق شدند که به عنوان جایگزینی برای کمک آمریکا دنبال وامهایی از بانک جهانی بروند ۴۹.

در آغاز ۱۹۵۰، استراتژی جهانی ایالات متحد رو به تغییر رفت و ناآرامی در ایران آغاز شد و موجب ارزیابی مجدد بنیانی سیاست آمریکا در مورد ایران و افزایش مداوم درگیری آمریکا در این کشور در چند سالهی پس از آن شد. در اواخر ۱۹۴۹ پس از نخستین آزمایش سلاحهای اتمی به وسیلهی شوروی و تاسیس حکومت کمونیست در چین، مقامهای

49.John Lewis Gaddis, Strategies of Containment (New York: Oxford University Press, 1982), chaps. 2-3; U.S. Joint Chiefs of Staff, Review of Policy Regarding Persia, JCS 1714/12, 31 October 1950, 84-85; U.S. Department of State, Office of Intelligence and Research, The British Position in the Middle East, OIR No. 5980, October 2, 1952; FRUS, 1947 5:924-27; U.S. Joint Chiefs of Staff, United States Assistance to Other Countries from the Standpoint of National Security, JCS 1769/1, April 29, 1947, 83, in Thomas H. Etzold and John Lewis Gaddis, eds., Containment: Documents on American Policy and Strategy, 1945-1950 (New York: Columbia University Press, 1950); FRUS, 1948, 5:90; FRUS, 1950 5:451-57, 504; State-War-Navy Coordinating Committee, Special Ad Hoc Committee, Appreciation of the Situation Regarding U.S. Aid to Iran, SWN-5231, April 7, 1947, 9-10.

برای گزارش پایهای سیاست آمریکا نسبت به ایران در این دوره نگاه کنید به: U.S.NationalSecurityCouncil, The Position of the United States with Respect to Iran, NSC-54, July 21, 1949.

آمریکایی شروع به تنظیم یک استراتژی تازه و تهاجمی تر برای مقابله با گسترش جویی شوروی کردند. این استراتژی تازه، که با اسم رمز NSC-۶۸ در «شورای امنیت ملی» بررسی شد در آوریل ۱۹۵۰ به مرحله ی اجرا درآمد. ۸۹-NSC خواهان «ابتکار عمل مجددی در جنگ سرد» بود که با تقویت اساسی بنیهی نظامی آمریکا و افزایش شدید برنامههای کمک اقتصادی و نظامی آمریکا آغاز میشد ۵۰. بیشتر این کمک بایستی به کشورهایی داده میشد که مانند ایران در پیرامون حوزهی نفوذ شوروی که اکنون چین را نیز شامل میشد جای داشتند. بسط کمک آمریکا ژاپن متضمن تغییر اساسی سیاست از دفاع در نقطهی قوت به مفهوم تازه ی «دفاع از پیرامون» بود: اکنون ایالات متحد به جای آنکه به سادگی بر کشورهای نزدیک به مرزهای شرقی و غربی اتحاد شوروی تاکید کند، بر کشورهای نزدیک به مرزهای شرقی و غربی اتحاد شوروی تاکید کند، در صدد دفاع از کشورهایی بود که در سراسر خط پیرامونی چین و شوروی قرار داشتند ۱۵.

در نخستین ماههای ۱۹۵۰، سیاستگذاران آمریکا در مورد ناپایداری سیاسی در ایران نیز روز به روز نگرانتر میشدند. ناآرامی چندین سال بود که باقی مانده بود؛ جبههی ملی به صورت یکی از بازیگران عمده درآمده بود؛ و حزب توده گو اینکه از فوریهی ۱۹۴۹، زمان سوءِقصد به شاه، غیرقانونی شده بود، تا اندازهای قدرت اولیهی خود را باز به دست آورده بود. افزون بر این، در آغاز ۱۹۵۰ پس از یک برداشت بد، یک رکود

<sup>50.</sup> U.S. National Security Council, United States Objectives and Programs for National Security, NSC-68, April 14, 1950, 434, in Etzold and Gaddis, Containment.

<sup>51.</sup> Gaddis, Strategies of Containment, chap. 4, esp. 91-92; see also Paul Y. Hammond, «NSC-68: Prologue to Rearmament,» in Warner R. Schilling, Paul Y. Hammond, and Glen H. Snyder, eds., Strategy, Politics, and Defense Budgets (New York: Columbia University Press, 1962), 267-378.

اقتصادی جدی نیز آغاز شده بود. در اواخر مارس ۱۹۵۰ [۱۳۲۹] یکی از مقامهای بالای وزارت خارجه آمریکا از ایران دیدار کرد و وضعیت کشور را «خطرناک و انفجارآمیز» توصیف کرد. رئیس ستاد ارتش آمریکا نیز پس از بازدید مشابهی در آغاز آوریل هشدار داد که ایران ممکن است «چین دوم» شود. سیاستگذاران وزارت خارجه آمریکا به طور خصوصی از شاه به عنوان رهبری ناکارآمد انتقاد میکردند و توصیه میکردند او برای روی کار آوردن حکومتی لایقتر زیر فشار قرارگیرد. در کنفرانس وزرای خارجه در لندن در ماه مه ۱۹۵۰ مقامات آمریکا از انگلیس خواستند به خاطر جلوگیری از ناآرامیهای بیشتر در ایران در مذاکراتی که بر سر نفت جریان داشت امتیازهای عمدهای بدهد ۵۲.

در واکنش به این دگرگونیها، وزارت خارجه در آوریل ۱۹۵۰ بررسی جامعی از سیاست آمریکا در مورد ایران به عمل آورد. در نتیجه، آمریکا گامهایی چند برای ازدیاد نفوذ خود در ایران و تقویت دولت ایران برداشت. در ماه مه ۱۹۵۰ یک معاهدهی دوجانبهی کمک دفاعی امضا شد که میانگین بیست و سه میلیون دلار کمک نظامی سالانه تا سال ۱۹۵۶ را پیش بینی میکرد. در ماه ژوییه یک هیأت بررسی اقتصادی ویژه برای ارزیابی نیازهای اقتصادی کشور به ایران رفت. در اکتبر یک وام بیست و پنج میلیون دلاری بانک صادرات و واردات تصویب شد (گرچه هرگز یحلاً اعطا نشد) و یک برنامه کمک معتدل اصل چهار آغاز شد. همچنین ایالات متحد از تقاضای وام ده میلیون دلاری ایران از بانک جهانی بیشتیبانی کرد. هنری گریدی دیپلمات بسیار وزینی که طی سالهای جنگ داخلی پس از پایان جنگ جهانی دوم به عنوان سفیر آمریکا در یونان خدمت کرده بود به سفارت در ایران منصوب شد. کادر سفارت آمریکا در ایران گسترش قابل ملاحظهای یافت و شمار ماموران سیا افزوده

### ۱۰۴ سیاست خارجی آمریکا و شاه

شد<sup>۵۳</sup>. در آستانه انتصاب مصدق به نخستوزیری در اواخر آوریل ۱۹۵۱ ایالات متحد برای بازی کردن نقشی عمده در سیاست داخلی ایران آماده بود.

53. FRUS, 1950 5:509-29, 551, 604; U.S. Department of State, Bulletin, June 5, 1950, 922, and July 10, 1950, 59; William E. Warne, Mission for Peace: Point 4 in Iran (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1956), 18; U.S. Department for State, Foreign Service List, January 1, 1951 (Washington: GPO, 1951), 66-67.



# رژیم مصدق و سقوط آن، ۱۹۵۳ ۱۹۵۱ مصدق

انتصاب مصدق به نخست وزیری نیز مانند گشایش رژیم مشروطه در ۱۹۰۶ دولت ایران را موقتاً زیر تسلط ائتلافی به رهبری طبقهی متوسط امروزی درآورد. آن تلاش پیشین طبقهی متوسط امروزی برای کسب استیلا بر دولت در اثر ناپایداری ائتلاف آن با روحانیت و طبقهی متوسط سنتی و در اثر دخالت روسیه و انگلیس بی ثمر ماند. در ۱۹۵۱ ضعف در ائتلاف دیگر مانع عمده ای در مقابل استیلای طبقهی متوسط امروزی انتلاف دیگر مانع عمده ای در مقابل استیلای طبقهی متوسط امروزی بود و از وابستگی آن به پشتیبانی دیگر گروهها کاسته بود. اگرچه اعضای بود و از وابستگی آن به پشتیبانی دیگر گروهها کاسته بود. اگرچه اعضای روحانیت و طبقهی متوسط سنتی زیر پرچم جبههی ملی به طبقهی متوسط امروزی پیوسته بودند، در این ائتلاف خیلی کمتر از ۱۹۰۶ نقش کانونی داشتند. گذشته از این، طبقهی کارگر صنعتی نیز در زمان رضاشاه طبقهی متوسط امروزی پیوسته بود. پس این احتمال که طبقهی متوسط امروزی بیوسته بود. پس این احتمال که طبقهی متوسط امروزی بیوسته بود. بر دولت شود دستکم از این لحاظ در ۱۹۵۱ خیلی بالاتر از ۱۹۰۶ بود.

اما منابع غنی نفت و موقعیت استراتژیک ایران آنرا در آغاز ۱۹۵۰ ها هدف درجهی اول دسیسه های قدرتهای بزرگ کرده بود، چنانکه در زمان انقلاب مشروطه نیز چنین بود. ملی کردن صنعت نفت

زیر سلطه ی انگلیس، حکومت انگلیس را واداشت در ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ کراراً برای برانداختن مصدق تلاش کند. این تلاشها گو این که ناموفق بودند پایگاه پشتیبانی مصدق را سستتر کردند. تا ۱۹۵۳ حکومت آمریکا بیش از پیش نگران امکان به قدرت رسیدن کمونیستها شده بود. ایالات متحد پس از گشایش دوره ی ریاست جمهوری شدیداً ضد کمونیست آیزنهاور در ژانویه ی ۱۹۵۳ کودتای موفقی علیه مصدق ترتیب داد که هم حزب توده را شدیداً تضعیف کرد. دست داشتن ایالات جبهه ی ملی و هم حزب توده را شدیداً تضعیف کرد. دست داشتن ایالات متحد در کودتای ۱۹۵۳ نشانگر آغاز یک رابطه ی دست نشاندگی میان آمریکا و ایران بود. اگرچه این دخالتهای خارجی بیشتر به انگیزه ی نگرانیهای اقتصادی و استراتژیک بودند و نه تمایل صرف به نفوذ در سیاست ایران، مردمپذیرترین سازمانهای مخالف ایران در این دوره را بسیار تضعیف کردند و فرایندی را آخاز نهادند که یک دولت بسیار خودمختار را در ایران دوباره مستقر کرد، و بار دیگر تلاش طبقه ی متوسط امروزی برای تثبیت سلطه ی خویش را بی ثمر ساخت.

### مصدق و جبههی ملی

در ۱۹۵۱ محمد مصدق و جبهه ی ملی برجسته ترین بازیگران صحنه ی سیاست ایران شده بودند. مصدق، زاده ی ۱۸۸۲ [۱۲۶۱] زمیندار ثرو تمندی بود و بیشتر زندگی خود را در خدمات عمومی گذراند و به عنوان یک ناسیونالیست غیور، یک مدافع سرسخت قانون اساسی، و یکی از معدود سیاستمداران درستکار ایران شهرتی یافته بود. در جنبش مشروطه خواهی شرکت کرده و در ۱۹۰۶ به اروپا تبعید شده و در آنجا حقوق خوانده بود. پس از بازگشت به ایران در ۱۹۱۴ مقامهای گوناگونی را در دیوانسالاری دولتی بر عهده داشت و در ۱۹۲۴ به نمایندگی مجلس را در دیوانسالاری دولتی بر عهده داشت و در ۱۹۲۴ به نمایندگی مجلس برگزیده شد. در ۱۹۲۵ با مخالفت با سلطنت رضاشاه، که بعداً با فرستادن او به تبعید درونکشوری تلافی کرد، آوازهای یافت. در ۱۹۴۴ به عنوان

نماینده ی مجلس چهاردهم به زندگی عمومی بازگشت و ناقد برجسته ی فساد و دسیسه گریهایی شد که در آنزمان بر سیاست ایران حاکم بود و لایحه ی ۱۹۴۴ را که اعطای امتیازهای تازه ی نفتی را غیرقانونی میکرد تدوین کرد. مصدق برجسته ترین چهره ی جنبش ملی شدن نفت در اواخر ۱۹۴۰ ها بود و متولی لایحه ی ملی شدن بود که در ۱۹۵۱ به صورت قانون درآمد. تظاهرات اکتبر ۱۹۴۹ علیه کوشش شاه برای اعمال نفوذ در انتخابات مجلس شانزدهم را رهبری کرده بود و پس از این تظاهرات به عنوان رهبر جبهه ی تازه تاسیس شده ی ملی سر برآورد!.

زمانی که مصدق در اواخر آوریل ۱۹۵۱ [اردیبهشت ۱۳۳۰] به نخست وزیری منصوب شد، جبههی ملی به صورت ائتلافی درآمده بود که بیشتر گروههایی را که طرفدار ملی شدن شرکت نفت ایران و انگلیس بودند در بر میگرفت. رهبری جبههی ملی در درجهی اول از حزب ایران به رهبری کریم سنجابی و اللهیار صالح بود. حزب ایران نمایندهی دیدگاههای طبقهی متوسط امروزی بود؛ ازینرو نقش برجستهی آن در جبههی ملی به این سازمان یک خصلت تمایزپذیر طبقهی متوسط امروزی را بخشید. پایگاه مردمی وسیع جبههی ملی از سه سازمان دارای بایگاه تودهای ناشی میشد: حزب زحمتکشان، سازمان چپگرای ضد کمونیستی که پایگاه وسیعی در طبقهی کارگر داشت، و به تازگی مظفر بقایی و خلیل ملکی آنرا تاسیس کرده بودند؛ حزب پانایرانیست، به رهبری داریوش فروهر و محسن پزشکپور؛ و مجاهدین اسلام، گروهی اسلامی بدون سازمانی چندان محکم که پایگاه آن بازار تهران بود و با

1. Fakhreddin Azimi, «The Reconciliation of Politics and Ethics, Nationalism and Democracy: An Overview of the Political Career of Dr. Muhammad Musaddiq,» in James A. Bill and William Roger Louis, eds., Musaddiq, Iranian Nationalism, and Oil (Austin: University of Texas Press, 1988), 47-68; Farhad Diba, Mohammad Mossadegh: A Political Biography (London: Croom Helm, 1986), chaps. 1-6.

آیت اله کاشانی روابطی نزدیک داشت. همچنین جبهه ی ملی پیروان فراوانی بدون وابستگی سازمانی، به ویژه در میان طبقه ی متوسط امروزی و طبقه ی کارگر صنعتی و در بازار جذب کرد. جاذبه ی وسیع برنامه ی جبهه ی ملی و فرهمندی مصدق جبهه را از پشتیبانی مردمی فراوانی برخوردار کرد و این واقعیت را حتا مقامهای انگلیسی تصدیق میکردند. گروههای عمده ای که در این زمان ملی شدن شرکت نفت ایران و انگلیس را تایید میکردند اما در جبهه ی ملی عضو نبودند حزب توده و فداییان اسلام بودند .

عناصر چندگونهی جبههی ملی عمدتاً به این قصد به یکدیگر

2. T. Cuyler Young, "The Social Support of Current Iranian Policy," Middle East Journal 6 (Spring 1952), 125-43; Richard W. Cottam, Nationalism in Iran (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1979), 264-68; see also U.S. Embassy, Tehran, "The Workers Parties of Iran," June 5, 1953, Record Group 59, Box 5498; ibid., "Pan-Iranism: The Ultimate in Iranian Nationalism," February 6, 1952, Record Group 84, Box, 29; Yann Richard, "Ayatollah Kashani: Precursor of the Islamic Republic?" in Nikki R. Keddie, ed., Religion and Politics in Iran: Shi'ism from Quietism to Revolution (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1983), 101-24; and U.S. Embassy, Tehran, "Political Significance of the Tehran Bazaar Organization," December 19, 1953, Record Group 59, Box 4110.

دربارهی محبوبیت جبههی ملی نگاه کنید به:

U.S. Department of State, Office of Intelligence and Research, Mossadeq's Current Position in the Internal Iranian Situation, OIR No. 5676, October 26, 1951; and «Assessment of the State of Public Opinion,» September 4, 1951, FO/371/91463.

درباره ی نوشته های معمول روزنامه های غربی درباره ی مصدق که بر محبوبیت او تاکید میکند نگاه کنید به:

Times (London), August 22, 1951, 7; and New York Times, November 25, 1951, IV, 6:6.

پیوسته بودند که به ملی شدن شرکت نفت ایران و انگلیس که ناخرسندی از آن در ایران تقریباً عمومیت داشت دست یابند. توافق ۱۹۳۳ که شرکت طبق آن فعالیت میکرد نزد همگان استثماری و تخطی به حاکمیت ایران تلقی میشد. به علاوه، شرکت نفت ایران و انگلیس پیوسته شرایط این قرارداد را نقض میکرد و زمانی که جنبش ملی شدن نفت در اواخر ۱۹۴۰ ها رشد کرد تمایلی به مذاکره ی دوباره درباره ی آن نشان نمیداد. با این که شرکت نفت ایران و انگلیس بسیار سودآور بود به کارگران ایرانی آن دستمزد ناچیزی پرداخت میشد و در شرایطی نکبت بار زندگی میکردند. شرکت نفت ایران و انگلیس، که معمولاً با سفارت انگلیس همدستی شرکت نفت ایران و انگلیس، که معمولاً با سفارت انگلیس همدستی بختیاری را مسلح و پشتوانه ی خود کرده بود و در میان سیاستمداران و برجستگان تهران دسیسه میچید. در نتیجه، خیلیها آنرا مقصر بیشتر مسائل اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی ایران میدانستند، و پشتیبانی مسائل اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی ایران میدانستند، و پشتیبانی همگانی از ملی شدن نفت بسیار نیرومند بود."

اگرچه اشتیاق ملی شدن شرکت نفت ایران و انگلیس نقطه ی عمده ی وحدت پشتیبانان چندگونه ی جبهه ی ملی بود، بیشتر آنان خواهان تغییرات اساسی در وضع موجود سیاسی نیز بودند. از زمان برکناری رضاشاه در ۱۹۴۱ نیاز به دگرگونی سیاسی برجسته ترین مضمون در سیاست ایران بود و در ۱۹۴۹ و ۱۹۵۰ همچنان که شاه میکوشید چیرگی خود بر دولت را بیفزاید و همچنان که دشواریهای اقتصادی رشد میکردند فوریت تازه ای گرفته بود. در ۱۹۵۱ فشار برای دگرگونی سیاسی با تلاش برای ملی شدن نفت پیوند تفکیک ناپذیر یافته بود: شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران از نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردار بود و از این ایران و انگلیس در ایران از نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردار بود و از این

۳. برای بحث خوبی در مورد سوءاستفادههای شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران نگاه کنید به:

L.P.Elwell-Sutton, Persian Oil: A Study in Power Politics (London: Lawrence and Wishart, 1955), chaps. 7-8.

نفوذ برای کمک به یارانی که در طبقه ی بالای سنتی داشت و شاه بهره میجست و آنان نیز در ازای آن از موضع انگلیس در مجادله ی نفت پشتیبانی میکردند. این پیوند هم مردمپذیری جنبش ملی شدن نفت را تقویت کرد و هم فشار برای دگرگونی سیاسی را افزایش داد؛ همچنین جبهه ی ملی را دقیقاً در سنت جنبش مشروطه جای داد که حول مضمونهای دمکراسی و ناسیونالیزم سازمان یافته بود.

در حالی که بیشتر پشتیبانان جبههی ملی هواخواه دگرگونی گستردهی سیاسی بودند دربارهی شکلی که این دگرگونی بایست میگرفت و تاکتیکهایی که برای دستیابی به آن به کار میرفت دیدگاههای گوناگونی داشتند، بیشتر اعضای حزب ایران و جناح ملکی از حزب زحمتکشان، سوسیال دمکرات بودند و از اجرای کامل قانون اساسی ۱۹۰۶ و اقدامهایی از قبیل محدودیتهایی بر سرمایهی خصوصی و توزیع دوبارهی ثروت و زمین در مقیاسی بزرگ طرفداری میکردند. جناح بقایی در حزب زحمتکشان، در حالی که علناً هدفهای همانندی را دنبال میکرد معمولاً از هر آرمانی که بر قدرتش میافزود پشتیبانی میکرد و اغلب دست به ارعاب و خشونت میزد. اعضای میانهروتر حزب ایران و بیشتر پشتیبانانِ بدون وابستگی گروهی جبههی ملی سوسیالیستهای متعهدی نبودند؛ به جای آن صرفاً استقرار یک سلطنت به راستی دمکراتیک مشروطه را آنگونه که در قانون اساسی ۱۹۰۶ پیشبینی شده بود و اصلاحات معتدل اقتصادي از قبيل افزايش بودجهي خدمات اجتماعي دولت و اصلاحات ارضى معتدل را توصيه ميكردند. حزب پانايرانيست سازمان نیمه فاشیستی بود که هم با شکلهای سنتی اقتدار مانند سلطنت، روحانیت، و طبقهی زمیندار مخالف بود و هم با پدیدههای امروزیتری از قبیل سرمایه داری و کمونیزم. مجاهدین اسلام در حالی که طرفدار اجرای شریعت و اقداماتی که به نفع بازار باشد بودند، در عمل عمدتاً همچون ابنزاری بنرای هدفهای سیاسی آیتالله کناشانی خدمت میکردند. پانایرانیستها و مجاهدین اسلام به آرمانها و رویههای دمکراتیک متعهد

نبودند<sup>4</sup>.

بر رغم تنوع دیدگاهها درون جبههی ملی، مصدق اقدامهای اصلاح طلبانه به هدف کاهش نابرابری و دمکراتیک کردن سازمان سیاسی را دنبال میکرد: قوانینی برای بهبود وضع دهقانان، کارگران، و اجاره داران وضع کرد؛ گامهایی برای اصلاح سازمانهای آموزشی و بهداشت عمومی ایران برداشت؛ نظام درآمدهای دولت و دستگاه قضایی را بازسازی کرد؛ و برای دمکراتیک کردن سیاست در سطح محلی و کاهش قدرتهای شاه تلاشهایی کرد<sup>۵</sup>. اعتدال این اقدامها بازتاب منش میانهرو و دمکراتیک مصدق و دیگر رهبران ردهی بالای جبههی ملی و توانایی آنان در مهار کردن اعضای تندروتر این ائتلاف بود.

دمکراتیک کردن نظام سیاسی اگرچه اساساً هدفی میانه روانه بود، به هر حال به معنی کاهش قدرت و امتیازهای طبقهی بالای سنتی بود که کرسیهای متعددی در مجلس داشت و روی شاه نفوذ نسبتاً زیادی اعمال میکرد. بنابراین جبههی ملی، رودرروی طبقهی بالای سنتی قرار گرفت همانسان که مشروطه خواهان پس از انقلاب ۱۹۰۶ قرار گرفته بودند. اما اقدامات اجتماعی و اقتصادی رضاشاه و شکافهایی که طی جنگ جهانی دوم در طبقهی بالای سنتی رخ داده بود این طبقه را تضعیف کرده و مانع آن شده بود که جلوی انتصاب مصدق به نخست وزیری را بگیرد. بنابراین به نظر میرسید احتمال آن هست که جبههی ملی در تثبیت چیرگی طبقهی متوسط امروزی بر دولت کامیاب شود. در واقع هم دخالت ایالات متحد بود و نه تلاشهای طبقهی بالای سنتی که مانع تثبیت آن چیرگی به

Ervand Abrahamian, Iran between Two Revolutions (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982), 190-92, 256-58.

۴. به منابع یادشده در زیرنویس ۲ نگاه کنید و همچنین:

<sup>5.</sup> Habib Ladjevardi, «Constitutional Government and Reform under Musaddiq,» in Bill and Louis, Mussaddiq, Iranian Nationalism, and Oil, 69-90.

وسیلهی جبههی ملی شد.

دمکراتیک کردن نظام سیاسی کاهش قدرت شاه را نیز در بر داشت. اگرچه رضاشاه تقریباً به طور کامل زمام قدرت را در دست داشت پسرش خیلی کمتر توفیق داشت و خود را در برابر یک جنبش وسیع مردمی نسبتاً ضعیف نشان داده بود. جبههی ملی حزب توده را نیز بایستی به حساب میاورد. حزب توده که از زمان سوءِقصد فوریهی ۱۹۴۹ به شاه غیرقانونی شده بود، از زمان شکست ۱۹۴۶ تا اندازهای مردمپذیری خود را بازیافته بود. در اوایل ۱۹۵۲ گفته میشد حزب توده حدود سیزده هزار عضو که در هستههای منضبط سازمان یافته بودند در بدنهی اصلی حزب و شاید چهل یا پنجاه هزار نفر پشتیبان غیر از اعضای اصلی دارد. حزب توده سازمانهای جلوی جبههی گوناگونی را هدایت میکرد و روزنامههای متعددی منتشر میساخت؛ همچنین در بسیاری از دستگاههای دولتی رخنه کرده بود و در جریان کار گذاشتن یک شبکهی شکلگرفتهی جاسوسی در نیروهای مسلح بود<sup>ع</sup>.گرچه حزب توده با جبههی ملی بر سر کسب پشتیبانی طبقهی متوسط امروزی و طبقهی کارگر صنعتی رقابت میکرد، همراهیش با اتحاد شوروی شدیداً دست و پایش را بسته بود. دشمنان اصلی حزب توده و برخی از هدفهای آن با جبههی ملی یکی بودند، ازینرو ایندو گاهی موازی هم، اگر نه با همکاری ضمنی، کار میکردند. با اینهمه، تفاوتهای آشتی ناپذیر بین حزب توده و جبههی ملی به برخوردهای مکرر انجامید. حزب توده تهدیدی جدی برای حکومت

6.CIA, Probable Developments in Iran in 1952 in the Absence of an Oil Settlement, NIE-46, February 4, 1952, 2-3; Sepehr Zabih, The Communist Movement in Iran (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966), chap. 5; Gurney to Henderson, August 30, 1952, Record Group 84, Box 32; Farhad Kazemi, «The Military and Politics in Iran: The Uneasy Symbiosis,» in Elie Kedourie and Sylvia G. Haim, eds., Toward a Modern Iran (London: Cass, 1980), 217-40.

مصدق نبود، اما به وضوح نیروی گسیختهای بود که بالقوه میتوانست در صورت یک بحران متمادی گسترش سریع یابد.

## بحران نفت ایران و انگلیس و سیاست بریتانیا، مه ۱۹۵۱ ـ نوامبر ۱۹۵۲

ملی شدن شرکت نفت ایران و انگلیس مصدق و جبهه ی ملی را مستقیماً رودرروی حکومت بریتانیا قرار داد که ۵۰ درصد سهام شرکت نفت ایران و انگلیس متعلق به آن بود. ملی شدن نفت تهدیدی آشکار برای سرمایه گذاریهای انگلیس در ایران بود و تهدید میکرد یک منبع عمده ی عایدیهای خارجی بریتانیا را حذف کند: شرکت نفت ایران و انگلیس در عکومت بریتانیا در آن سال از شرکت نفت ایران و انگلیس ۱۴۲ میلیون حکومت بریتانیا در آن سال از شرکت نفت ایران و انگلیس ۱۴۲ میلیون دلار مالیات بر درآمد گرفته بود ۷۰ بریتانیا در این زمان حدود یک میلیاد دلار کسری سالانه موازنه ی تجاری داشت و تلاش میکرد عواقب جنگ دلار کسری سالانه موازنه ی تجاری داشت و تلاش میکرد عواقب جنگ در ایران برایش کاملاً مهم بود. گذشته از اینها، از آنجا که بریتانیا در جریان در ایران برایش کاملاً مهم بود. گذشته از اینها، از آنجا که بریتانیا در جریان تصفیه ی امپراتوری وسیع استعماری خویش بود، ملی شدن نفت ایران

٧. این ارقام از منابع زیر هستند:

Julian Bharier, Economic Development in Ian, 1900-1970 (London: Oxford University Press, 1971), 163; and Fereidun Fesharaki, Development of the Iranian Oil Industry: International and Domestic Aspects (NewYork: Praeger, 1976), 17.

منافع دیگری نیز عاید انگلیس میشد از جمله درآمد ارز خارجی ناشی از حقوق و تخفیف قیمت نفت برای نیروی دریایی انگلیس. بحث خوبی از منافع انگلیس در ابران این زمان در:

«Persian Oil: Paper on UK Objectives,» June 9, 1951, FO/371/91543.

ضربهی سنگینی بر حیثیت رو به افول آن بود و این حقیقت از دیدهی حکومت زیر ضربهی کلمنت اتلی پنهان نمیماند<sup>۸</sup>. ازینرو انگلیس در ماههای پس از امضای قانون ملی شدن نفت، استراتژی سهمسیرهای را پیش گرفت که برای استقرار دوبارهی کنترل آن بر صنعت نفت ایران یا از راه فشار آوردن به مصدق برای حل و فصل مساعد اختلافات و یا از راه برکناری وی از قدرت، طرح شده بود.

نخستین بخش این استراتژی یکرشته اقدامهای قانونی و دیپلماتیک بود که با رجوع به دیوان بین المللی لاهه برای داوری در مشاجرهی نفت آغاز میشد. یک گروه مذاکره کننده ی انگلیسی با پیشنهادی که اصل ملی شدن را میپذیرفت اما خواهان آن بود که شرکت نفت ایران و انگلیس فروش نفت ایران را بر اساس تسلیم پنجاه پنجاه سود بر عهده داشته باشد، عازم تهران شد. مصدق این پیشنهاد را در ژوئن ۱۹۵۱ رد کرد. در ماه اوت که سر ریچارد استوکس در رأس هیأت دیگری به تهران آمد مذاکرات دوباره آغاز شد. پیشنهاد استوکس با پیشنهاد قبلی انگلیس تفاوت چندانی نداشت و آن نیز رد شد. از آن پس انگلیس از مذاکره مستقیم با مصدق اجتناب کرد و به شکایتهای خویش به دیوان بین المللی و سازمان ملل و میانجیگری ایالات متحد تکیه کرد ۹.

دومین بخش استراتژی انگلیس سست کردن پایههای پشتیبانی از مصدق از راه تحمیل مجازاتهای سخت اقتصادی بر ایران و انجام مانورهای نظامی خصمانه در منطقه بود. شرکت نفت ایران و انگلیس در ماه مه کُندکاری در تولید را آغاز کرد و مانع بارگیری نفتکشها از بندر آبادان شد. در پایان ژوییه این اقدامها به حد یک محاصرهی اقتصادی

۸. بررسی خوبی از چشمانداز انگلیس دربارهی بحران نفت در:

William Roger Louis, The British Empire in the Middle East, 1945-1951 (Oxford: Clarenden, 1984), 632-90.

۹. برای گزارش کاملی از مذاکرات نفت در این دوره نگاه کنید به: Elwell-Sutton, Persian Oil, chaps. 16-18. کامل رسیده بود که دیگر شرکتهای نفتی بین المللی که میترسیدند ملی شدن به کشورهای نفتخیز دیگر نیز سرایت کند در آن شرکت جستند. انگلیس در نیمه ی ماه مه یک واحد چترباز را برای استفاده ی احتمالی در ایران در قبرس مستقر کرد و ناوگشتی موریشس را به آبادان گسیل داشت. گفتگوهای محرمانه با مقامهای آمریکایی درباره ی امکان کاربرد زور برای حفاظت تسهیلات شرکت نفت ایران و انگلیس با مخالفت شدید آمریکا روبرو شد. این اعمال مصدق را واداشت اعلام کند نخستین تیری که شلیک شود «نشانه ی آغاز جنگ جهانی سوم» خواهد بود ۱۰.

با شکست مذاکرات استوکس، شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام کرد علیه هر که بکوشد نفت ایران را خریداری کند به اقدامهای قانونی متوسل خواهد شد. انگلیس از متحدان اروپایی خود خواست شهروندان خود را از این که جویای کار در شرکت تازه تشکیل شده ی نفت ملی ایران شوند بازدارند. در اوایل سپتامبر صادرات انگلیس به ایران شامل آهن فولاد، شکر، تجهیزات پالایش نفت، و هر کالایی که ممکن بود در ازای دلار دوباره فروخته شود ممنوع شد. بیست هزار کارگر ایرانی شرکت نفت از کار اخراج شدند و مصدق ناچار شد آنان را در فهرست خقوق بگیران دولت قرار دهد. نرخ ترجیحی تسعیر لیره استرلینگ حذف و محدودیتهای مالی دیگری نیز تحمیل شد که ناقض یادداشت تفاهمی بود که بین دو دولت رد و بدل شده بود. چهار ناوشکن انگلیسی در سپتامبر به موریشس ملحق شدند و در آبهای نزدیک آبادان به تمرین سپتامبر به موریشس ملحق شدند و در آبهای نزدیک آبادان به تمرین تیراندازی پرداختند. نیروهای هوایی و زمینی انگلیس در منطقه نیز تیراندازی پرداختند. نیروهای هوایی و زمینی انگلیس در منطقه نیز تیراندازی پرداختند. نیروهای هوایی و زمینی انگلیس در منطقه نیز تیک شدند ا

10. U.S. National Security Council, «The Position of the United States with Respect to Iran, NSC Action No. 473,» May 17, 1951, Record Group 59, Box4107; Dean Acheson, *Present at the Creation* (New York: Norton, 1969), 507.

11. «Reports Persians Trying to Recruit Oil Technicians,» August 20, 1951,

←

سومین بخش استراتژی انگلیس کوشش برای برکناری مصدق از قدرت و جایگزینی او با یک نخست و زیر سر به راه تر بود. این باید عمدتاً از راه عمل مخفیانه حاصل میشد که با کمک شبکهای از سیاستمداران، بازرگانان، افسران ارتش و رهبران روحانی طرفدار انگلیس انجام میگرفت. چهرههای اصلی این شبکه برادران رشیدیان بودند که از آغاز میاستمداران نیز سیدضیا که انگلیس در ایران بودند، هر چند از سیاستمداران نیز سیدضیا که انگلیسها میکوشیدند او را به نخست و زیری برسانند، و جمال امامی که در آن هنگام رهبر فراکسیون طرفدار انگلیس در مجلس بود اهمیت داشتند ۱۲.

حتا پیش از این هم که مصدق را مجلس نامزد نخستوزیری کند انگلیسها شروع به فشار روی شاه برای انتصاب سیدضیا کرده بودند. این

FO/371/91579; «Exports to Persia,» December 17, 1951, FO/371/98634; U.S. Embassy, Tehran, «Monthly Economic Report,» September 25, 1951, Record Group 59, Box 5490; «Financial Restrictions on Persia,» September 12, 1951, FO/371/91491; Elwell-Sutton, Persian Oil, 257.

۱۲. شواهد مستند مربوط به شبکهی انگلیس پراکنده هستند اما برداشتی در مورد اندازهی آن به دست میدهند. مثلاً نگاه کنید به:

«Les Follies Imperiales,» March 18, 1952, FO/248/1541; and «Oriental Counsellor's Political and Economic Conversations,» n.d., FO/248/1515. «Action in the Persian Situation Advocated by M. Kaivan,» July 3, 1951, FO/371/91461.

منبع اخیر فهرستی از چهرههای طرفدار بریتانیا به دست میدهد که از یک مامور انگلیسی در جنبش کارگری ایران به دست آورده است. برای توصیفی از شبکهی مربوط به این مامور نگاه کنید به:

«Trade Unions in Persia,» January 6, 1952, FO/371/98731; and «Political Affairs: Isfahan and Bakhtiari,» n.d., FO/248/1520.

در گزارش این رویدادها در منبع زیر، از رشیدیانها با نام «برادران» یاد شده است: Christopher Montague Woodhouse, Something Ventured (St. Albans, Hert.: Granada, 1982), chaps, 8-9.

فشار پس از به قدرت رسیدن مصدق افزایش یافت و طرحریزی برای کنار راندن مصدق و نشاندن سیدضیا آغاز شد. شاه با درخواستهای انگلیسها همدلی داشت اما در سراسر تابستان ۱۹۵۱ با بی تصمیمی فلج ماند. پس از شکست مذاکرات استوکس در اواخر اوت، انگلیسها از همهی وسایل در دسترس در تلاش برای برکناری مصدق بهره گرفتند. استوکس مدت كوتاهي پس از شكست مذاكرات با شاه ملاقات و از او خواهش كرد مصدق را برکنار کند. از جناح طرفدار انگلیس مجلس خواسته شد کار را به وقفه بیندازند و مانع رسیدن به حد نصاب شوند. وزارت خارجه دستورالعملهایی برای نحوهی برخورد با جانشین مصدق (که فرض میشد سیدضیا خواهد بود) تهیه کرد که شامل وامی از شرکت نفت ایران و انگلیس و برنامهای برای بازگشت شرکت با نامی دیگر بود. بدتر از همه، برنامههایی برای حمله به ایران و برکناری مصدق با استفاده از زور طرح شد. اما هنگامی که رئیسجمهور ترومن در سپتامبر ۱۹۵۱ از طرح حمله خبر دار گر دانده شد، پاسخ داد که ایالات متحد از چنین حملهای پشتیبانی نمیکند و انگلیسها را به از سر گرفتن مذاکرات تشویق کرد. آنگاه آتلی ناچار شد به کابینهی خود بگوید «با توجه به موضع حکومت ایالات متحد، فکر نمیکنم استفاده از زور برای نگهداری پرسنل انگلیسی در آبادان به صلاح باشد»۱۳.

13. «Record of Interdepartmental Meeting,» March 20, 1951, FO/371/91525; «Records Conversation with Miss Lambton,» June 15, 1951, FO/371/91548; «American Assistance to the Persian Oil Dispute,» July 2, 1951, FO/371/91559; «Reports on Conversation with the Shah,» July 16, 1951, FO/371/91577; «Encloses Short Account of Talks,» September 1, 1951, FO/371/91584; «View That HMG Should Refrain from Any Statement,» August 26, 1951, FO/371/91582; «Approach to a New Persian Government,» September 8, 1951, FO/371/91590; «Text of Reply from President Truman,» September 26, 1951, FO/371/91591; «Persian Oil Dispute,» September 28, 1951, FO/371/91592; CAB 128/20, 231-34 (British

انگلیسها که اکنون در بازگرداندن قانون ملی شدن یا برکناری مصدق شکست خورده بودند و نامزد اصلیشان برای نخستوزیری اکنون به کلی بی اعتبار شده بود در صدد پیدا کردن راه حلهای دیگر بر آمدند. به زودی یکی از اینگونه راهها پیدا شد. احمد قوام از زمان انتصاب مصدق چندینبار به انگلیسها نزدیک شده و خواستار پشتیبانی آنها از نخستوزیری خود شده بود. در مارس ۱۹۵۲ جولین ایمری عضو محافظه کار پارلمان انگلیس در پاریس با قوام ملاقات کرد. آنگاه قوام به تهران برگشت تا برای نامزدی خود پشتیبانانی جور کند. فهرستی از اعضای احتمالی کابینه تهیه کرد و برای تایید به انگلیسها تسلیم کرد. انگلیسها از جناح طرفدار خود در مجلس خواستند به او کمک کنند و از برنامهی او برای پایان دادن به مناقشهی نفت پشتیبانی کردند. در آغاز ۱۹۵۲ انگلیسها همچنین شروع به ایجاد اصطکاکهایی از طریق برادران رشیدیان میان رهبران جبههی ملی کرده بودند. رابین تساینر، استاد زبان و ادبیات فارسی در آکسفورد که در این زمان در ایران برای MI-۶ (دستگاه اطلاعاتی بریتانیا) کار میکرد در تلگرامی به مقامات بالای خود ادعا کرد رشیدیانها مسئول تشنجهایی بودهاند که در آغاز ۱۹۵۲ بین مصدق و برجستگان جبههی ملی، کاشانی و حسین مکی، بروز کرد. ۱۴

مصدق به وضوح از این فعالیتها مطلع بود. در ۱۶ ژوئیه پس از

cabinet records, Public Records Office, London).

طرح حمله در یک مصاحبهی محرمانه با یک مامور بازنشستهی MI ۶ (اطلاعات انگلیس) که در این رویدادها شرکت داشت برای من شرح داده شد.

14. «American Assistance to the Persian Oil Dispute,» July 2, 1951, FO/371/91559; «Qavam's Proposals,» January 7, 1952, FO/371/98683; «Intervention of Mr. Julian Amery,» February 7, 1952, FO/371/98683; «Qavam's Proposals,» March 25, 1952, FO/371/98683; interview with Sir Middleton, London, January 16, 1985; «Internal Situation,» n.d., FO/248/1531.

کوشش ناموفقی برای گرفتن کنترل نیروهای مسلح از شاه، با استعفای ناگهانی از مقام خویش تلافی کرد. شاه قوام را هر چند برنامههایش برای نخست وزیری ظاهراً هنوز کامل نشده بود، به نخست وزیری گمارد. جبههی ملی تظاهرات عظیمی سازمان داد و خواهان بازگشت مصدق به مقام خویش شد. به دنبال حملهی ارتش و پلیس به تظاهرکنندگان دست کم ۶۹ نفر کشته و بیش از ۷۵۰ نفر مجروح شدند. از آنجا که قوام از هیچ پشتیبانی مردمی برخوردار نبود، طرفداران مصدق طی این تظاهرات بر خیابانهای تهران و دیگر شهرها حاکم شدند و مصدق در ۲۱ ژوییه [۳۰ تیر] پیروزمندانه به منصب خویش بازگشت.

میانپرده ی قوام عواقب جدی داشت. روحیه ی نیروهای مسلح به ویژه پس از آنکه مصدق پس از بازگشت به قدرت افسران را تصفیه کرد شدیداً تضعیف شد. حزب توده فعالتر شد. مصدق با کاشانی و دیگر رهبران جبهه ی ملی منازعه ی شدیدی بر سر اعضای کابینه و بر سر درخواست وی از مجلس در مورد اعطای اختیارات فوقالعاده داشت. حزب پانایرانیست علیه مصدق برگشت و در نتیجه فروهر و جناح وی از حزب، سازمان طرفدار مصدق تازهای به نام حزب ملت ایران تاسیس کردند. بدتر از همه آنکه گروهی از افسران نظامی به رهبری فضل اله زاهدی به همراهی رشیدیانها شروع به توطئه علیه مصدق کردند. و افسر بازنشسته ای بود که انگلیسها طی جنگ جهانی دوم به خاطر زاهدی افسر بازنشسته ی بود که انگلیسها طی جنگ جهانی دوم به خاطر بود و سرپرستی سازمانی به نام کانون افسران بازنشسته را به عهده بود و سرپرستی سازمانی به نام کانون افسران بازنشسته را به عهده داشت. مدت کوتاهی در کابینه ی مصدق سمتی داشت و از جبهه ی ملی پشتیبانی میکرد تا قیامهای ژوییه ی ۱۹۵۲ که ظاهراً تجدید فعالیت حزب پشتیبانی میکرد تا قیامهای ژوییه ی مسلح او را به صف مخالف راند. ۱۶

15. Henderson to Acheson, August 3, 1952, Record Group 84, Box 29.

16. «Annual Report on Persian Army for 1952,» September 12, 1952, FO/371/98638; «Internal Situation»; New York Times, August 15, 1952, 2:8,

به زودی پس از بازگشت مصدق به قدرت زاهدی و رشیدیان شروع به توطئه علیه او کردند. یک فرستاده کاشانی و رهبران جبههی ملی مکی، بقایی و ابوالحسن حائریزاده به زاهدی نزدیک شدند و نارضایی خود از مصدقرا ابراز کردند.ظاهراً زاهدی در نتیجهی این دیدار با پیشنهاد نقشی به کاشانی در انتخاب اعضای کابینهی احتمالی خود پشتیبانی وی را به دست آورد. از این نقطه به بعد، کاشانی، مکی، بقایی، و حائریزاده، در همکاری نه چندان محکمی با زاهدی، علیه مصدق عمل میکردند و از سرسختترين مخالفان مصدق بودند. زاهدي پشتيباني ابوالقاسم بختياري، یکی از رهبران عشایر راکه طی جنگ جهانی دوم با وی کار کرده بود، نیز به دست آورد. زاهدی با مقامات سفارت انگلیس نیز ملاقات کرد که پس از مشورت با لندن قبول کردند به وی کمک کنند. انگلیسها ظاهراً برای برخی از گروههای ایل بختیاری اسلحه تأمین میکردند. یکی از مقامهای سفارت انگلیس در مورد برنامههای آیندهی زاهدی با لوی هندرسن سفیر آمریکا گفتگو کرد و وی خود را متعهد نساخت. همچنین زاهدی با یکی از معاونان نزدیک او با هندرسن ملاقات کردکه وی حرفهای آنان را گوش کرد اما همیجنان نامتعهد ماند. ۱۷

August 20, 1952, 1:1; Henderson to Acheson, August 3,4, and 15, 1952, Record Group 84, Box 29.

اسناد لاندی جاسوسی، ج ۲۲.

Henderson to Acheson, July 7 and 21 October 17, 1952, Record Group 84, Box 29; Fitzroy Maclean, Eastern Approaches (London: Cape, 1950), 266.

17. «Internal Situation»; «Oriental Counsellor's Political and Economic Conversations»; «Tribal Affairs and Tribal Policy,» n.d., FO/248/1521; Middleton interview; interview with retired MI-6 officer (n. 13); U.S. Embassy, Tehran, «Intrigues among the Bakhtiari Tribes,» November 28, 1952, Record Group 84, Box 28; Henderson to Acheson, September 9, 1952, Record Group 84, Box 29.

مانند توطئه قوام، مصدق از طرحهای زاهدی نیز باخبر بود و پیش از آنکه وی بتواند آنها را اجراکند برای متوقف کردن آنها اقدام کرد. در ۱۳ اکـتبر [۲۱ مـهر] حکم بازداشت رشیدیانها و سرتیپ عبدالحسین حجازی، یکی از همدستان زاهدی که در ماه اوت از سمت سرپرستی دانشگاه جنگ برکنار شده بود، صادر شد. سرتیپ بهرام آریانا در ارتباط با توطئه از ارتش کنارگذاشته شد، و زاهدی فقط در اثر مصونیت پارلمانی از بازداشت رهید. سه روز بعد، ۱۶ اکتبر، مصدق روابط سیاسی با انگلیس را قطع کرد. ۱۸ از آن پس انگلیسها که در داخل ایران پایگاهی برای عملیات نداشتند ناچار شدند برای شکستن بن بست رابطه با مصدق روی ایالات متحد تکیه کنند.

## ریاست جمهوری ترومن و اختلاف ایران و انگلیس

پس از آنکه مجلس لایحه ی ملی شدن نفت را تصویب کرد، حکومت ترومن در مورد مناقشه ی نفت دو هدف عمده را دنبال میکرد. نخست، ایران باید به هر قیمت در اردوگاه غرب نگه داشته میشد: جایگاه استراتژیک آن بین اتحاد شوروی و میدانهای نفتی خلیج فارس حکم میکرد که نه تنها از افتادن آن به دست اتحاد شوروی جلوگیری شود بلکه از این که موضع «بیطرف» بگیرد نیز ممانعت گردد. دوم، از آنجا که طولانی شدن بحران نفت میتوانست به اقتصاد آمریکا آسیب برساند و امنیت آمریکا و اروپای غربی را تهدید کند، ثبات بازار جهانی نفت باید حفظ میشد. در این زمان هیچیک از این دو هدف سست کردن پایه های حکومت مصدق را ضروری نمیساخت. بلکه حکومت ترومن علناً پشتیبانی خود را از مصدق اعلام میکرد؛ قویاً با تلاشهای انگلیس برای کاربرد نیروی

18. New York Times, October 13, 1952, 4:1, October 16, 1952, 6:4; «Annual Report on Persian Army for 1952,» December 9, 1952, FO/371/98638.

نظامی علیه ایران مخالفت میورزید؛ میزان معتدلی کمک نظامی و اقتصادی در اختیار حکومت مصدق میگذارد؛ و برای پایان سریع مناقشه ی نفت تلاشهای دیپلماتیک گسترده ای مصروف میداشت. ۱۹

به زودی پس از آنکه قانون ملی شدن نفت اجرا شد، مقامهای آمریکا شروع به اجرای برنامهای برای تخفیف اثر تحریم نفتی انگلیس روی بازار جهانی نفت کردند. پیرو این برنامه، از کمپانیهای نفتی آمریکایی خواسته شد برای متحدین آمریکاکه از تحریم زبان دیده بودند نفت تامین کنند. طبق این برنامه حدود چهل و شش میلیون بشکه نفت در نخستین سال تحریم تحویل شد که تقریباً برابر ۲۰ درصد تولید سال بخستین سال میشد. این برنامه اگرچه برای حفظ ثبات بازار جهانی نفت پیش گرفته شد ۲۰ این برنامه اگرچه برای حفظ ثبات بازار جهانی نفت پیش گرفته شد ۲۰، تاثیر آن تقویت تحریم نفتی انگلیس بود و در نتیجه

۱۹. درباره هدفهای اولیه سیاست آمریکا در مورد مناقشهی نفت نگاه کنید به: U.S. National Security Council, The Position of the United States with Respect to Iran, NSC 107/2, June 27, 1951.

در مورد اظهارات علنی حاکی از موضع اَمریکا در اینزمان نگاه کنید به: U.S. Department of State, *Bulletin*, June 4, 1951, 891, and July 23, 1951, 131.

البته سیاستگذاران آمریکا از تلاشهای انگلیس برای تضعیف مصدق باخبر بودند و گاه با سیاستگذاران انگلیس در اینباره بحث میکردند. نگاه کنید به:

U.S. Department of State, «Memorandum of Conversation, Subject: Iran,» May 16, 1952, Record Group 84, Box 29; and «Anglo-U.S. Discussions about the Persian Internal Situation and the Oil Question,» July 29, 1952, FO/371/98691.

در مصاحبه ام با هنری بایرود وجود چنین بحثهایی تایید شد. اما مقامهای آمریکا مکرراً مصاحبه ام با هنری بایرود وجود چنین بحثهایی تایید شد. اما مقامهای انگلیس برای دخالت در ایران را ابراز کردند. نگاه کنید به: «U.S. Views on Questions Raised during Discussions,» April 19, 1951, FO/371/91471; and «Approach to the Shah to Remove Mussadiq,» December 1, 1951, FO/371/91465.

20. See U.S. National Security Council, National Security Problems

ناعامدانه به تضعیف اقتصاد ایران و کاستن پشتیبانی داخلی از حکومت مصدق کمک کرد.

در همین زمان، آمریکا برای حل اختلاف نفت به تلاشهای دیپلماتیک نیز دست زد. مقامهای آمریکایی علناً خواستار حل و فصل اختلاف از طریق مذاکره شدند و متعهد شدند در امور داخلی ایران دخالت نکنند. آنان به طور خصوصی به انگلیس توصیه کردند «به زبان» اصل ملی شدن نفت را تایید کند، تقسیم پنجاه پنجاه سود را بپذیرد و از کاربرد زور علیه ایران اجتناب کند. پس از آنکه نخستین دور مذاکرات شکست خورد اورل هریمن برای پافشاری روی گفتگوی دوباره به تهران رفت که به دور دوم مذاکرات به وسیلهی استوکس منجر شد. پس از آنکه ماموریت استوکس به شکست انجامید، مقامهای آمریکایی مکرراً برای از سر گرفتن مذاکرات انگلیسها را زیر فشار قرار دادند ۲۱، و رئیس جمهور ترومن یادداشتی فرستاد که از انگلیس درخواست میکرد به ایران حمله ترومن یادداشتی فرستاد که از انگلیس درخواست میکرد به ایران حمله نکند.

مصدق در اکتبر ۱۹۵۱ به ایالات متحد سفر کرد تا در سازمان ملل درباره ی مناقشه ی نفت سخنرانی کند. هنگامی که در این کشور بود به واشنگتن رفت و مورد استقبال گرم ترومن و دیگر مقامهای آمریکایی قرار گرفت. در این حال رویکرد تازهای آمریکا نسبت به مناقشه ی نفت در حال

Concerning Free World Petroleum Demands and Potential Supplies, NSC 138, December 8, 1952, 9-10.

21. Yonah Alexander and Allen Nanes, eds., The United States and Iran: A Documentary History (Washington: University Publication of America, 1980), 215-17; New York Times, May 22, 1951, 24:4; «Washington Talks,» April 10, 1951, FO/371/91470; «Message from S. of S.,» September 10, 1951, FO/371/91463; «Text of State Department's Views,» September 21, 1951, FO/371/91589; «Persian Oil Dispute,» September 28, 1951, FO/371/91592.

شکل گرفتن بود. این برنامه اشتیاق ایران به پایان دادن کنترل انگلیس بر نفت خود را به رسمیت میشناخت و آمریکا را در فاصلهای دور از موضع انگلیس قرار میداد. پیشنهاد تازهی آمریکا این بود که نفت ایران به وسیله شرکت ملی نفت ایران تولید شود و به وسیلهی کنسرسیومی فروخته شود که در آغاز قرار بود دربردارندهی روبال داچ شل و چندین کمپانی عمدهی نفت آمریکایی باشد. وقتی قوانین ضد تراست باعث شد کمپانیهای عمدهی آمریکایی از این برنامه کنار گذاشته شوند برنامهی مشابه. ترتیب داده شد که کمپانیهای مستقل نفتی آمریکایی را در بر میگرفت وقتی این برنامه در پاییز ۱۹۵۲ منتفی شد، برنامه سومی طرح ریخته شد که در آن قوانین ضد تراست ندیده گرفته میشد تا شرکتهای عمدهی آمریکایی امکان شرکت داشته باشند. مقامهای ایالات متحد به این باور رسیده بودند که شرکت کمپانیهای عمدهی آمریکایی برای تامین ظرفیت بازاریابی مناسبی برای حجم زیاد صادرات نفت ایران و تضمین یک وام بانک صادرات و واردات برای ایران جنبهی اساسی دارد. آنان در مورد خرید صد میلیون دلار نفت از ایران و عمل کردن با استقلال بیشتر از بریتانیا، حتا به قیمت آسیب رساندن به روابط آمریکا و انگلیس، بیحث میکردند ۲۲. مصدق طرح کنسرسیوم را در اواخر ۱۹۵۲ رد کرد.

در این زمان ایالات متحد فعالیتهای سیاسی مخفی خود را نیز در

22. George McGhee, Envoy to the Middle World (New York: Harper and Row, 1983), chap. 31; Dean Acheson, Present at the Creation (New York: Norton, 1969), 509-11; «Record of Talks,» October 4, 1951, FO/371/91595; «American Proposal That the Royal Dutch/Shell Group Should Take Over and Operate the Abadan Refinery Considered Impractical,» November 6, 1951, FO/371/91610; interview with Paul Nitze, Washington, D.C., July 5, 1984; Alexander and Nanes, United States and Iran, 229; «Mr. Acheson's Suggestions for Settling the Oil Dispute,» October 9, 1952, FO/371/98700; «Memorandum for the President,» November 6, 1952, Declass. Docs. 6, No. 4 (1980), 408B; Walter S. Poole, The History of the Joint Chiefs of Staff:

ایران افزایش داد. ماموران سیا که از طریق دو ایرانی با نامهای رمز نرن و سیلی کار میکردند از ۱۹۴۸ در عملیات بیدمن فعالیتهای تبلیغاتی ضد شوروی و ضد حزب تودهی گوناگونی را انجام میدادند: مقالهها و کاریکاتورهای ضدکمونیستی در روزنامههای ایران جای داده میشد؛ کتابها و جزوههایی در انتقاد از اتحاد شوروی و حزب توده نوشته و توزیع میشد ۲۳ بشایعه هایی بر سر زبانها انداخته میشد. وقتی در آغاز ۱۹۵۰ ها حزب توده دوباره سر بلند كرد، عمليات بيدمن شامل فعاليتهاي مخفي سیاسی نیز شد. بازوی عملیات سیاسی آن هم درگیر حملههای مستقیم به متحدین شوروی در ایران بود و هم عملیات به اصطلاح سیاه که برای برگرداندن نظر ایرانیان علیه حزب توده طرح شده بود. حمله به متحدان شوروی نوعا شامل اجیر کردن دسته های خیابانی برای به هم زدن راهپیماییهای حزب توده و تامین مالی گروههای ضد کمونیست، از جمله حزب پانایرانیست و حزب سومکا (یک سازمان کوچک نازی نو) بودکه منظماً با خیل تودهایها در خیابانهای تهران میجنگیدند. عملیات سیاه شامل رخنه دادن تحریک کنندگان در تظاهرات توده ایها برای تحریک به اعمال خرابكارانه، خريدن برخى عناصر مذهبي براي محكوم كردن

The Joint Chiefs of Staff and National Policy, vol. 3, 1950-1952 (Joint Chiefs of Staff, Joint Secretariat, Historical Division, December 1979), 365.

17. طرح به ویژه کارامدی که در بیدمن انجام شد تولید یک خودزندگینامه ی داستانی از شاعر معروف ایرانی و عضو حزب توده ابوالقاسم لاهوتی بود که در آنزمان در اتحاد شوروی میزیست. با این که لاهوتی بعدها از رادیو مسکو آنرا جعلی اعلام کرد بسیاری از ایرانیان هنوز باور دارند که راست بوده است. اشاره ی غیرمستقیمی به این طرح در:

Donald N. Wilber, Adventures in the Middle East: Excursions and Incursions (Princeton, N.J.: Darwin, 1986), 191, see also chaps. 11,12, and 14 for further references to BEDAMN operations.

مطالب این پاراگراف و بعدی از مصاحبههای محرمانه با هفت مامور بازنشستهی سیاکه در این فعالیتها شرکت داشتهاند به دست آمدهاند. جز در مواردی که تذکر داده شده همهی جزییات، مورد تایید بیش از یک منبع بودهاند. حزب توده به عنوان ضداسلامی، و سازمان دادن حملههایی به مساجد و چهرههای مردمی به نام حزب توده بود ۲۰۰۰. این فعالیتها، فعالیتهای کم ضررتر و آشکاری را که با همان هدفها و به وسیلهی کارکنان سفارت آمریکا و بنگاه اطلاعات ایالات متحد (باام) انجام میشد تکمیل میکردند. در زمان انتصاب مصدق به نخست وزیری، بودجهی سالانه عملیات بید من ظاهراً به حدود یک میلیون دلار رسیده بود ۲۵۰.

بر رغم سیاست حکومت ترومن در پشتیبانی از مصدق و مخالفت با تلاشهای انگلیس برای برانداختن او، برنامهی بید من به روشهایی نیز به کار گرفته شد که پایگاه مردمی جبههی ملی را تضعیف کرد. ماموران سیا کوشیدند با استفاده از تبلیغاتی اغلب کاملاً عوامانه که مصدق را شخصی فاسد و غیراخلاقی توصیف میکرد که از کاشانی به نفع خود استفاده میکند، کاشانی و پیروانش را از جبههی ملی جداکنند. آنان به واعظی نیز پول میدادند تا بکوشد بدیلی روحانی برای کاشانی بتراشد و دیگر ملاها

۲۴. یکی از اینگونه عملیات سازمان دادن یک حملهی ساختگی تودهایها به هیئت مامور هریمن در تابستان ۱۹۵۱ بود نگاه کنید به:

Kermit Roosevelt, Countercoup (New York: McGraw-Hill, 1979), 95.

(ترجمهی فارسی آن: کودتا در کودتا، تهران، جاما)

در شورشهای در پی آن، که عمدتاً توده ایها مقصر آن شناخته شدند، چندین تین کشسته شدند. روزولت که در آنزمان رئیس عملیات خاور میانه ی سیا بود گفت ممکن است این عملیات را نرن و سیلی بدون تبایید مقامهای مسؤل خبود در سیا انجام داده باشند (مصاحبه ی شخصی، شهر واشنگتن، ۵ ژوئن ۱۹۸۵). عملیات سیاه دیگری ظاهراً شامل ترتیب دادن چند انفجار کوچک در مساجد تهران و منسوب کردن آن به حزب توده بود. به گفته یک مقام سیا (زیرنویس ۲۳) انگلیسها هم از طریق برادران لنکرانی که مامور آنان در حزب توده بود.

۲۵. این ارقام را یک مامور سیا به من داد (زیرنویس ۲۳). نتوانستم تعیین کنم دقیقاً چه زمانی فعالیت سیاسی زیر نظارت بیدمن آغاز شد، اما به نظر میرسد در ۱۹۵۰ یا ۱۹۵۱ آغاز شده باشد. سفارت آمریکا و سیا در ایران میکوشیدند مثلاً با مذاکرات روزمره با چهرههای سیاسی ایران و تولید کتابهای طرفدار آمریکا و ضد شوروی و دیگر موادی که در دسترس عامهی ایرانیان باشد با نفوذ شوروی و حزب توده مقابله کنند.

را به پیش گرفتن خط بنیادگراتری تشویق میکردند تا آنان را از مصدق دور کنند. کوششهای مشابهی نیز برای برگرداندن حزب زحمتکشان و پانایرانیستها علیه مصدق و ایجاد شکافهایی در این سازمانها از طریق ایرانیانی که در شبکهی بید من کار میکردند و عموماً ارتباط خود با سیا را پنهان میکردند انجام میشد. در یک مورد به ویژه قابل ذکر، یک مامور قراردادی سیا که در پوشش کارمند سازمان «دوستان آمریکایی خاورمیانه» کار میکرد در سپتامبر یا اکتبر ۱۹۵۲ به مظفر بقایی نزدیک شد و او را به بریدن از مصدق تشویق کرد. به دنبال آن بقایی از سیاکمکی دریافت کرد. ممکن است با سایر مخالفان مصدق نیز چنین برخوردهایی شده باشد ۴۶.

در پاییز ۱۹۵۲ نه فقط کاشانی، بقایی، مکی و چندین رهبر دیگر جبههی ملی علیه مصدق برگشته بودند، بلکه داریوش فروهر و پیروانش پس از آنکه حزب پانایرانیست از مصدق بریده بود آنرا ترک کرده بودند و خلیل ملکی و پیروانش نیز حزب زحمتکشان را به دلایل مشابهی ترک گفته و سازمانی معروف به نیروی سوم پایه گذارده بودند. حتا حزب ایران مهم دچار شکاف شد و محمد نخشب و پیروانش حزب مردم ایران را تاسیس کردند (که اما همچنان پشتیبان مصدق ماند) ۲۷. البته تعیین اینکه تاسیس کردند (که اما همچنان پشتیبان مصدق ماند) ۲۷. البته تعیین اینکه

۲۶. کرمیت روزولت در مصاحبهاش با من گفت سیا با این چهرههای دیگر نیز احتمالاً چنین برخوردی داشته است، اما اطمینان مطلق نداشت. نتوانستم در مصاحبههای خود با دیگر دست اندرکاران این رویدادها صحت یا عدم صحت این ادعا را ثابت کنم، با یک روحانی برجسته ی ایران به نام شهرستانی بحثهایی برای تضعیف کاشانی انجام میشد. نگاه کنید به:

Henderson to Acheson, September 29, 1952, Record Group 84, Box 42; and Berry to Acheson, October 4, 1952, Record Group 84, Box 42.

بقایی نیز در این زمان پیوندهای نزدیکی با انگلیسها داشت. نگاه کنید به: U.S. Embassy, Tehran, «Recent Activities of Iranian Toilers Party,» August 23, 1952, Record Group 59, Box 4109.

۲۷. دربارهی شکاف در حزب پانایرائیست نگاه کنید به:

بید من به چه درجه مسئول این شکافها بود ممکن نیست. بیشتر چهرههای سیاسی ایران در این زمان بی اندازه فرصت طلب و جاه طلب بودند و به دلایل بسیار مختلفی ممکن بود علیه مصدق برگردند. این به ویژه در مورد کاشانی، بقایی، و مکی گفته میشود. افزون بر این، رشیدیانها نیز فعالیتهای همانندی را از سوی انگلیسها اجرا میکردند. مامورانی از سیا که برنامه ی بید من را اجرا میکردند خود از تاثیر آن مطمئن نیستند. یکی از آنان آنرا در تشویق کاشانی و بقایی به گسستن از مصدق «بی اهسمیت» توصیف کرد، و یکی دیگر تاثیر آنرا «محدود» دانست ۲۸. در حالی که بدینسان نمیتوان سیا را مسئول تمام این شکافها در جبهه ی ملی دانست، احتمالاً نقش آن قابل توجه بود.

این نیز روشن نیست که آیا حکومت آمریکا این حمله ها علیه مصدق و جبهه ی ملی را تجویز کرده بود یا نه. سیاست رسمی حکومت ترومن پشتیبانی از مصدق و عدم تضعیف حکومت او بود، پس این اقدامها مستقیماً با سیاست رسمی آمریکا تضاد داشت. وزارت خارجه ی آمریکا که در این زمان دین اچسن مسئول آن بود، بدون شک این سیاست را دنبال میکرد. بنابراین آشکار است که تصمیم به سست کردن پایههای حکومت مصدق از طریق بید من در خود سیا اتخاذ شده بود. از آنجا که

#### U.S. Embassy, Tehran «Pan-Iranism.»

که به یک «مغز خارق العاده ی مرموز» که پان ایرانیستها را هدایت میکند اشاره دارد، و طبق گفته ی یک مامور سیا (زیرنویس ۲۳) شاید منظور رئیس عملیات بیدمن باشد. انگلیسها و گفته ی یک مامور سیا (زیرنویس ۱۳۳۵) شاید منظور رئیس عملیات بیدمن باشد. انگلیسها و شورویها هر دو در این زمان از پشتیبانی آمریکا از بقایی باخبر بودند. نگاه کنید به:
«Internal Situation,» n.d., FO/248/1531; and «Visit of General Schwartzkopf to Persia,» August 6, 1953, FO/371/104569.

دربارهی شکاف در حزب ایران نگاه کنید به:

«Internal Affairs,» April 24, 1953, FO/371/104567; and U.S. Embassy, Tehran, «A Survey of the Nationalist Movement in Iran since the Fall of Mosadeq,» May 8, 1957, 4.

۲۸. مصاحبهی محرمانه با دو مأمور سیا (زیرنویس ۲۳).

مقامهای عالیر تبهای از سیا که در این زمان مسئولیت عملیات مخفی را داشتند یا درگذشته اند یا «نمیتوانند به خاطر بیاورند» چه کسی این اقدامها را تصویب کرد تعیین این که این بخش «فیل سرخ» برنامهی بید من در کجای زنجیرهی فرماندهی سیا آغاز شد ممکن نیست ۲۹.

## سقوط مصدق

پس از قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس، کارکنان سفارت انگلیس در اول نوامبر ۱۹۵۲ تهران را ترک کردند و بدینسان به طور نمادین دوره ی طولانی سلطه ی انگلیس در ایران را پایان دادند. گرچه شبکه ی رشیدیان و عوامل متعددی عمیقاً زیر پوشش پشت سر به جاگذاردند، به وضوح موضع انگلیس در ایران بسیار ضعیف شده بود. در نتیجه کریستوفر مونتاگیو وودهاوس، مامور ارشد ۶ ـ MI در ایران در آنزمان، به واشنگتن اعزام شد تا پشتیبانی آمریکا از یک طرح آزمایشی برای برانداختن

۲۹. در آنزمان فعالیت مخفی به وسیلهی سیا طبق رهنمود ۱۰/۲ ـ NSC شورای امنیت ملی مجاز بود که فعالیتهایی «علیه دولتها یا گروههای بیگانه و دشمن یا به نفع دولتها یا گروههای بیگانه و دوست» را اجازه میداد.

U.S. Senate, Select Committee to Study Governmental Operations, Foreign and Military Intelligence, Bk. 1, 94th Cong., 2d sess., April 26, 1976, 475-509.

در محاوره ی آنزمان، این بدان معنا بود که میتوان علیه شوروی و متحدانش از عملیات مخفی استفاده کرد. در حالی که فعالیتهای ضد شوروی و ضد حزب توده که در بیدمن انجام شدند به روشنی در چارچوب این رهنمود جای میگیرند، فعالیتهای علیه جبهه ملی یقیناً چنین نیست زیرا جبهه ی ملی کمونیست یا طرفدار شوروی تلقی نمیشد، بنابراین محتمل نمینماید که این قسمت از بیدمن را سرپرست سیا یا معاونین او مجاز کرده باشند. فرض من آن است که یا سرپرست بیدمن و یا کرمیت روزولت که «نمیتواند به خاطر بیاورد» که این فعالیتها را اجازه داده باشد (مصاحبه ی شخصی) این کار را کردهاند.

مصدق را جلب کند ". طرح وودهاوس این بود که رشیدیانها و برخی سران ایل بختیاری با پشتیبانی شاه یا بدون آن قیامی هماهنگ علیه مصدق ترتیب دهند. گرچه انگلیسها از ماه اوت در حال توطئه چیدن به وسیلهی زاهدی بودند، علاوه بر او چندین نام دیگر را نیز به عنوان رهبر احتمالی قیام پیشنهاد کردند. وودهاوس نخست به سیا رفت و در آنجا طرح او با استقبال گرم فرانک ویسنر (رئیس شاخهی عملیات مخفی سیا)، آلن دالس (معاون ویسنر که اندکی پس از آن سرپرست سیا شد)، و کرمیت روزولت (سرپرست بخش خاورمیانهی ویسنر) مواجه شد. اما بسیاری از متخصصین ردههای پایینتر امور ایران در سیا مخالف این فکر برخوردار کردن استعمار انگلیسی ـ فرانسوی از پشتیبانی آمریکا» برخوردار کردن استعمار انگلیسی ـ فرانسوی از پشتیبانی آمریکا» میدانسته است. وودهاوس با مقامهای وزارت خارجه نیز بحثهایی داشت. به وودهاوس گفته شد حکومت ترومن با طرح موافقت نخواهد کرد اما آیرنهاور اگر به ریاست جمهوری برگزیده شود احتمالاً خواهد کرد اما

زاهدی دسیسه چینی را ادامه داد هر چند بدون شک عزیمت انگلیسها تلاشهای او را عقب انداخته بود. سلاح و پول همچنان به منطقهی بختیاری که ابوالقاسم بختیاری در آن میکوشید پشتیبانی دیگر رهبران ایل را جلب کند سرازیر بود. زاهدی مکرراً قول داد یک «جنوب آزاد ایران» تاسیس کند که در آن به بختیاریها به رهبری ابوالقاسم خودمختاری داده میشد. در ژانویهی ۱۹۵۳ متحدین زاهدی در مجلس و کاشانی، در تلاش آشکاری برای ایجاد شرایطی که به برکناری مصدق ختم شود مجادلهی شدیدی در مجلس پیش آوردند. این تلاش در ۱۹ ختم شود مجادلهی شدیدی در مجلس پیش آوردند. این تلاش در ۱۹ ژانویه، که مصدق بایان

30. Woodhouse, Something Ventured, 116-19.

۳۱. همان. مصاحبه با روزولت؛ مصاحبه با بایرود. جمله نقلشده از سرپرست شعبه در مصاحبه با یک مأمور بازنشسته ی سیا به من گفته شد که مدعی بود آنرا از تلگرامی که در آنزمان سرپرست شعبه نوشته بود به خاطر میاورد.

یافت ۲۲.

در نیمه ی فوریه زاهدی از بسیاری از فرماندهان نظامی ایران خواست از او در انجام یک کودتا پشتیبانی کنند. پسرش اردشیر به مقامهای سفارت آمریکا گفت زاهدی در حال تصرف قدرت است و اعضای احتمالی کابینه ی پس از کودتای او را مشخص کرد. در حدود همان زمان گروهی از افراد ایل بختیاری به رهبری ابوالقاسم و اعضای کانون افسران بازنشسته به یک ستون ارتش در استان خوزستان حمله کردند و باعث تلفات بسیار شدند. مصدق با بازداشت زاهدی و چندین توطئه گر دیگر و تهدید به استعفا تلافی کرد. آنگاه شاه اعلام کرد در نظر دارد برای مدتی به خارج برود و ناآرامی گستردهای پیش آورد. جمعیت عظیمی از هواداران کاشانی، حزب سومکا، و افسران طرفدار زاهدی در کاخ شاه گرد آمدند و به سوی خانهی مصدق حرکت کردند و خواستار کاخ شاه گرد آمدند و به سوی خانهی مصدق حرکت کردند و خواستار مصدق برخوردهای خشونت آمیزی درگرفت. سفارت آمریکاگزارش داد «احتمال کنونی این است که حکومت مصدق سقوط کند» ۲۳، اما مصدق توانست از دست جمعیت مخالف بگریزد و واحدهای وفادار ارتش

32. U.S. Embassy, Tehran, «Intrigues among the Bakhtiari Tribes;» Henderson to Acheson, January 18, 1953, Record Group 59, Box 4115; Henderson to Acheson, January 19, 1953, Record Group 59, Box 4117.

همچنین مقالات نیویورکتایمز در اینزمان. رای مجلس در مورد لایحهای برای افزایش اختیارات مصدق در شرایط فوقالعاده بود.

33. «Internal Affairs,» February 18, 1953, FO/371/104562; «Internal Affairs,» February 24, 1953, FO/371/104562; «Internal Affairs,» February 28, 1953, FO/371/104563; «Internal Affairs,» March 1, 1953, FO/371/104562; «Dr. Musaddiq's Quarrel with the Shah,» February 23, 1953, FO/371/104563; «An Assessment of the Internal Situation in Persia,» March 2, 1953, FO/371/104563; «Internal Affairs,» March 10, 1953, FO/371/10463; «The Friendly Relationship...,» June 10, 1953, FO/371/104568.

#### ۱۳۲ سیاست خارجی آمریکا و شاه

سرانجام نظم را بازگرداندند.

در اواخر آوریل، رئیس شهربانی کل کشور، سرتیب افشار طوس ربوده شد و به قتل رسید. ظاهراً ۶ ـ MI آدمربایی را ترتیب داده بود تا انگیزهی کودتا شود، اما قتل جزو برنامه نبود. زاهدی، بقایی و برخی از یاران آنها (از جمله پسر کاشانی) متهم به دست داشتن در قتل شدند و حکم بازداشت آنها صادر شد. موقعیت کاشانی، در سمت ریاست مجلس به زاهدی کمک کرد با تحصن در مجلس از بازداشت بگریزد؛ بقایی از مصونیت پارلمانی استفاده کرد. مصدق توطئه گران را متهم کرد قصد قتل وزرای دفاع و خارجه را نیز داشتهاند و هدفشان رساندن بقایی به نخست وزیری بوده است. افشار طوس به شنجاعت، دوری از فساد و وفاداری سرسختانه به مصدق معروف بود. قتل او ضربهای به روحیهی جبههی ملی بود و به وضوح بیرحمی توطئهگران ضد مصدق را نشان ميداد٣٠

این رویدادها تلاطمی راکه از تابستان ۱۹۵۲ ایران دستخوش آن بود بسیار افزود. پس از شورشهای فوریه، زمزمهی کودتا در ارتش بر سر زبانها افتاد و ناآرامي در ميان بختياريها بالاگرفت. ايل قشقايي كه طرفدار مصدق بود برنامه هایی برای حمله به بختیاریها و راهپیمایی به سوی تهران در صورت کودتا چید. حزب توده در شورشهای فوریه کاملاً فعال بود و در هفته های در یمی آن چنین ماند و باعث شد مصدق موجی از توقیف مظنونان به عضویت در حزب توده را به راه اندازد. ۳۵ مهمتر آنکه

۳۴. شرح نقش ۶ MI در قتل افشار توس در:

Iran Times, May 31, 1985, 1; see also "The Murder of the Persian Chief of Police Ashartus,» April 24, 1953, FO/371/104565; «The Murder of Chief of Police Afshartus,» May 8, 1953, FO/371/104566; «Summary for the Period April 30 - May 13 1953,» June 23, 1953, FO/371/104568.

35. «Internal Situation,» n.d., FO/371/10463; «Internal Affairs,» March 1, 1953; "New York Times", March 9, 1953, 12:2, and March 10, 1953, 4:5; موضع مصدق به عنوان رهبر جنبش ملی که زمانی بلامنازع بود هر زمان متزلزلتر میشد. از آنجا که کاشانی، بقایی، و مکی تسلط زیادی روی طبقات پایین شهری داشتند، رفتن آنها به صف مخالف پشتیبانی مردمی مصدق و تکیهگاه او در مجلس را تضعیف کرده بود. بحثهای مجلس درباره ی علل رویداد ماه فوریه و نقش بقایی در قتل افشار طوس همچون موقعیتی برای حملههای بیشتر به مصدق به کار آمد. در تابستان ۱۹۵۳ خطوط نبرد رسم شده بود.

در حالی که زاهدی و یارانش درگیر این فعالیتها بودند، حکومت آیزنهاور طرح برنامهای برای برانداختن مصدق را آغاز کرده بود. مقامهای بالای سیا پیش از آن قانع شده بودند که کودتا لازم است. جان فاستر دالس وزیر امور خارجه از زمان انتخابات نوامبر با برادرش آلن دالس رئیس سیا در حال بحث دربارهی طرح یک کودتا بود. در سوم فوریهی مقامهای ادشد آمریکا و انگلیس برای بازبینی اوضاع ملاقات کردند. در این ملاقات تصمیم گرفته شد طرحی برای برانداختن مصدق و نشاندن این ملاقات تصمیم گرفته شد طرحی برای برانداختن مصدق و نشاندن زاهدی به نخستوزیری تنظیم و اجرا گردد. این عملیات با نام رمز زاهدی به رهبری [کرمیت] روزولت اجرا میشد. مقامهای آمریکا پیش از این زاهدی را «بیاحتیاط» و «فرصت طلب» توصیف کرده بودند؛ پیش از این زاهدی را «بیاحتیاط» و «فرصت طلب» توصیف کرده بودند؛

«Change of Government Tribal Administration,» April 10, 1953, FO/371/104565; «Internal Situation,» August 13, 1953, FO/371/104569; U.S. Embassy, Tehran, «Iranian Political Trends...,» April 24, 1953, Record Group 59, Box 4110.

36. U.S. Embassy, Tehran, «Iranian Political Trend»; idem, «Iranian Political Developments from the End of March to the Overthrow of the Mosadeq Regime...,» October 28, 1953, Record Group 59, Box 4110; Cottam, Nationalism in Iran, 277-82.

بازگرداندن قطعی ایران به اردوگاه غرب میدیدند. ۳۷ در ماههای پس از آن روزولت چندین بار برای تدارک کودتا به تهران سفر کرد. او و یک مامور دیگر سیا مکرراً با زاهدی ملاقات کرده و شاید به او مساعدت مالی کردند. یک متخصص معروف آمریکایی مسایل ایران که به طور قراردادی برای سیا کار میکرد در نیمهی ماه مه به نیکوزیا رفت تا طرح تفصیلی کودتا را با یک کارشناس مسایل ایران از ۶ ـ MI تنظیم کند و آنگاه برنامه را در بیروت با روزولت بازنگری کرد. در نیمهی ماه ژوئن ایندو به لندن پرواز کردند تا با مقامهای انگلیسی دربارهی طرح بحث کنند؛ تصویب برواز کردند تا با مقامهای انگلیسی دربارهی طرح بحث کنند؛ تصویب نهایی آمریکا در جلسهی ۲۵ ژوئن وزارت خارجه انجام شد.۳۸

طرح کودتا شامل چهار قسمت بود: (۱) تبلیغات و تواناییهای عمل سیاسی بید من بیدرنگ علیه مصدق برگردد؛ (۲) چهرههای مخالف تشویق شوند در مجلس بست بنشینند و اغتشاشی ایجاد کنند که وضع را ملتهب کند؛ (۳) از آنجا که با شاه دربارهی کودتا مشورت نشده بود، موافقت او برای برکناری مصدق و انتصاب زاهدی باید کسب میشد؛ و (۴) حمایت افسران کلیدی شاغل ارتش باید جلب میشد. فکر شورش ایل بختیاری از قرار معلوم به علت آنکه ابوالقاسم بختیاری به تازگی بازداشت شده بود کنار گذاشته شد. این فعالیتهای مخفی را باید وسایل بازداشت شده بود کنار گذاشته شد. این فعالیتهای مخفی را باید وسایل دیپلماتیک تکمیل میکردند. ایران از برنامهی سفر دالس وزیر امور خارجه به خاورمیانه در ماه مه ۱۹۵۳ حذف شد و رئیس جمهور آیزنهاور در اواخر ژوئن ۱۹۵۳ نامهی پر سر و صدایی به مصدق نوشت که اظهار میداشت تا مناقشهی نفت فیصله نیابد آمریکا کمک اقتصادی دیگری به

۳۷. مصاحبه با روزولت. شرح گردهمایی فوریه در کتاب روزولت (پیشگفته) آمده است. برای نظرات آمریکا در مورد زاهدی نگاه کنید به:

U.S. Department of State, «Memorandum of Conversation, Subject: Iran.»

۳۸. این رویدادها و طرح کلی کودتـا را کـه در پـاراگـراف بـعدی آمـده یک مـتخصص آمریکایی امور ایران در مصاحبهی محرمانه برای من شرح داد. ایران نخواهد داد. ۳۹ شبکههای رشیدیان و بیدمن و بسیاری از مأموران سیای تهران نیز قرار بود به کودتاکمک کنند. ۶ ـ MI، وقتی انگلیسها در نوامبر ۱۹۵۲ تهران را ترک میکردند رشیدیانها را به سیا منتقل کرده بودند. شعبهی سیا به خاطر آژاکس تقویت شد. رئیس شعبه (که ظاهراً مخالف کودتا بود) جای خود را به یک روزنامهنگار سابق داد که بحران آذربایجان را گزارش کرده بود و بسیاری از ایرانیان برجسته را میشناخت، و یک کارشناس وابسته به ارتش سیاکه تجربههای تازهای در کره داشت به ایران اعزام شد تا مسئولیت ارتباط با افسران ایرانی درگیر در توطئه را بر عهده گیرد. ۴۰

در ماههای ژوئن و ژوییه، با تظاهرات تقریباً هرروزه ی جمعیتهای طرفدار مصدق و ضد مصدق و تودهایها، موضع مصدق متزلزلتر شد. مجلس صحنه ی مجادلههای مداوم نمایندگان طرفدار و مخالف مصدق بر سر قضیههایی چون شورشهای فوریه، نقش بقایی در قتل افشار طوس، کنترل نیروهای مسلح، و انتخاب رئیس جدید مجلس بود. اوایل ژوئن در مجلس زد و خورد پیش آمد. در اول ژوییه که عبداله معظمی، از پستیبانان مصدق، با اکثریت چهل و یک به سی و یک به جای کاشانی به ریاست مجلس انتخاب شد، مصدق به پیروزی عمدهای دست یافت. پس زحملههای بعدی جناح مخالف، گروهی از طرفداران مصدق به طور دستهجمعی از مجلس استعفا دادند. در اواخر ژوییه گروهی از نمایندگان و فادار به حائریزاده و بقایی در مجلس بست نشستند. در حالی که مجلس را این اقدامها فلج کرده بود مصدق تصمیم به انحلال آن و برگزاری ان تخابات جدید گرفت. اما به سبب تهدید جناح مخالف به جلوگیری از حصول حد نصاب ناچار شد در اوایل ماه اوت قضیه را به همهپرسی

<sup>39. «</sup>Iranian Political Developments...,» 15; Alexander and Nanes, United States and Iran, 234-35.

۴۰. این جزییات از مصاحبههای محرمانه با چندین تن از دستاندرکاران به دست آمد.

بگذارد. نیروهای حکومت بدون پردهپوشی در انتخابات دخالت کردند و باعث اعتراض همگانی شدیدی علیه مصدق شدند. ۲۱

در این زمان سیا از چندی پیش تضعیف مصدق از طریق شبکهی بید من را آغاز کرده بود. دستاندرکاران سیا در این فعالیتها آنرا یک «برنامهی هماهنگشدهی ثباتزدایی» و «تلاشی با تمام قوا» توصیف کردهاند ۲۰۰۰. بیدمن دستکم تا اندازهای مسبب تظاهراتها و ناآرامی مجلس بود که در این دوره مصدق را به عذاب انداخت ۲۰۰۰. اینجا هم تعیین میزان تاثیر این اقدامها ممکن نیست اما احتمالاً نقش قابل توجهی در تضعیف پشتیبانی مردمی از مصدق داشتهاند.

برای ترغیب شاه به پشتیبانی از زاهدی تلاشهای متعددی انجام شد. نخست، هندرسن سفیر آمریکا در ۳۰ ماه مه با شاه ملاقات کرد و به او گفته شد زاهدی اگر از پشتیبانی وسیع همگانی برخوردار بود، و از راههای پارلمانی به قدرت میرسید، و کمک همه جانبه ی قابل توجهی از سوی آمریکا یا انگلیس او را همراهی میکرد پذیرفتنی میشد. آشکار بود

به: بان دوره نسبتاً به خوبی در نیویورکتایمز آمدهاند. همچنین نگاه کنید به: «Dr. Musaddiq's Move to Dissolve the Majles,» July 21, 1953, FO/371/104569; «Dissolution of the 17th Majles,» August 4, 1953, FO/371/104569; USARMA Tehran to DEPTAR, WASH DC, March 3, 1953, Record Group 59, Box 4113; U.S. Embassy, Tehran, «Political Events July 25-31, 1953,» July 31, 1953, Record Group 59, Box 4110.

۴۲. مصاحبههای محرمانه. یکی از فعالیتهای بیدمن تبلیغاتی بسود بسرای آنکه مـصدق یهودیزاده جلوه داده شـود.

به: به نگاه کنید به: ۱۸۰۲. مصدق بعدها قدرتهای خارجی را متهم در این ناآرامی مجلس دانست. نگاه کنید به: U.S. Embassy, Tehran, «Prime Minister's Radio Address of July 27, 1953,» July 28, 1953, Record Group 59, Box 4116.

در این زمان شش روزنامهی ضد مصدق ناگهان در تهران ظاهر شدند و مقامهای سفارت آمریکا،که از فعالیتهای سیا بی خبر بودند دربارهی منبع مالی آنها مشکوک بودند. نگاه کنید سه:

USARMA Tehran to DEPTAR.

که آمریکا در وضعی نیست که دو شرط اول را برآورده سازد. در کوشش بعدی در اواخر ژوییه، یک سرهنگ ارتش آمریکا و یک مامور ۶ ـ MI به فرانسه رفتند تا با اشرف خواهر دوقلوی شاه که در قمارخانههای دوویل مشغول بازی بود مذاکره کنند. اشرف پس از اینکه از سرهنگ تعهد بدون اجازهای مبنی بر این گرفت که اگر کودتا شکست بخورد آمریکا از شاه به سبکی که او بدان عادت داشت پشتیبانی خواهد کرد قبول کرد با برادرش صحبت کند. اشرف در ۲۵ ژوییه به تهران رسید اما مصدق مانع از ملاقات او با برادرش شد. یک هفته بعد در کوشش سوم، ژنرال نورمن شوارتسکف که از ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۸ فرماندهی ژاندارمری ایران را بر عهده ماشت توانست با شاه ملاقات کند که اما حاضر نشد خود را به طرح سیا داشت توانست با شاه ملاقات کند که اما حاضر نشد خود را به طرح سیا متعهد سازد. آنگاه شوارتسکف به [کرمیت] روزولت توصیه کرد شخصاً با شاه دیدار کند. از طریق رشیدیانها ترتیباتی داده شد. شاه همینکه دخالت رسمی آمریکا و انگلیس در طرح در برنامههای رادیویی ویژه دخالت رسمی آمریکا و انگلیس در طرح در برنامههای رادیویی ویژه برای او ثابت شد، قبول کرد از طرح پشتیبانی کند ۲۴.

گروه روزولت پس از کسب همراهی شاه توانست کودتا را دنبال کند. شاه فرمانهای برکناری مصدق و انتصاب زاهدی به نخست وزیری را صادر کرد. در شب شنبه ۱۵ اوت [۲۴ مرداد] سرهنگ نعمت اله نصیری، فرمانده گارد سلطنتی فرمان برکناری مصدق را به وی ابلاغ کرد. مصدق که، احتمالاً به وسیلهی حزب توده، از توطئه باخبر شده بود، فرمان را جعلی دانست و نصیری را بازداشت کرد. نیروهای وفادار به مصدق در سراسر شهر واحدهای کنترل عبور و مرور مستقر کردند. نمایندگان مخالف، افسران نظامی مظنون به همدستی با زاهدی، و وزیر دربار شاه

44. «Ambassador Henderson's Report,» June 2, 1953, FO/371/104659. و مصاحبهی محرمانه با سرهنگ؛ نیز کتاب روزولت (پیشگفته). در مورد گزارش اشرف از سفر خود نگاه کنید به:

Princess Ashraf Pahlavi, Faces in a Mirror (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1980), 134-40.

توقیف شدند. جستجوی وسیع به دنبال زاهدی آغاز شد و صد هزار ریال جایزه برای بازداشت او تعیین شد. واحدهای زرهی که در ارتباط با تسلیم فرمانها قرار بود در تهران به حرکت درآیند نتوانستند برسند. شاه بدون اطلاع دادن به گروه روزولت، از وحشت از کشور گریخت و نخست به بغداد و سپس به رم عازم شد.

بازداشت نصیری طرح کودتا را به کلی به هم زد و دسته ی روزولت را ناچار کرد استراتژی جدیدی تدبیر کنند. طرحهای اضطراری برای خارج کردن روزولت، زاهدی، و چند مهره ی کلیدی دیگر از ایران به وسیله ی هواپیمای یک وابسته ی نظامی آماده شد. زاهدی به یک خانه ی امن سیا منتقل شد و تا آخرین ساعتهای پیش از سقوط مصدق در آنجا پنهان بود. آنگاه گروه روزولت تلاشهای گوناگون و ناهماهنگ متعددی برای ترتیب دادن کودتا انجام داد. نخستین اینها تلاش برای علنی کردن علناً اعلام نکرده بود. روز یکشنبه ۱۶ اوت [۲۵ مرداد] ماموران سیا فرمانهای اعلام این تصمیمها را کپی کردند و نرن، سیلی، و دو خبرنگار فرمانهای اعلام این تصمیمها را کپی کردند و نرن، سیلی، و دو خبرنگار به آمریکایی را واداشتند آنها را در سراسر تهران توزیع کنند. دو خبرنگار به ملاقات اردشیر زاهدی در خانه ی یکی از ماموران سیا نیز برده شدند. او درباره ی فرمانها با آنان صحبت کرد و تلاش مصدق برای بازداشت درباره ی فرمانها با آنان صحبت کرد چراکه پدرش به طور قانونی به پدرش را یک کودتا توصیف کرد چراکه پدرش به طور قانونی به نخستوزیری منصوب شده بسود. ایسن اطلاعات به سرعت در

۴۵. جزیبات کودتا در این پاراگراف و بعدی متکی بر مصاحبههای خصوصی من با چهار مامور کلیدی سیا و نیز مقالات نیویورکتایمز نوشته ی خبرنگار آن کینت لاو است که از تهران گزارش میداد. ظاهراً حزب توده در شبکه مامورینی که برای آژاکس به کار گرفته شده بودند رخنه کرده بود؛ جزیبات طرح کودتا را خبرگزاری تاس در ۱۵ ژوییه و روزنامههای حزب توده در ۱۲ اوت [۲۲ مرداد] خبر دادند. نگاه کنید به:

«Dr. Musaddiq's Move to Dissolve the Majles»; and «Persian Army Officers Attempt to Overthrow Dr. Musaddiq,» August 16, 1953, FO/371/104569.

نیویورک تایمز و جاهای دیگر منتشر شد ۴۶.

پس از آنکه فرمانها پخش شدندگروه سیاکوشید پشتیبانی از زاهدی را در نیروهای مسلح ایجاد کند. اعلامیهای خطاب به نظامیان که خواهان پشتیبانی از شاه میشد تنظیم و پخش شد. یک گروه مستشاری نظامی آمریکا برای نیروهای طرفدار زاهدی تجهیزات نظامی فراهم کرد. تلاشهایی برای کسب پشتیبانی پادگانهای شهرهای دیگر به عمل آمد: با استفاده از مدارک جعلی سفر که در مراکز سیا تهیه شده بود پیکهایی به کرمانشاه و اصفهان فرستاده شدند. سرهنگ تیمور بختیار، فرمانده پادگان کرمانشاه ستونی از تانکها و زرهپوشها را به سوی تهران راه انداخت، اما فرمانده پادگان اصفهان حاضر به همکاری نشد ۴۷.

در حالی که این رویدادها پیش میرفت، نرن و سیلی جمعیت کثیری را اجیر کردند که روز دوشنبه ۱۷ اوت [۲۶ مرداد] در خیابانهای مرکزی تهران به راه بیفتند و شعارهای حزب توده را تکرار کنند و شاه را محکوم کنند. این جمعیت تودهای «ساختگی» که با پنجاه هزار دلار که شب قبل یک مامور سیا به نرن و سیلی داده بود اجیر شده بودند، به قصد دامن زدن ترس از تصرف قدرت به وسیلهی تودهایها و کسب پشتیبانی برای زاهدی طرح شده بود. به زودی اعضای واقعی حزب توده که خبر نداشتند تظاهرات ساخته و پرداختهی سیا است به آن ملحق شدند. جمعیت به مقبره ی رضاشاه و چندین مسجد حمله کرد و مجسمههای شاه و پدرش را پایین کشید. تظاهرات روز بعد هم ادامه یافت و باعث شد هندرسن سفیر آمریکا درخواست کند که پلیس که هنوز در پایگاههای

۴۶. نقش دو خبرنگار در منبع زیر شرح داده شده است:

Kennett Love, «The American Role in the Pahlavi Restoration on 19 August 1953,» Allen Dulles Papers, Princeton University Library, 1960.

47. New York Times, August 19, 1953, 1:3-4; U.S. Congress, House, Committee on Foreign Affairs, The Mutual Security Act of 1954: Hearings, 83d Cong., 2d sess., April 3, 1954, 503-4, 509.

خود مستقر بود، تظاهرات را در هم بشکند. مصدق، تصمیمی را که سرنوشت ساز از کار درآمدگرفت و رضایت داد. حزب توده با فراخواندن کادرهای خود از خیابانها تلافی کرد. روز سه شنبه، ۱۹ اوت [۲۸ مرداد]، بیشتر پلیس تهران علیه مصدق برگشت در حالی که توده ایها در خیابانها نبودند و به جمعیتهای طرفدار زاهدی که آنروز ظاهر شدند حمله نکردند ۴۸.

همینکه نسخه بدلهای فرمانها دست به دست پخش شد و گامهایی برای جلب پشتیبانی نیروهای مسلح از زاهدی برداشته شد، گروه روزولت به فکر پیدا کردن راههایی برای ترتیب دادن قیامی علیه مصدق افتاد. بدیهی ترین راه این کار از طریق روحانیت و ترجیحاً از طریق چهرههای مردمی چون آیتاله کاشانی بود. گروه سیا که پیوندی با کاشانی نداشت، از رشیدیانها خواست از طریق یارانشان در میان روحانیت ترتیب چنین کاری را بدهند. رشیدیانها پاسخ دادند که تا روز جمعه که نماز برگزار میشود نمیتوان قیامی ترتیب داد. روزولت که میترسید شبکهی مصدق به زودی دورشان را ببندد، از رشیدیانها پرسید

۴۸. نقش سیا در سازمان دادن این جمعیت ساختگی تبودهای که در کودتا نقش تعیین کننده ای بازی کرد در مصاحبه هایم با دست کم پنج تن از ماموران بازنشسته ی سیا تایید شد. یکی از آنان گفت خبرچینان سیا در حزب توده بعداً اطلاع داده اند که تصمیم حزب توده به فرا خواندن افراد خود از خیابانها پس از آن که فهمیدند جمعیت اولیه ساختگی بوده است گرفته شد. چند تن از این منابع حدس میزدند نرن و سیلی شاید از تماسهای خود با رهبران حزب پان ایرانیست برای بسیج بخشی از این جمعیت استفاده کرده باشند. این با مشاهدات پرسنل سفارت آمریکا سازگار است که گفته اند جمعیت شامل «ترکیب غیرمعمولی از نفرات پان ایرانیست و توده ای بوده است.» نگاه کنید به: شامل «ترکیب غیرمعمولی از نفرات پان ایرانیست و توده ای بوده است.» نگاه کنید به:

مذاکرات هندرسن با مصدق در مصاحبه ی سال ۱۹۷۲ وی با دفتر تحقیقات شفاهی تاریخی دانشگاه کلمبیا (۱۸ ـ ۱۵) آمده است. حزب توده بعدها نقش خود در این رویدادها را دوباره ارزیابی کرد و نتیجه گرفت باید بیشتر از مصدق حمایت میکرد. نگاه کنید به:

Zabih, Communist Movement in Iran, 219-21.

چگونه میتواند با کاشانی تماس بگیرد. او را به یکی از یاران رشیدیان به نام احمد آرامش معرفی کردند. صبح سه شنبه ۱۹ اوت [۲۸ مرداد] دو مامور سیا با آرامش ملاقات کردند و ده هزار دلار به او دادند. آنگاه جمعیت ضد مصدق از بازار به سوی تهران مرکزی به راه افتاد. احتمالاً رشیدیانها و نرن و سیلی مستقلاً شاید از طریق یک روحانی دیگر و دسته راهاندازی به نام شعبان جعفری معروف به بی مخ، نیز جمعیتهای مشابهی راه انداختند.

جمعیت در هم آمیخته که واحدهای ارتش و پلیس و تماشاگران مخالف مصدق به آنها پیوسته بودند به ساختمانهای حکومتی و دفتر روزنامهها و احزاب سیاسی طرفدار مصدق حمله کردند. مصدق حاضر نشد از نیروهای امنیتی برای در هم شکستن جمعیت استفاده کند. یک واحد ارتشی ایستگاه رادیو را تصرف کرد و شروع به پخش اعلامیههای طرفداری از زاهدی کرد. سرتیپ نیروی هوایی گیلانشاه ستونی از تانکها را به سوی خانهی امن سیا که زاهدی در آن پنهان بود هدایت کرد. آنگاه این نیروها همراه با گروهی از تظاهرکنندگان طرفدار شاه ستاد ارتش را در اختیار گرفتند و به سوی خانهی مصدق راه افتادند. آنجا یک نبرد نُهساعته اختیار گرفتند و به سوی خانهی مصدق راه افتادند. آنجا یک نبرد نُهساعته پیش آمد که در آن حدود سیصد نفر کشته شدند. دیوارهای اطراف خانه

۴۹. گزارشی از برنامه سازمان دادن تظاهرات در روز دوشنبه، چندین هفته بعد در تایمز هند آمد. نگاه کنید به:

«Transmits a Further Series of Articles,» June 16, 1953, FO/371/104568.

هیچیک از مقامهای سیا که به اَرامش پول دادند نتوانستند با اطمینان بگویند که پول به چه

کسی رسید هر چند حدسهایی میزدند (مصاحبههای محرمانه). تظاهرکنندگان طرفدار زاهدی شامل اعضایی از حزب سومکا و پانایرانیست بودند. نگاه کنید به:

Henderson to Acheson, August 19, 1953, Record Group 59, Box 4110.

همه ی کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم در کودتا دخالت داشتند و با آنان صحبت کردم باور داشتند روابط اَرامش تُنها منبع تامین مالی برای جمعیتی که روز ۱۹ اوت (۲۸ مرداد] ظاهر شد نبود. بیشتر این منابع بر اَنند که چهرههای دیگری هم که در اینجا ذکر شدهاند دستی داشتند، هر چند هیچکدام نتوانستند با قطعیت بگویند.

به وسیله آتش تانک و توپ خراب شد، به خانه حمله شد و مصدق از راه بام گریخت. وی روز بعد تسلیم نیروهای زاهدی شد. ۵۰

## اهمیت کودتای ۱۹۵۳

سقوط مصدق رویدادی نطفهای در تاریخ امروز ایران بود. درک ما از رابطهی بعدی دست نشاندگی بین ایران و آمریکا نیازمند پاسخ به سه پرسش دربارهی این کودتا است: (۱) نقش آمریکا چقدر مهم بود؛ (۲) چه انگیزه هایی آمریکا را وادار به درگیری کرد؛ (۳) پیامدهای آن برای سیاست داخلی ایران چه بود؟

اگرچه انگلیس و برخی از عوامل ایرانی به وضوح نقش مهمی در سقوط مصدق داشته اند، از شواهد بر میاید که اگر آمریکا پا به میدان نمیگذاشت رژیم مصدق احتمالاً برپا میماند. تلاشهای انگلیسها و برخی از ایرانیان آشکارا طی بیست و هشت ماه نخست وزیری مصدق محبوبیت او راکاسته بود، اما نتوانسته بود او را از منصب خویش براندازد. در واقع، در حالی که مصدق در تابستان ۱۹۵۳ همچنان در قدرت ماند، همهی رقبای عمده ی او به شدت تضعیف شده یا از دور خارج شده بودند: سید ضیا و قوام از صحنه بیرون رفته بودند؛ انگلیسها اخراج شده بودند؛ ضیا و قوام از صحنه بیرون رفته بودند؛ انگلیسها اخراج شده بودند؛ بار در برکنار کردن مصدق شکست خورده و برای گریز از حکم بازداشت مخفی شده بود. در واقع، گذشته از حزب توده که در این زمان هنوز ضعیف بود ۵۱، به نظر نمیرسد هیچ گروه یا شخصیت سیاسی ایرانی قادر

50. Roosevelt, Countercoup, 176-97; New York Times, August 20, 1953, 1:6. منيا در نوامبر ۱۹۵۲ به اين نتيجه رسيده بود که پيش از پايان ۱۹۵۲ احتمال تصرف قدرت به وسيله حزب تو ده نيست. نگاه کنيد به:

CIA, Probable Developments in Iran through 1953, NIE-75, November 13, 1952.

بوده باشد در تابستان ۱۹۵۳ بدون کمک قابل توجه خارجی مصدق را برکنارکند.

این نتیجه گیری را وارسی نقش هر یک از دستاندرکاران در کودتا تقویت میکند. کودتا را مقامهای آمریکایی (باکمک یک مامور اطلاعاتی انگلیس) طرح کرده و آنرا تامین مالی و هدایت کرده بودند. هنگامی که طرح اولیه شکست خورد ماموران سیا که عملیات را هدایت میکردند استراتژی تازه را تدبیر کردند. گرچه ایرانیانی هم بودند که نقش مهمی در کودتا داشتند، همهی آنها زیر نظر گروه سیا عمل میکردند. فضل الله زاهدی، رهبر اسمی کودتا، طی بیشتر مدت عملیات در یک خانهی امن راهدی، رهبر اسمی کودتا، طی بیشتر مدت عملیات در یک خانهی امن دربارهی نامزد برگزیده برای جانشینی مصدق با شاه مشورت نشده بود. دربارهی نامزد برگزیده برای جانشینی مصدق با شاه مشورت نشده بود. او جز به اکراه از کودتا پشتیبانی نکرد و با دیدن نخستین نشانههای شکست به بغداد گریخت. اگرچه برخی از واحدهای ارتش از کودتا پشتیبانی کردند، بقیه به مصدق وفادار ماندند. بنابراین بسیار نامحتمل بشتیبانی آمریکا پیش ببرند. افزون بر این، یاری گسترده ی آمریکا در ماههای پس از کودتا در قادر ساختن حکومت زاهدی به تثبیت قدرت حیاتی بود.

نه فقط در تابستان ۱۹۵۳ وقوع یک کودتا بدون کمک آمریکا بسیار نامحتمل بود، بلکه موضع داخلی مصدق هم از آنچه معمولاً تصور میشود کمتر متزلزل بود. اگرچه اقتصاد ایران در آغاز از تحریم نفتی انگلیس و دیگر مجازاتهای اقتصادی بدجوری صدمه دید، سیاستهای مالی انگیز ندهای که در ۱۹۵۲ اتخاذ شد بیکاری را به پایینتر از سطح مالی انگیز ندهای که در ۱۹۵۲ اتخاذ شد بیکاری را باعث شد. در آغاز ۱۹۵۳ حکومت مصدق کوشید به ژاپن و ایتالیا نفت بفروشد و گرچه این تلاشها سرانجام به جایی نرسیدند احتمالاً محاصرهی اقتصادی به زودی شکسته میشد. وابسته ی اقتصادی آمریکا وضع تجارت و کسب ایران را در مه میشد. وابسته ی اقتصادی آمریکا وضع تجارت و کسب ایران را در مه

۱۹۵۳ «سرِ حال» توصیف کرد و گزارش میشود صادرات غیرنفتی ایران وضع خوبی داشته است <sup>۵۲</sup>. افزون بر این، مصدق هنوز از پشتیبانی قابل ملاحظه ای در حزب ایران و نیروی سوم، در بازار <sup>۵۳</sup>، در میان طبقات متوسط و پایین شهری به طور عموم و در ارتش برخوردار بود. پس، در نبود یک مخالف نیرومند، مصدق احتمالاً یا تبا مدتی در قدرت باقی میماند یا قدرت را به چهره ی دیگری از جبهه ی ملی واگذار میکرد.

چه انگیزههایی آمریکا را واداشت در کودتا درگیر شود؟ اغلب استدلال میشود انگیزهی اصلی آمریکا تمایل سیاستگذاران آمریکا به پیشبرد منافع کمپانیهای نفتی آمریکا با کمک به آنان در کسب سهمی از صنعت نفت ایران بود. ۵۴ حکومت آیزنهاور مصممانه پشتیبان منافع کسب

52.U.S. Embassy, Tehran, «Monthly Economic Report,» November 2, 1951, Record Group 59, Box 5490; «Labor Attaché's Report for January-June 1952, »July 21, 1952, FO/371/98732; U.S. Embassy, Tehran, «Quarterly Economic and Financial Review, Iran, Fourth Quarter 1952,» January 17, 1953, «Quarterly Economic and Financial Review, Iran, First Quarter, 1953,» April 17, 1953, «Quarterly Economic and Financial Review, Iran, Second Quarter, 1953,» July 18, 1953, «Monthly Economic Survey, Iran, April 1953,» May 12, 1953, and «Monthly Economic Survey, Iran, July 1953,» August 14, 1953, all in Record Group 59, Box 5490; see also U.S. Department of State, Office of Intelligence and Research, Iran's Political and Economic Prospects through 1953, January 9, 1953, 13-17; Homa Katouzian, «Oil Boycott and the Political Economy: Musaddiq and the Strategy of Non-Oil Economics, win Bill and Louis, Musaddig, Iranian Nationalism, and Oil, 203-27; and Patrick Clawson and Cyrus Sassanpour, «Adjustment to a Foreign Exchange Shock: Iran, 1951-1953,» International Journal of Middle East Studies 19 (May 1987) 1-22.

53. See «Comments on the Political Significance of the Tehran Bazaar Organization,» December 19, 1953, FO/371/109986.

54.See,e.g.,BahmanNirumand, Iran: The New Imperialism in Action (New York: Monthly Review Press, 1969), 5.

و کار در آمریکا بود و برادران دالس وکلای برجستهی والاستریت بودند که در تجارت بین المللی تخصص داشتند. افزون بر این، توافق نهایی که در ۱۹۵۴ با حکومت زاهدی امضا شد ۴۰ درصد سهم از تولید نفت ایران را که پیش از ملی شدن به طور کامل در اختیار شرکت نفت ایران و انگلیس و متعلق به انگلیسها بود، به شرکتهای آمریکایی واگذارد.

این استدلال اگرچه جاذبهای سطحی دارد، واقعیتهای آن زمان بازار بین المللی نفت را نادیده میگذارد. از آنجا که در آغاز ۱۹۵۰ ها عرضهی اضافی وجود داشت، شرکتهای نفتی دلیل ناچارکنندهای به جستجوی منابع جدید نداشتند. شرکتهای بزرگ نفتی آمریکا در ۱۹۵۱ تولید را در عربستان سعودی و کویت افزوده بودند تا جبران نفت ایران را بکنند، بنابراین عملیات در ایران آنان را ناچار میکرد تولید را در این کشورهای دیگر کاهش دهند و این تنشهای میان آنان و رهبران سعودی و کویت میافرید. افزون بر این شدت احساسات ملتگرایانه در ایران چنین عملیاتی را بسیار مخاطره آمیز میکرد. به خاطر این ملاحظات مدیران شرکتهای نفت آمریکایی مکرراً به مقامهای آمریکا گفته بودند که در این زمان علاقهای به خرید نفت ایران ندارند.۵۵ در واقع حکومت ترومن حتا كوشيده بود با نديده گرفتن يك دادخواست عمدهي قانون ضد تراست که دادگستری علیه آنان مطرح کرده بود شرکتهای نفتی آمریکایی را به شركت در كنسرسيوم ترغيب كند و اين ترغيب بعدها در حل و فصل مناقشهی نفت که آمریکا در ۱۹۵۴ انجام دادگنجانده شد. بدینسان نه تنها شرکتهای عمدهی آمریکایی در این زمان خواهان خرید نفت ایران نبودند بلکه سیاستگذاران آمریکا ناچار بودند برای واداشتن آنها به این کار تدابير موثرى بينديشند.

55. See U.S. Senate, Committee on Foreign Relations, The International Petroleum Cartel: The Iranian Consortium and U.S. National Security, 93d Cong., 2d sess., February 21, 1974, esp. 27-28; and «Anglo-U.S. Discussions,» December 13, 1952, FO/371/98704.

زمان تصمیمگیری اولیهی آمریکا برای برانداختن مصدق، (دو هفته پس از گشایش دوره ریاستجمهوری آیزنهاور) چنین القا میکند که این تصمیم در درجهی نخست ناشی از دیدگاههای فعالتر دستگاه حکومتی تازه در سیاست خارجی بود و نه ناشی از چگونگی پیشرفت اوضاع ایران در این زمان. در واقع، کودتا عملاً همچون آزمونی برای استراتژی تازهی حکومت آیزنهاور برای نبرد باگسترشجویی کمونیزم بود.

از اوایل ۱۹۵۰ حکومت ترومن حضور آمریکا در ایران را پیرو سیاست دفاع از پیرامون خویش گسترش داده بود. طبق یک بررسی شورای امنیت ملی در نوامبر ۱۹۵۲، موقعیت استراتژیک ایران در مرز جنوبی شوروی و ذخایر نفتی فراوان آن، به آن «اهمیتی تعیینکننده» برای امنیت ملی آمریکا بخشیده بود <sup>۵۶</sup>. تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا مصدق را کمونیست نمیدانستند و تصرف قدرت به وسیلهی کمونیستها را در این زمان محتمل نمیانگاشتند. بلکه باور داشتند حزب توده با رخنه در نیروهای مسلح و دیوانسالاری دولتی و کوشش برای رابطهی مساعد با نیروهای مسلح و دیوانسالاری دولتی و کوشش برای رابطهی مساعد با مصدق و دیگر رهبران جبههی ملی استراتژی «جبههی خلق» را دنبال میکند. حکومت ترومن اگرچه عمیقاً از نفوذ حزب توده نگران بود باور میکند. حکومت ترومن اگرچه عمیقاً از نفوذ حزب توده نگران بود باور برای نداشت این حزب در آستانهی گرفتن قدرت است و از اینرو برای برانداختن مصدق کوششی نکرد<sup>۵۸</sup>.

طی مبارزات انتخاباتی ۱۹۵۲ جمهوریخواهان حکومت ترومن را متهم کرده بودند به درستی باگسترشجویی شوروی برخورد نمیکند و

<sup>56.</sup> U.S. National Security Council, United States Policy regarding the Present Situation in Iran, NSC 136/1, November 20, 1952, 1.

<sup>57.</sup> CIA, Probable Developments in Iran; U.S. Department of State, Office ofIntelligenceandResearch, Iran's Political and Economic Prospects through 1953, OIR No. 6126, January 9, 1953.

استراتژی «جبهه خلق» حزب توده را یک مأمور بازنشسته سیاکه در آنزمان در ایران کار میکرد برای من در مصاحبهی محرمانه شرح داد.

استدلال میکردند که چین و اروپای شرقی را «باخته» است و در جنگی ظاهراً پایانناپذیر در کره پای در گل مانده است. حکومت جدید همینکه به قدرت رسید شروع به تدوین یک استراتژی تازه ی جهانی کرد که به «نگاه نو» معروف شد. این استراتژی رویکرد دفاع از پیرامون ترومن را حفظ میکرد اما میخواست با عمل تهاجمی تر و بهره گیری از ابزار سیاسی چندگونه تری از جمله عملیات مخفی ابتکار عمل علیه اتحاد شوروی را در دست بگیرد. ایران که جان فاستر دالس طی مبارزه ی ۱۹۵۲ آنرا یک «چین دوم» بالقوه توصیف کرده بود گرگونی عمدهای در ایران رخ نداده بود و اگرچه از زمان انتخابات هیچ دگرگونی عمدهای در ایران رخ نداده بود و تصرف قدرت توده ایها هنوز قریب الوقوع تصور نمیشد، حکومت تقریباً بلاف صله پس از آغاز دوره ی ریاست جمهوری جدید تصمیم به برانداختن مصدق گرفت. بیشتر مقامهای آمریکایی رده ی متوسط که در امور ایران دخیل بودند با کودتا موافق نبودند. هم و دند، پس از کودتا، که امور ایران دخیل بودند با کودتا موافق نبودند. پس از کودتا، که

58. «The United States Ideas of a Settlement of the Oil Dispute,» October 20, 1952, FO/371/98702.

دربارهی «نگاه نو» نگاه کنید به:

John Lewis Gaddis, Strategies of Containment (New York: Oxford University Press, 1982), chap. 5.

۵۹. هنری بایرود معاون وزیر خارجه، هندرسن سفیر آمریکا، سرپرست شعبه ی سیا در تهران، و بسیاری از متخصصین رده ی پایینتر امور ایران در کاخ سفید و سیا مخالف کودتا بودند؛ مصاحبه با بایرود؛ مصاحبه با گوردون ماتیسون، روی ملبورن؛ مصاحبه های محرمانه با چند مامور بازنشسته ی سیا، طبق این منابع بایرود و هندرسن هر دو با بیمیلی عمل می کردند. ظاهراً موافقان عمده عبارت بودند از برادران دالس، ویسنر، و روزولت. برای شواهدی در مورد این که تصرف قدرت به وسیله ی حزب توده قریب الوقوع تصور نمیشد نگاه کنید به:

CIA, «Comment on Tudeh Position in Current Iranian Situation,» March 3, 1953.

نخستین مورد استفاده از عملیات مخفی به وسیله ی ایالات متحد در زمان صلح برای برانداختن یک حکومت خارجی بود تلاشهای مشابهی در گواتمالا، مصر، سوریه، اندونزی و کوبا صورت گرفت. افزون بر این، نقش آمریکا در کودتا به مطبوعات آمریکا خبر داده شد تا عزم جدی حکومت آیزنهاور به نبرد با گستر شجویی کمونیزم ثابت شود. '۶ این اقدامها موید این فکر است که کودتا آزمون مهمی برای حکومت آیزنهاور بود.

سرانجام، پیامدهای کودتا برای سیاست داخلی ایران چه بود؟ پیامد بلافاصله آن بود که شاه و زاهدی توانستند یک رشته بازداشتهای گسترده را به اجرا درآورند و رژیم اقتدارگرای محکمی برقرار کنند که در آن همه ی شکلهای فعالیت سیاسی مخالف منع شده بود. این اقدامها نه فقط جبهه ی ملی و وابستگان آن بلکه نیز سازمانهایی را که با جبهه ی ملی مخالفت کرده بودند از قبیل حزب توده و حزب زحمتکشان و شبکه ی کاشانی را شدیداً تضعیف کرد چنان که هرگز اهمیتی را که در دوره ی مصدق از آن برخوردار بودند باز نیافتند. جبهه ی ملی و این سازمانهای مصدق از آن برخوردار بودند که از طریق آنها طبقه ی متوسط امروزی، طبقه ی کارگر صنعتی و طبقههای متوسط و پایین سنتی توانسته بودند نفوذی روی دولت اعمال کنند. بنابراین کودتا و در پی آن تحکیم یک رژیم نفوذی روی دولت اعمال کنند. بنابراین کودتا و در پی آن تحکیم یک رژیم مقتدر، خودمختاری دولت در برابر این طبقه ها را بسیار افزود. افزون بر این، جنبشی که جبهه ی ملی رهبری کرد، در واقع تلاشی از سوی طبقه ی متوسط امروزی برای تثبیت چیرگی خود بر دولت بود. بنابراین این این این بنابراین این این این بابراین کود بر دولت بود. بنابراین این این بابراین کود بر دولت بود. بنابراین این این بابراین این این بابراین کود بر دولت بود. بنابراین این این بابراین این این بابراین بابراین این بابراین این بابراین این بابراین این بابراین این بابراین این بابراین بابرای بابراین بابراین

۶۰. گزارش کو دتا که در:

Richard Harkness and Gladys Harkness, «The Mysterious Doings of CIA,» Saturday Evening Post, November 6, 1954, 66-68.

آمده است به گفته ی چندین منبع محرمانه به وسیله ی سیا در اختیار نویسندگان آن قرار گرفت. اهمیت کودتای ۱۹۵۳ در ایران به عنوان سابقه ای برای اقدامات مشابه در جاهای دیگر در مصاحبه ی تلفنی من با ریچارد هلمز، سرپرست سیا از ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۳، مورد تاکید قرار گرفت.

### رژیم مصدق و سقوط آن، ۱۹۵۳ ـ ۱۹۵۱ ، ۱۴۹

اقدامها چشم اندازهای آن چیرگی را نیز، دست کم موقتاً، پایان داد. از آنجا که ایالات متحد نقشی کلیدی در ترتیب دادن کودتا بازی کرده بود، بیشترین مسئولیت را در این پیامدها داشت.



# استقرار دولت دست نشاندهی آمریکا در ایران

ایالات متحد کودتایی را که نخستوزیر محمد مصدق را در اوت ۱۹۵۳ برانداخت با این هدف سازمان داده بود که ثبات سیاسی را به ایران برگرداند و بدینترتیب مانع آن شود که کمونیستها سرانجام قدرت را تصرف کنند. اما در حالی که برکناری مصدق از قدرت با موفقیت انجام شده بود، او و جبههی ملی کاملاً مردمپذیر ماندند. اگر حکومت تازه مستقر زاهدی نمیتوانست به سرعت قدرت خویش را تحکیم کند ممکن بود ناپایداری سیاسی به زودی دوباره پدید آید و جبههی ملی یا سازمان دیگری این حکومت را به طور جدی به مبارزه بخواند. در واقع در نخستین ماههای پس از کودتا چنین رخدادی در حال وقوع بود. آمریکا برای تقویت حکومت زاهدی به اقدامهای گوناگونی دست زدکه به ایجاد یک رژیم نوین، پایدارتر، و خودمختار در پایان ۱۹۵۴ کمک کرد. آنگاه ایالات متحد اجرای اقدامهایی را شروع کردکه برای تقویت ثبات سیاسی بلندمدت ایران و گنجاندن ایران در استراتزی جهانی آمریکا برای مقابله با اتحاد شوروی طرح شده بود. در آغاز ۱۹۶۰ ها این اقدامها ایران را به یکی از دستنشاندگان عمدهی آمریکا در منطقه تبدیل کرده بودند. این اقدامها روی سیاست داخلی ایران نیز تاثیر قابل ملاحظهای داشت و تسواناییهای سرکوب و سارگیری دولت را تقویت کسرد و بنابراین خودمختاری آنرا افزایش بسیار بخشید.

## تحكيم قدرت پس از كودتا

کودتای ۱۹۵۳ مصدق و حکومتش را از منصب برکنار کرده بود، اما پایگاه یشتیبانی آن در طبقهی متوسط امروزی، طبقهی متوسط سنتی، و طبقهی كارگر صنعتى عمدتاً دستنخورده ماند. به گونهاي مشابه پايگاه پشتيباني حزب توده در طبقهی متوسط امروزی و طبقهی کارگر صنعتی نسبتاً نیرومند ماند، و حزب توده کاملاً در نیروهای مسلح و برخی از ارگانهای دولتی رخنه کرده بود. از آنجا که حکومت زاهدی از پشتیبانی مردمی چندانی برخوردار نبود و حتا نمیتوانست روی حمایت کامل شاه و نیروهای مسلح حساب کند<sup>۱</sup>، به وضوح به اقدامهای نیرومندی نیاز بود. در نتیجه، زاهدی بیدرنگ قلع و قمع شدید همهی سرچشمههای مخالفت را آغاز کرد. در تهران مقررات محدودیت عبور و مرور برقرار شد و تانکها در بازار به صف شدند. مصدق و یاران نز دیکش باز داشت یا ناچار به اختفا شدند. به مخفیگاههای احتمالی حزب توده تهاجم شد. روزنامه ها زیر فشار قرار گرفته یا ناچار به تعطیل شدند. واحدهای ارتش و پلیس تظاهرات پراکندهی تهران و دیگر شهرها را در هم شکستند. در پایان سپتامبر بیش از هزار و چهار صد نفر و تا پایان سال دست کم هفتصد نفر دیگر بازداشت شده بودند. حدود سه هزار کارمند دولت که ادعا میشد به حزب توده وابستهاند از مشاغل خود برکنار شدند. نیروهای مسلح از اعضای غیروفادار تصفیه شدند و حدود هشتصد افسر وفادار

۱. درباره ی قدرت جبهه ی ملی و حزب توده در این زمان نگاه کنید به:
«Persian Government Wish to Hold Elections Soon,» December 31, 1953, FO/371/109986; and «Estimate of Tudeh Party Numerical Strength,» September 23, 1953, FO/371/104573.

درباره ی بیبهرگی زاهدی از پشتیبانی نگاه کنید به:
«Internal Situation in Persia,» August 25, 1953, FO/371/104570; and Henderson to Acheson, October 9, 1953, Record Group 59, Box 4110.

104

ترفيع يافتند<sup>٢</sup>.

بر رغم این اقدامهای شدید، در نخستین ماههای پس از کودتا فعالیت سیاسی قابل توجهی از سوی جناح مخالف انجام شد. این فعالیتها را سه گروه متمایز انجام دادند: پشتیبانان وفادار جبههی ملی، حزب توده، و جداشدگان از جبههی ملی که شروع به مخالفت با حکومت زاهدی کرده بودند.

اگرچه بیشتر رهبران بالای جبهه ی ملی به زودی پس از کودتا بازداشت شده بودند، بسیاری از چهره های رده ی پایینتر و پشتیبانان غیررسمی آزاد مانده بودند و به سرعت اقدام به فعالیت مخالف را آغاز کردند. جدیترین تهدید از این قبیل از جانب ایل قشقایی بود که بر رغم پیوندهای نزدیکش با ایالات متحد، قویا از مصدق پشتیبانی کرده بود. خانهای قشقایی به سرزمینهای خود در جنوب بازگشتند و شروع به بسیج نیروهای خود کردند. آنگاه یکی از پادگانهای ارتش را تصرف کردند و در اواخر سپتامبر شهر شیراز را در محاصره گرفتند. رهبران جبهه ی ملی در تهران از ترس این که یک رویارویی مسلحانه به نفع حزب توده تمام خواهد شد پیامی برای سران قشقایی فرستاده و خواستند که عقب نشینی خواهد شد پیامی برای سران قشقایی فرستاده و خواستند که عقب نشینی کرد اگر به فعالیتهای خود ادامه دهند آنان را «خرد» خواهد کرد. کرد اگر به فعالیتهای خود ادامه دهند آنان را «خرد» خواهد کرد.

2. New York Times, August 20, 1953, 1:8, August 21, 1953, 1:8, August 25, 1953, 1:5, August 28, 1953, 4:2, September 2, 1953, 13:1, September 13, 1953, 24:1; «Tehran Situation Reports,» n.d., FO/371/104570; «The Newspaper Situation,» August 28, 1953, FO/371/104570; Journal de Tehran, September 24, 1953.

ارقام بازداشتها متكى است بر:

Journal de Tehran, September 23, 1953, and in subsequent issues.

برای خلعسلاح قشقاییها را آغاز کرد و پس از آن سران ایل تبعید شدند." سرچشمهی عمدهی دیگر مخالفت نهضت مقاومت ملی بود، سازمانی که پشتیبانان جبههی ملی به زودی پس از کودتا تشکیل دادند. نهضت مقاومت ملي بيشتر وفاداران برجستهي جبههي ملي راكه هنوز زیاد بودند جذب کرد و برای مدتی همچون جانشین غیررسمی جبههی ملي عمل كرد. دو روزنامه منتشر ساخت و تظاهراتي ضدحكومتي سازمان دادکه یکی از آنها تظاهرات بزرگی از سوی دانشجویان و بازاریان در آغاز اکتبر بود؛ دیگری اعتصاب بازاریان در آغاز نوامبر به رهبری صاحب یک رستوران به نام حسن شمشیری؛ و یکرشته تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در آغاز دسامبر. همهی اینها با قدرت سرکوب شدند: بسیاری از تظاهرکنندگان کشته شدند؛ صدها نفر بازداشت شدند؛ و نیروهای امنیتی پس از تظاهرات شمشیری سقف بازار تهران را شكافتند. نهضت مقاومت ملى اگرچه چندين سال باقي ماند، جديت سرکوب حکومت آنرا وادار کردیس از دسامبر ۱۹۵۳ دست از سازمان دادن تظاهرات همگانی بر دارد۲.

حزب توده نیز هر چند در اثر سرکوب حکومتی ناچار زیرزمینی

3. «Tehran Situation Reports»; New York Tims, September 28, 1953, 8:1-2; «Fortnightly Political Summary, Period November 16- November 29,» December 1, 1954, FO/371/109985; «Fortnightly Political Summary, Period March 27- April 13,» April 14, 1954, FO/371/109985.

موضع جبههی ملی و سیا را محمدحسین قشقایی در مصاحبهای با من شرح داد. و موضع سیا در مصاحبهی محرمانهی من با سرپرست شعبه سیا تایید شد. ظاهراً این روبارویی به رابطهی نزدیک سیا و قشقاییها ختم شد.

4. Houchang Essandiar Chehabi, «Modernist Shi'ism and Politics: The Liberation Movement of Iran» (Ph.D.diss., Yale University, 1986), chap. 5; New York Times, October 9, 1953, 5:7; «Internal Affairs,» November 9, 1953, FO/371/104571; «Kashani's Press Conference on Dec. 5,» December 9, 1953, FO/371/104572.

شده بود، بسیار فعال بود. به نهضت مقاومت ملی و یک سازمان طرفدار مصدق که در بازار تهران تشکیل شده بود برای همکاری علیه حکومت زاهدی نزدیک شد و ظاهراً در تظاهراتی که در بالا ذکر شد شرکت جسته بود. در اواخر سپتامبر یک جوخهی خرابکاری تودهای به یک پایگاه هوایی حمله کرد و همهی هواپیماهای عملیاتی نیروی هوایی ایران جز دو تا را نابود کرد. از آنجا که این هواپیماها برای استفاده علیه قشقاییها که شیراز را محاصره کرده بودند آماده شده بود نتیجه گیری شد که تودهایها و قشقاییها با یکدیگر همکاری میکنند. تودهایها در اکتبر همچنین کوشیدند در تعدادی از کشتیهای جنگی در بندر خرمشهر خرابکاری کنند و در نوامبر شورش ضد حکومت وسیعی در اصفهان به راه انداختند. حزب نوامبر شورش ضد حکومت وسیعی در اصفهان به راه انداختند. حزب بود؛ در نتیجه عضویت فعال آن در دسامبر ۱۹۵۳ به نصف کاهش یافته بود؛ در نتیجه عضویت فعال آن در دسامبر ۱۹۵۳ به نصف کاهش یافته

غریب این بود که سرچشمه ی سوم مخالفت، بریدگان از جبهه ی ملی بودند که با زاهدی برای برانداختن مصدق همکاری کرده بودند. تقریباً بیدرنگ پس از کودتا کاشانی و بقایی شروع به توطئه علیه زاهدی کردند، اظهارات تحریک کننده ای در مطبوعات از آنان نقل میشد و کوشیدند یک سازمان ناسیونالیست جدید بنا کنند. زاهدی نخست این فعالیتها را تحمل میکرد اما به زودی شروع به تهدید کاشانی و بقایی در

5. «Internal Situation Reports,» n.d., FO/371/104571; U.S. Embassy, Tehran, «Political Significance of Tehran Bazaar Organizations,» December 19, 1953, Record Group 59, Box 4110; New York Times, September 26, 1953,2:1,October 10, 1953,2:5; CIA, Current Intelligence Bulletin 29 (September 1953); «Political and Economic Developments in Iran,» November 19, 1953, FO/371/104572; U.S. Embassy, Tehran, «Roundup of Tudeh Activities, Late November 1953,» December 11, 1953, Record Group 59, Box 4110.

مورد محدود کردن دسترسی آنان به مطبوعات کرد. همچنانکه زاهدی قدرت خود را تحکیم کرد کاشانی و مکسی به تدریج از صحنه خارج شدند، اما بقایی بسیار فعال ماند. در ۱۹۵۴ بازداشت و به تبعید درونکشوری فرستاده شد، و در دههی پس از کودتای ۱۹۵۳ یکی از هویداترین منتقدین رژیم شاه شد.<sup>3</sup>

بر رخم تلاشهای مخالفان، حکومت زاهدی به تدریج توانست قدرت خود را تحکیم کند. گرچه ابزار عمده ی وی در این فرایند تحکیم قدرت، سرکوب بود، دو تاکتیک دیگر نیز مفید از کار درآمدند. یکی از آنها محاکمه ی بسیار پر سر و صدای مصدق در نوامبر و دسامبر ۱۹۵۳ بود. این محاکمه با تمرکز توجه روی سرنوشت مصدق و نه وضعیت سیاسی حاکم، در این موقعیت حساس به تضعیف جبهه ی ملی کمک کرد. افزون بر این، از آنجا که محاکمه بیشتر روی ریزه کاریهای قانونی تمرکز داشت تا سرشت رژیم مصدق، حکومت زاهدی را قادر ساخت با اتهامهایی در زمینه ی نقض آشکار قانون از جانب او، تصویر مترقی او را تاهامهایی در زمینه ی نقض آشکار قانون از جانب او، تصویر مترقی او را تا هنگامی که در ۱۹۶۷ درگذشت در خانه توقیف بود؛ بدینسان از این که چون یک شهید یا چون یک رهبر به جنبش ملی خدمت کند جلوگیری چون یک شهید یا چون یک رهبر به جنبش ملی خدمت کند جلوگیری شد. در این زمان محاکمه های پر سر و صدایی نیز برای حسین فاطمی که سرانجام اعدام شد، علی شایگان و احمد رضوی، که به حبس ابد محکوم سرانجام اعدام شد، علی شایگان و احمد رضوی، که به حبس ابد محکوم شدند (بعدها تخفیف یافت)، و برای گروهی از افسران که از مصدق در

6. «Political and Economic Developments in Iran»; «Memorandum on the Present Political Situation,» January 4, 1954, FO/371/109986; «Persia Quarterly Political Report,» February 26, 1954, FO/371/109990; «Fortnightly Political Summary, Period May 29- June 12,» June 12, 1954, FO/371/109985; «Preliminary Report on the Internal Situation in Persia,» January 7, 1954, FO/371/109985.

جریان کودتا پشتیبانی کرده بودند ترتیب یافت<sup>٧</sup>.

تاکتیک دیگر، اعمال نفوذ در انتخابات مجلس هجدهم بود که در سهماههی نخست ۱۹۵۴ برگزار شد. شعبان بی مخ، دسته راه انداز بدنام با راه انداختن دسته هایی که به رای دهندگان حمله کرده و آنان را مرعوب میکردند نقش برجسته ای در تقلب در این انتخابات بازی کرد. سفارت آمریکا گزارش داد که بیشتر نامزدهایی که در مجلس هجدهم برگزیده شدند یا طرفدار انگلیس بودند و یا «چهرههای قدیمی بدسابقه» به هچره ای از جناح مخالف قانونی انتخاب نشد. زاهدی با کسب کنترل مجلس بدین شیوه، مانع از آن شد که چون عرصه ای برای فعالیت مخالف به کار آید چنان که از آغاز ۱۹۴۰ ها به بعد آمده بود، و گریز از بازداشت از طریق مصونیت پارلمانی را برای اعضای جناح مخالف ناممکن ساخت. زمانی که انتخابات مجلس هجدهم در مارس ۱۹۵۴ انجام گرفت خومت زاهدی جبهه ی ملی، حزب توده و همه ی سرچشمه های دیگر

زمانی که انتخابات مجلس هجدهم در مارس ۱۹۵۴ انجام گرفت حکومت زاهدی جبههی ملی، حزب توده و همهی سرچشمههای دیگر مخالفت را به شدت تضعیف کرده بود. وی هنگام انتخابات و پس از آن نیز به استفاده ی آزادانه از سرکوب ادامه داد و رای دهندگان را مرعوب کرد و رهبران مخالف از قبیل شاهپور بختیار، مظفر بقایی، داریوش فروهر، مصطفا کاشانی، احمد رضوی، و علی شایگان را بازداشت کرد. اما پس از انتخابات مجلس هجدهم آهنگ بازداشتها به طور قابل

7. Journal de Tehran, October 12, 1954, and November 2, 1954; U.S. Embassy, Tehran, «Imprisonment of Pro-Mosadeq Political Figures,» June 1, 1955.

درباره ی پیامدهایی که زندانی شدن مصدق و سپس بازداشت خانگی وی برای جنبش ملی داشت نگاه کنید به:

Richard W. Cottam, Nationalism in Iran (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1979), 294-95.

8. «Not Painless Is Brainless,'» Life, March 22, 1954, 38-40; «Elections,» February 2, 1954, FO/371/109986.

ملاحظهای کاهش یافت. ۹

دو رویداد کلیدی در آخر تابستان و پاییز ۱۹۵۴ تحکیم رژیم پس از مصدق را به طور اساسی تکمیل کرد. نخستین آنها کشف یک شبکهی بزرگ حزب توده در نیروهای مسلح به وسیلهی نیروهای امنیتی زاهدی در سپتامبر ۱۹۵۴ بود. این شبکه از دستکم ۴۵۸ افسر ارتش تشکیل میشد که مستقل از شبکهی اصلی حزب توده سازمان یافته بودند و مستقیماً به یک مامور اطلاعاتی سفارت شوروی گزارش میدادند. این شبکه گرچه ظاهراً در درجهی اول برای گردآوری اطلاعات و نه هدایت فعالیتهای براندازی تاسیس شده بود خرابکاری در پایگاه هوایی را که پیشتر یاد شد انجام داده بود و تهدیدی روشن برای حکومت بود. انهدام این شبکه، همراه با موج بازداشتهای بیدرنگ پس از کودتا و توقیف انهدام این شبکه، همراه با موج بازداشتهای بیدرنگ پس از کودتا و توقیف

۹. طبق محاسبات من ژورنال دُ تهران از سپتامبر ۱۹۵۳ تا فوریهی ۱۹۵۴ میانگین ماهانه
 ۲۴۳ بازداشت و از مارس تا ژوئن ۱۹۵۴ ماهانه فقط ۲۴ بازداشت راگزارش کرده است.

۱۰. این توصیف متکی بر مصاحبه های محرمانه با در مأمور سیا است که در کشف این شبکه از نزدیک فعال بودند. و همچنین متکی است بر:

«Government Anti-Tudeh Campaign,» November 26, 1954, Declass. Docs. 1, No. 4 (1974), 309D; and on Farhad Kazemi, «The Military and Politics in Iran: The Uneasy Symbiosis,» In Elie Kedourie and Sylvia G. Haim, eds., Towards a Modern Iran: Studies in Thought, Politics, and Society (London: Cass, 1980), 217-40.

مقامهای آمریکا در اینزمان باور داشتند شبکهی مستقل تبودهای دیگری هم در میان افسران غیرشاغل نیروهای مسلح تاسیس شده است اما چنین شبکهای کشف نشد. شبکهی نظامی حزب توده درست پیش از آنکه به وسیله نیروهای امنیتی کشف شود بسیاری از اعضای خود را برای خرابکاری در زمان بحث قرارداد جدید نفت در مجلس به تهران فرستاده بود. در میان این خرابکاران یک جوخهی ترور هم بود که قرار بود برخی از مقامهای حکومتی را به قتل برساند. نگاه کنید به:

Iran White Paper, sec. II.A- (2).

عنوان یک نیروی عمده ی سیاسی از میان برداشت. همچنین نشان داد نیروهای امنیتی کشور به سطح بالایی از پیچیدگی دست یافته اند و این واقعیت بدون تردید خوشایند حکومت و پشتیبانان آن بود و جناح مخالف را رنج میداد.

گام نهایی در تحکیم رژیم تازه امضای قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی از شرکتهای نفتی غربی در اکتبر ۱۹۵۴ [مهر ۱۳۳۳] بود که ایران را قادر ساخت صادرات نفت خود را از سر بگیرد. مذاكره براي اين قرارداد را على اميني، وزير دارايي زاهدي، باكمك قابل ملاحظهی آمریکا انجام داد. قرارداد شباهت نزدیکی به قراردادهایی داشت که در همان زمان بین کشورهای تولیدکنندهی نفت و شرکتهای عمده ي بين المللي نفت منعقد ميشد: سودها پنجاه ـ پنجاه بين شركت ملى نفت و اعضاي كنسرسيوم تقسيم ميشد؛ ايران حق امتيازهايي بالغ بر ۱۲/۵ درصد کل فروش دریافت میکرد؛ و بریتیش پترولیوم (شرکت نفت ایران و انگلیس سابق) در ازای ملی شدن داراییهای خود غرامت مناسبی میگرفت. بریتیش پترولیوم ۴۰ درصد از سهام کنسرسیوم را دریافت کرد؛ گروهی از شرکتهای آمریکایی با هم ۴۰ درصد دیگر سهام را گرفتند. به رویال داچ شل ۱۴ درصد سهم داده شد و ۶ درصد سهم باقیمانده به گروه «کمپانیهای نفتی فرانسه» رسید. اگرچه درآمد نفت ایران در نتیجهی این قرارداد نزدیک به سهبرابر شد معافیتهای مالیاتی حکومتهای مربوطهی اعضای کنسرسیوم تا حد زیادی زیان اعضا را جبران میکرد. ۱۱ در پایان سال صادرات نفت ایران از سر گرفته شده بود و این به اقتصاد رونقی داد و برای حکومت منبع درآمد بسیار لازمی فراهم کرد و به فصلی پرتلاطم در تاریخ ایران خاتمه داد.

11. Fereidun Fesharaki, Development of the Iranian Oil Industry: International and Domestic Aspects (New York: Praeger, 1976), 47-55.

مقامهای آمریکا که نگران ثبات سیاسی و جلوگیری از تصرف قدرت به دست شوروی بودند بیدرنگ پس از کودتا با استفاده از دیپلماسی، کمک مالی، و فعالیت پشت پردهی سیاسی تلاش عمدهای را برای تقویت حکومت زاهدی شروع کردند. به زودی پس از کودتا رئیسجمهور آیزنهاور پیام تبریکی برای شاه فرستاد و مقامهای آمریکا اعلام کردند که درخواست کمک ایران به طور عاجل و با نظر مساعد ملاحظه خواهـد شد. به دنبال آن در پاییز ۱۹۵۳ پشتیبانی آمریکا از ایران چندینبار علناً اعلام شد که سرانجام به دیدار ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور از ایران در دسامبر انجامید. حکومت زاهدی در ۲۶ اوت رسماً درخواست یک کمک اقتصادی همه جانبه فوری از آمریکا را کرد؛ ظرف ده روز برنامهی موجود کمک آمریکا در ایران ۲۳/۴ میلیون دلار افزایش یافت و ۴۵ میلیون دلار دیگر کمک اضافی فوری نیز اعطا شد. در اوایل ۱۹۵۴ کمکهای فوری دیگری نیز در پی بود. به علاوه شعبهی سیا در تهران حدود ۱ میلیون دلار نقد را که از عملیات آژاکس مانده بود مدت کوتاهی یس از کودتا به حکومت زاهدی داد. اینگونه پشتیبانی دیپلماتیک و مالی با افزایش منزلت و اعتماد به خویش حکومت زاهدی و تامین منابع مالی که برای بازگرداندن نظم لازم داشت به تقویت رژیم پس از کودتا کمک کر د.۱۲

12. New York Times, August 25, 1953, 11:6, August 28, 1953, 4:2, December 10, 1953, 3:1; Yonah Alexander and Allan Nanes, eds., The United States and Iran: A Documentary History (Washington: University Publications of America, 1980), 250-54; interview with Kermit Roosevelt, Washington, D.C., June 5, 1985.

درباره ی اهمیت کمک اضطراری اَمریکا به حکومت ایران نگاه کنید به:
U.S. IIouse of Representatives, Committee on Foreign Affairs, The Mutual Security Act of 1954: Ilearings, 83d Cong., 2d sess., March 4, 1954- June 8, 1954, 498-505.

شعبهی سیا در تهران نیز تلاشهای پنهان گوناگونی را برای کمک به حکومت جدید شروع کرد. چنانکه بالاتر گفته شد رئیس شعبهی سیا مدت کوتاهی پس از کودتا به منطقهی قشقایی سفر کرد تا خانها را از به کار بردن زور علیه حکومت تازه منصرف کند. این ابتکار به ویژه کارآمد بود، زیرا سیا سالها بود که به قشقاییها کمک مالی و جنسی میداد و رابطهی خوبی با خانها به هم زده بود. سیا اطلاعاتی دربارهی حزب توده به حکومت میداد، مقدار کمی پول به برخی از نامزدهای مورد نظر در انتخابات مجلس هجدهم داد و شاید به سرکوب تظاهرات شمشیری در نوامبر ۱۹۵۳ کمک کرده باشد. همچنین از شبکهی تبلیغاتی بید من برای توزیع کتاب، جزوه و مقالات روزنامهای در انتقاد از حزب توده و ستایش حکومت استفاده میکرد و شروع به کمک به اسفندیار بزرگمهر وزیر حکومت استفاده میکرد و شروع به کمک به اسفندیار بزرگمهر وزیر اطلاعات زاهدی کرد تا او نیز فعالیتهای همانندی را انجام دهد. ماموران سیا در ایالات متحد در مطبوعات آمریکایی نیز مقالههایی به نفع حکومت زاهدی گنجاندند. ۱۲

17. این فعالیتها در مصاحبههای محرمانهای که با پنج نفر از دستاندرکاران آن داشتم برایم شرح داده شد. سیا در رابطه با شبکههای پشتجبههای که در اواخر ۱۹۴۰ ها تشکیل شد (فصل ۲) به قشقاییها پول میداد. در یک عملیات ضد حزب توده، دو مامور سیا که مراقبت از یک مخفیگاه حزب توده را به عهده داشتند مطلع شدند برای تظاهرات بزرگی در پاییز ۱۹۵۳ برنامهریزی شده است. ظاهراً این اطلاعات به حکومت زاهدی رسید و آن تظاهرات را در هم ریخت. گرچه فقط اندکی از نمایندگان مجلس از پشتیبانی سیا برخوردار شدند، طبق منابع من، این پشتیبانی دستکم در انتخاب شدن یکی از آنان نقش مستقیم داشت. یکی از تلاشهای تبلیغاتی عمده ی بیدمن کوشش برای ایجاد پشتیبانی از قرارداد جدید نفت در میان مردم بود. در مورد نقش احتمالی سیا در سرکوب تظاهرات شمشیری نگاه کنید به:

Kennett Love, «The American Role in the Pahlavi Restoration on 19 August 1953,» 1960, Allen Dulles Papers, Princeton University Library.

نتوانستهام مستقلاً دخالت سیا را تحقیق کنم. در مورد فعالیت تبلیغاتی اَمریکا در ایران در این دوره نگاه کنید به: سیا تعلیم نیروهای اطلاعاتی ایران را نیز آغاز کرد. در سپتامبر ۱۹۵۳ یک سرهنگ ارتش آمریکاکه سالها برای سیا در خاورمیانه کار کرده بود و پیشزمینهی وسیعی در کار پلیسی و کارآگاهی داشت در پوشش وابستهی نظامی به ایران اعزام شد. ماموریت او سازمان دادن و فرماندهی یک واحد جدید اطلاعاتی بود که در آنزمان زیر نظر فرمانداری نظامی تهران تاسیس شد که در دسامبر ۱۹۵۳ زیر فرماندهی سرتیپ تیمور بختیار قرار گرفته بود. سرهنگ همکاری نزدیکی با بختیار و زیردستانش داشت، این واحد را فرماندهی میکرد، و به اعضای آن فنون پایهای اطلاعات از قبیل روشهای مراقبت و بازجویی، عملیات شبکههای اطلاعاتی، و امنیت سازمانی را یاد میداد. واحد اطلاعاتی بختیار نخستین سازمان اطلاعاتی امروزی و کارآمد بود که در ایران عمل میکرد. ۱۲

ماموریت اصلی این واحد اطلاعاتی جستجو و خنثا کردن همهی

U.S. National Security Council, Operations Coordinating Board, *Progress Report on United States Policy toward Iran*, October 13, 1954, 3, DDE Library.

یکی از مقاله هایی که سیا در مطبوعات آمریکا گنجاند این بود:

Richard Harkness and Gladys Harkness, «The Mysterious Doings of CIA,» Saturday Evening Post, November 6, 1954, 66-68.

۱۴. مطالب این پاراگراف و بعدی را سرهنگ آمریکایی در مصاحبه ی محرمانه به من گفت و در مصاحبه های محرمانه با دو مأمور سیا که در آنزمان با امور ایران سر و کار داشتند تایید شد. این سرهنگ همان افسری است که در فرانسه در ارتباط با کودتای ۵۳ با اشرف تماس گرفت (بخش ۳). سابقه ی او در پلیس عبارت بود از شرکت در سرکوب اعتصابهای معدن در «استان خونین هارلان» در کنتاکی، در اوایل ۱۹۳۰ ها. آمریکا و ایران در ۱۹۵۰ مذاکره ی کوتاهی در مورد امکان استخدام یک مامور بازنشسته ی افسی آی برای آموزش یک واحد اطلاعاتی در پلیس ایران داشتند اما چون مقامهای ایران علاقه ی خود به موضوع را از دست دادند دنبال نشد. نگاه کنید به:

Acheson to Wiley, June 30, 1950, Record Group 59, Box 4106; and Acheson to Grady, December 12, 1950, Record Group 59, Box 4106.

تهدیدهای متوجه علیه شاه و حکومت ایران بود. این تهدیدها عمدتاً از جانب حزب توده پیشبینی میشد، اما مبارزه جوییهایی از سوی بازماندگان جبهه ی ملی و از درون نیروهای مسلح نیز امکانپذیر تلقی میشدند. دستاورد عمده ی این واحد که کار خود را در آغاز ۱۹۵۴ شروع کرد کشف و نابودی شبکه ی نظامی حزب توده در سپتامبر ۱۹۵۴ بود. گرچه در آنزمان سرهنگ آمریکایی فرمانده آن واحد بود، زیردستان ایرانیش بودند که شبکه ی حزب توده را کشف کردند. ۱۵ این رویداد در تحکیم حکومت پس از کودتا نقشی کلیدی بازی کرد و دلیل اصلی تصمیم بعدی شاه به تاسیس یک سازمان امروزی و یگانه ی اطلاعاتی بود.

شاید مهمترین فعالیت آمریکا به سود حکومت تازه تلاش جدی آن برای حل مناقشه ی نفت بود. در اکتبر ۱۹۵۳ وزارت خارجه آمریکا هربرت هوور کوچک، از تحلیلگران برجسته ی صنعت نفت، را برای مذاکره در مورد یک قرارداد جدید نفت استخدام کرد. حکومت آیزنهاور با تعلیق داد خواست ضد تراست مهمی که در آنزمان علیه کمپانیهای عمده ی نفتی آمریکا در جریان بود در ازای شراکت آنها در خرید و بازاریابی نفت ایران از شیوه ی رئیس جمهور سابق پیروی کرد. چون شراکت شرکتهای عمده ی آمریکا بدینسان تضمین شد، هوور در نوامبر ۱۹۵۳ به تهران و لندن سفر کرد و شرایط اصلی موافقتنامه ای را تدوین کرد که سرانجام امضا شد و در اکتبر ۱۹۵۴ [مهر ۱۳۳۳] به تصویب مجلس رسید. ۱۶

10. این شبکه هنگامی کشف شد که در یک تصادف معمولی رانندگی یک پیک حزب توده بازداشت شد که حامل اسناد رمزی بود که نام همهی اعضای شبکه و اطلاعاتی دیگر را در بر داشت. دستاورد عمده ی واحد اطلاعاتی بختیار رمزگشایی این اسناد و بازداشت تقریباً همه ی اعضای شبکه به طور همزمان بود. با این که سرهنگ آمریکایی با رمزگشایان سیا برای بررسی اسناد قرار گذاشته بود زیردستان ایرانی او پیش از آن که اسناد به واشنگتن فرستاده شوند رمز آنها را گشوده بودند.

16. See Burton I. Kaufman, The Oil Cartel Case: A Documentary Study of Antitrust Activity in the Cold War Era (Westport, Conn.: Greenwood, 1978).

## ایران و استراتژی جهانی آمریکا

سیاستگذاران ایالات متحد کودتای ۱۹۵۳ را برای بازگرداندن ثبات سیاسی به کشوری که آنرا برای استراتژی جهانی آمریکا در مقابله با اتحاد شوروی حیاتی میانگاشتند ترتیب داده بودند. ایران در دههی بعد همچنان نقشی حیاتی در استراتژی جهانی آمریکا بازی کرد و از آن پس برای آمریکا بین دو کشور شد. دستنشاندگی بین دو کشور شد.

رابطهی دستنشاندگی بین ایران و آمریکا در آغاز بخشی از استراتژی «نگاه نو» حکومت آیزنهاور بود. «نگاه نو» که در بررسی شماره ی ۱۶۲/۲ ماکلات NSC مطرح شماره ایران بازیابی ابتکار عمل در رویارویی جهانی با اتحاد شوروی شد تلاشی برای بازیابی ابتکار عمل در رویارویی جهانی با اتحاد شوروی و در عین حال کاهش هزینههای دفاعی آمریکا بود. گرچه پایهی استراتژی «نگاه نو» اندیشهی «دفاع از پیرامون» حکومت ترومن بود، هدف اصلی آن این بود که با تغییر جهتگیری بنیادین نیروهای مسلح آمریکا این کار را مؤثر تر و با هزینهای کمتر انجام دهد. نیروهای زمینی معمولی، که بسیار پرخرج بودند و در کره به نحو نومیدکننده ای پای در گل معمولی، که بسیار پرخرج بودند و در کره به نحو نومیدکننده ای پای در گل مانده بودند، باید اهمیت کمتری مییافتند و ناوگان بمبافکنهای استراتژیک آمریکا باید ظرفیتی پیدا میکرد که بتواند هم ضربههای هسته ای محدود و هم «تلافی سنگین» را اجرا کند".

«نگاه نو» خواهان تلاشی اساسی برای تقویت کشورهای طرفدار غرب در امتداد تمامی پیرامون حوزهی نفوذ شوروی نیز بود و این طرحی

17. See Glen H. Snyder, «The `New Look' of 1953,» in Warner R. Schilling, Paul Y. Hammond, and Glen H. Snyder, eds., Strategy, Politics, and Defense Budgets (New York: Columbia University Press, 1962), 379-524; and John Lewis Gaddis, Strategies of Containment (New York: Oxford University Press, 1982), chap. 5.

180

بود که حکومت ترومن در ۱۹۵۰ آغاز کرده بود اما در اثر برنامه بازسازی در اروپا و جنگ کره متوقف مانده بود. در نتیجه حکومت آیزنهاور شروی به استقرار روابط دست نشاندگی در تمامی خط پیرامون چین و شوروی کرد و از دستیاری امنیتی، کمک اقتصادی، اتحاد و فعالیتهای مخفی که حکومت پیشین چندان زیاد در جهان سوم به کار نبرده بود استفادهی فراوان کرد. نتیجه، جابجایی اساسی یی در برنامه ی کمک نظامی و اقتصادی آمریکا و دور شدن آن از اروپا به سوی کشورهایی در خاورمیانه و آسیای شرقی بود (جدول ۴)؛ در این دوره ایران، پاکستان، تایلند، ویتنام جنوبی، تایوان، و کره ی جنوبی همه دست نشاندگان مهم آمریکا شدند. این روابط دست نشاندگی، با بالا بردن توانایی آمریکا برای مقابله با این روابط دست نشاندگی، با بالا بردن توانایی آمریکا برای بازیابی ابتکار عمل علیه اتحاد شوروی، به خوبی با تمایل حکومت برای بازیابی ابتکار عمل علیه اتحاد شوروی در عین کاهش هزینه های دفاعی آمریکا وفق داشت ۱۸۰۰.

ایران باید در استراتژی «دفاع از پیرامون» فعالانهتر حکومت آیزنهاور نقشی کلیدی بازی میکرد. از دیدگاه سیاستگذاران آمریکا، جایگاه ایران در خط شمالی خاورمیانه آنرا برای دفاع از آن منطقه، برای دفاع مقدم از منطقهی مدیترانه، و به عنوان پایگاهی برای حملههای هوایی یا زمینی به درون اتحاد شوروی، حیاتی میساخت. منابع نفت ایران و دیگر کشورهای خلیجفارس برای بازسازی اروپای غربی و برای توانایی غرب در دوام آوردن در یک جنگ طولانی حیاتی بودند. اگر جنگ فراگیری هم در کار نبود ایران به عنوان پایگاهی برای هدایت عملیات خمع آوری اطلاعات علیه شوروی، جاسوسی آنسوی مرز و همچنین، از جمع آوری اطلاعات علیه شوروی، جاسوسی آنسوی مرز و همچنین، از مرکزی ارزشمند بود. به این دلایل مختلف، حکومت آیزنهاور ایران را

جدول ۴ ـ میانگین کمک سالانه خارجی آمریکا به کشورهای منتخب (میلیون دلار آمریکا)

|                          | - 1904 | 1949           | 1991         | 1904-       | 1181  | 1984-        |
|--------------------------|--------|----------------|--------------|-------------|-------|--------------|
| كشور                     | نظامی  | اقتصادى        | نظامی        | اقتصادى     | نظامی | اقتصادى      |
| اروپا                    | 1884/0 | <b>۲۹</b> ۸۲/۶ | 817/0        | 4.4/4       | 117/8 | 1.0/         |
| اتریش                    | •      | 148/.          | 14/4         | ٩/٢         | ۲/۲   | .10          |
| بلژیک / لوگزامبورگ       | ۶۴/۱   | 117/7          | 1.4/4        | •           | ٩/٩   | •            |
| دانمارک                  | rv/6   | ٥٤/١           | 4./4         | •           | 14/4  | •            |
| فرانسه                   | 744/4  | 88Y/V          | ۲/۸/۲        | •           | 12/0  | •            |
| ايرلند                   | •      | 49/8           | •            | •           | •     | •            |
| ايتاليا                  | 171/8  | 774/4          | 14./.        | 4/40        | 47/9  | ٧/٣          |
| ملند                     | ۳۸/۰   | 144/-          | 171/.        | ./9         | 14/1  | •            |
| نروژ                     | ۲۲/۱   | ۴/۵۵           | ۶۲/۶         | •/1         | r1/.  |              |
| پرتغال                   | 14/4   | 1./            | <b>TV/</b> ۶ | 4/4         | 6/.   | 8/8          |
| اسبهانيا                 | •      | 17/0           | 4/40         | 117/1       | Yv/v  | ٨/٣          |
| انگلیس                   | 79/5   | ٧٢٠/١          | 1.9/1        | 79/4        | ۵/۰   | •            |
| آلمانغربي                | 28/0   | 4/614          | 94/4         | 16/4        | ٠/٣   | •/1          |
| يوگسلاوي                 | 48/5   | 81/9           | ۹/۸۵         | 114/0       | ٠/٢   | 80/V         |
| خاورمیانه / آسیای جنربی: | ۲۰۳/۱  | 7\707          | ۸/۴/۸        | 7/384       | 4/1/4 | ۱۳۸۲/۷       |
| مصر                      | •      | ۲/۸            | •            | 28/1        | •     | ٧٢/۶         |
| يرنان                    | 77/9   | 18/0           | •            | <b>YV/V</b> | ۸۸/۷  | 19/5         |
| هند                      | •      | ۸/۸۵           | •            | X\7P7       | 18/4  | 904/9        |
| ايران                    | 14/8   | 9/4            | 8.1.         | 84/0        | 1.7/5 | 44/0         |
| اسرابيل                  | •      | ۲۲/۰           | •/5          | ۲\۴۵        | 11./4 | <b>۲۲/</b> ۱ |
| اردن                     | •      | 1/8            | ۲/۰          | ۳۴/۰        | ۲۰/۸  | 47/9         |
| باكستان                  | •      | 74/4           | ۶۲/۱         | 188/8       | ۸/۸   | T9/0         |
| نرکیه                    | 144/.  | ٥۶/٧           | 187/1        | 144/4       | 150/9 | 104/4        |

دنباله جدول از صفحهٔ قبل

|                | . 1904 | 1949.         | 1981. | 1904-         | 1959          | 1984-                  |
|----------------|--------|---------------|-------|---------------|---------------|------------------------|
| كشور           | نظامی  | اقتصادى       | نظامی | اقتصادى       | نظامي         | اقتصادى                |
| آسیای شرقی:    | YYA/1  | 59·/9         | YYY18 | ۸۹٧/۶         | 1771/0        | ۲/۲۵۸                  |
| كامبوج         | •      | •             | ۸/۵   | 14/0          | ۲/۰           | ٧/٢                    |
| ت<br>تايران    | 09/9   | 114/4         | Y.4/. | 1.9/5         | 117/0         | TF/0                   |
| اندونزی        | ٠/٩    | 44/1          | ۳/۱   | 10/9          | 81.           | 8 <b>7/</b> f          |
| ڑا <b>ہ</b> ن  | 11/4   | <b>744/</b> 1 | 7/18  | ۲۳/۷          | r./v          | ٠/۴                    |
| <br>لائوس      | •      | •             | 14/4  | TT/F          | ٨١٨           | 44/1                   |
| فیلیپین        | 19/4   | 118/4         | 70/1  | ۵/۲۲          | ٨/ ٢٩         | P\17                   |
| کرہ جنوبی      | ۲/۲    | 177/1         | 174/4 | <b>۲</b> ۹۹/۹ | <b>PYA/9</b>  | 7.4/                   |
| تايلند         | ۸/۲    | +/0           | 4.44  | <b>71/</b> 7  | 84 <b>/</b> f | <b>TY/</b> A           |
| ويتنام جنوبى   | ?      | ۴             | 80/A  | 194/1         | VTV/9         | <b>ተ</b> ለለ/ተ          |
| آمریکای لاتین: | ۲۸/۰   | ۲۷/۰          | ۵۴/۷  | 1/9/1         | 44/f          | <b>Y</b> A <b>F/</b> Y |
| برزيل          | 17/A   | <b>*/</b> V   | 14/4  | ۳٧/٠          | 78/1          | 719/1                  |
| شبلی           | 1/8    | ·/v           | 4/9   | Y1/Y          | 14/9          | 94/9                   |
| آفریفا:        |        | ۶/۶           | 11/1  | ۳٧/٨          | ۲۲/۰          | ۲/۵۶۳                  |
| ر۔<br>مراکش    | ۴      | ?             | ٠/٩   | ۴۸/۲          | ٨/٥           | 44/1                   |
| ر ن<br>تونس    | ۴      | ۴             | 1/8   | 4./1          | ۲/۲           | 46/9                   |
| ر ق<br>جهان    | Y4V9/Y | 4.04/4        | 122/  | Y0Y - /V      | 1927/9        | 2440/1                 |

## U.S. Agency for International Development, U.S. Overseas Loans and Grants: Series of Yearly Data, vols. 1-5 (Washington, 1984).

یادداشت: میانگین دوره ها از سال استقلال محاسبه شده اند. علامت سؤال نشان میدهد کشور در این دوره هنوز مستقل نبوده است. فقط کشورهایی که میانگینی بیش از ۲۵ میلیون دلار در سال در ۱۹۵۳ - ۱۹۴۹ یا ۱۹۶۱ - ۱۹۵۴ دریافت کردند گنجانده شده اند.

دارای «اهمیت تعیینکننده» برای امنیت ملی آمریکا خواند. ۱۹

در آغاز، سیاست حکومت آیزنهاور در مورد ایران طبق برداشتی که از استراتژی دفاع از پیرامون داشت به سادگی روی کاهش بی ثباتی سیاسی و برطرف کردن خطری که از سوی حزب توده متوجه بود متمرکز میشد. این هدفها عمدتاً با سرنگونی مصدق و تحکیم قدرت زاهدی برآورده شدند. بنابراین سیاستگذاران آمریکا در اوایل ۱۹۵۵ شروع به طرح یک رویکرد تازه کردند که میخواست ایران را «از ملت ضعیفی که سنتاً در پی موضعی «بیطرف» در امور جهانی بود به یک رکن ضدکمونیست» تبدیل کند'۲. این رویکرد، که در بقیهی دورهی آیزنهاور راهنمای سیاست آمریکا در مورد ایران بود متضمن ساختن یک دولت شدیداً دستنشانده زیر رهبری شاه و گنجاندن ایران در اتحادی با سایر متحدان آمریکا در منطقه بود. از دولت دستنشاندهی ایران انتظار میرفت با حفظ ثبات سیاسی در ایران به دفاع از پیرامون یاری رساند، به

19.U.S. National Security Council, United States Policy toward Iran, NSC-175, December 21, 1953, 1, and Annex, 13-16; idem, A National Petroleum Program, NSC-97/6, November 16, 1953.

درباره ی فعالیتهای گردآوری اطلاعات آمریکا در ایران نگاه کنید به بخش ۲ کتاب حاضر و نيز:

James Bamford, The Puzzle Palace (Boston: Houghton Mifflin, 1982), 198-201.

ایستگاههای استراق سمع ایران در ارزیابی «فاصلهی موشکی» پس از اعزام اسپوتنیک در ۱۹۵۷ اهمیت بسیار داشتند و پس از واقعهی یو ۲ در ۱۹۶۰، که به دنبال آن پروازهای یو ۲ بر فراز شوروی قطع شد، اهمیت بیشتری یافتند. اهمیت این ایستگاههای استراق سمع در چندین مصاحبهی محرمانهی من با مقامهای برجستهی سابق آمریکا تاکید شد و ریچارد هلمز سرپرست سابق سیا در منبع زیر بحث کوتاهی دربارهی آن کرده است: Martin F. Herz, ed., Contacts with the Opposition (Washington:

Georgetown University, Institute for the Study of Diplomacy, 1979), 23.

20.U.S. National Security Council, U.S. Policy toward Iran, NSC 5504, January 15, 1955.

بازداری شوروی از تهاجم به خاورمیانه کمک کند، و در صورت لزوم با حفظ موقت یک خط جبهه علیه نیروهای شوروی در کوههای زاگرس جنوب غربی ایران به دفاع از خاورمیانه بپیوندد. تصمیم به ساختن یک دولت دست نشانده در ایران در واقع به این معنی بود که تلاشهای آمریکا برای تأثیر بر سیاست داخلی ایران از این پس در درجه ی اول غیرمستقیم و شامل اقدامهایی برای افزایش توانایی دولت ایران در مقابله با ناآرامیهای داخلی میبود و نه اقدامهایی مستقیم که هدف آن تقویت یا تضعیف عاملهای معینی از جامعه باشد. بدینسان سیا در نیمههای ۱۹۵۰ ها تقریباً به کلی برنامههای عمل سیاسی پنهان خود در ایران را قطع کرد و به جای آن روی گردآوری اطلاعات و رابطه ی آموزشی و ارتباطی خود با سرویسهای اطلاعاتی ایران کار کرد ۲۰.

۲۱. در نیمه و اواخر ۱۹۵۰ ها سیا تقریباً پنج شش مامور مزدبگیر در حزب توده و اندکی کمتر از این در جبهه ی ملی داشت که بعضی از رهبران معروف این دو سازمان جزو آنها بودند. سیا مامور باسابقهای با روابط وسیع در میان روحانیت، چند مامور در گروههای دانشجویی اروپا، و چند مامور در دستگاههای حساس دولت مانند وزارت نفت داشت. همهی اینها بیشتر به کار گردآوری اطلاعات میامدند تا عملیات سیاسی مخفی. با اینهمه، سیا پس از اوایل ۱۹۵۰ ها به چند عملیات مخفی بینتیجه هم در ایران دست زد. مثلاً در اوایل ۱۹۶۰ ها به یکی از مأموران ایرانی خود که بـرای نمـایندگی مـجلس تلاش میکرد کمک مالی کرد. این به عنوان کمکی به آن مامور و نه تلاش برای افزایش نفوذ آمریکا در مجلس بود که در آنزمان دیگر عامل مهمی در سیاستگذاری به حساب نمیامد. همچنین برنامههای اطلاعاتی و فرهنگی دیگری هم بودند که کاملاً بیضرر بودند و به هر حال عمدتاً برای ارائهی تصویر بهتری از آمریکا و ایجاد پشتیبانی از رژیم شاه و نه تقویت و تضعیف نیروهای خاص سیاسی جامعه طرح شده بودند. سیا همچنین ایستگاههای استراق سمع متوجه روسیه را اداره میکرد و عجیب اینکه حتا در سفارت آمریکا در تهران در نیمهی ۱۹۶۰ ها یک دستگاه استراق سمع کار گذاشته بود تا انتقالهای رادیویی دستگاههای اطلاعاتی ایران را گوش کند. همهی مطالب این زیرنویس از مصاحبهی من با یک مامور بازنشسته سیا است که مستقیماً در این امور دخالت داشت و خطوط کلی آن مورد تایید دیگران ماموران سیا و یکی از ماموران سابق اطلاعاتی ایران قرار گرفت. ظاهراً اف بی آی هم در گروههای دانشجویی ایران در آمریکا مراقبینی داشت. نگاه کنید به: واشنگتن پست، ۹ اوت ۱۹۷۹.

بر رغم تحکیم موفقیت آمیز رژیم جدید ایران، نگرانی سیاستسازان آمریکا از اینکه ناآرامی سیاسی شاید به زودی دوباره سر برکند برجا ماند. این نگرانیها در ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷، هنگامی که توفان ملتگرایی خاورمیانه را روفت به سرعت رشد کرد. رهنمودهای متعددی از شورای امنیت ملی دربارهی ایران به رشد ناآرامی سیاسی اشاره میکرد و توصیه میکرد حکومت ایران برای اقدام به اصلاحات سیاسی و اقتصادی تحت فشار قرار گیرد. در ۱۹۵۸ پس از چندین گزارش توطئهی کودتا، و سقوط سلطنت عراق در ژوییهی ۱۹۵۸، سیاستگذاران آمریکا باز هم بیشتر گوش به زنگ اوضاع سیاسی داخلی ایران شدند. یک بررسی سیا در تاریخ نوامبر ۱۹۵۸ اظهار میکرد شاه اگر برنامه اصلاحات را آغاز نكند «ظرف يكي دو سال» سقوط خواهد كرد. واكنش شوراي امنیت ملی رهنمود جدیدی در مورد ایران در نیمهی نوامبر بود که با رمز NSC \_ ۵۸۲۱/۱ مشخص شده و خواهان تغییرات عـمده در سیاست آمریکا بود. این رهنمود اظهار میداشت پایگاه عمدهی پشتیبانی از شاه «زمینداران بزرگ و وابستگان تجاری محافظه کار آنها، ردههای بالای دیوانسالاری دولتی، و افسران ارشد ارتش» هستند و رشد ناآرامی ناشی از «بیداری انتظار مردمی برای اصلاح ساختار عمتیقه شده ی اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی ایران» است. ۱/۱ NSC \_ ۵۸۲۱/۱ با این استدلال که احتمال نميرود شاه به ابتكار خود دست به اصلاحات بيزند، راهنمايي میکردکه وی تبحت فشار قرار داده شود و با هر گروه مخالف غیرکمونیستی که احتمالاً ظهور کند تماس برقرار گردد. ۱/۱ NSC - ۵۸۲۱/۱ توصیه میکرد اگر شاه نتوانست اصلاحات را عملی کند، ایالات متحد باید آمادگی آنرا داشته باشد که یگانگی خود با وی را کاهش داده و از یک حکومت جانشین پشتیبانی کند۲۲.

22. U.S. National Security Council, Progress Report on United States Policy toward Iran, NSC5504, July 1956; idem, U.S. Policy toward Iran, NSC 5703/1, February 8, 1957; idem, Operational Guidance with Respect to Iran

با وجود این رهنمود خطمشی، در بقیه ی دوره ی ریاست جمهوری آیزنهاور کار چندانی درباره ی بحران رشدیابنده ی ایران انجام نگرفت. برنامههای کمک نظامی و اقتصادی آمریکا توسعه یافت. به سفیر آمریکا و سرپرست شعبه ی سیا در تهران توصیه شد به شاه در مورد اصلاحات فشار آورند، و دستکم یک هیأت عالیرتبه با پیامی مشابه به ایران رفت (آوریل ۱۹۵۹). در حالی که رییس شعبه ی سیا با شاه گفتگوهای مکرری درباره ی اصلاحات انجام داد سفیر ظاهراً تمایلی به این کار نداشت. به علاوه خود آیزنهاور در دسامبر ۱۹۵۹ [۱۳۳۸] با شاه ملاقات کرد اما ظاهراً قضیه ی اصلاحات را پیش نکشید. کوتاهی مقامهای سیا در فشار شدیدتر برای اصلاحات را پیش نکشید. کوتاهی مقامهای سیا در فشار سوی عراق و لاس زدنهای شاه با اتحاد شوروی بود که توانایی مقامهای آمریکا برای اعمال نفوذ بر او را کاست. به علاوه شاه توانست با راه انداختن یک جریان نمایشی ضد فساد و اعلام یک برنامه ی هفتساله ی عمرانی جدید فشارهای آمریکا را منحرف کند ۲۳.

حکومت کندی همان دیدگاههای بنیانی حکومت پیشین را در مورد منافع استراتژیک آمریکا در ایران اتخاذ کرد. اما حکومت جدید که درست در پی یک رشته بحرانهای عمده در جهانسوم روی کار آمده بود، برای سیاست خارجی آمریکا در جهانسوم استراتژی عمومی تازهای

in Implementation of NSC 5703/1, May 22, 1957; Wailes to Dulles, August 14, 1958, DDE Library; CIA, Office of National Estimates, "Prospects in Iran," November 10, 1958; U.S. National Security Council, U.S. Policy toward Iran, NSC 5821/1, November 15, 1958, 1-2, 15, 17.

177. مصاحبه با سرپرست شعبه ی سیا و با فریرزر ویلکینز. و همچنین:
Donald N. Wilber, Adventures in the Middle East: Excursions and Incursions (Princeton, N.J.: Darwin, 1986), 190; Herter to Wailes, December 20, 1959, DDE Library; New York Times, October 22, 1958, 14:4, and November 5, 1958, 14:4.

اتخاذ كردكه با حكومت آيزنهاور تفاوت قابل ملاحظه داشت. اين استراتری جدید، همراه با رشد مسایل داخلی در ایران، در اوایل ۱۹۶۰ ها دگرگونیهای عمدهای در سیاست آمریکا نسبت به ایران پدید آورد.

استراتزی تازه، که به «پاسخ انعطاف پذیر» معروف شد، استفاده از مجموعهی متنوعتری از ابزارهای سیاست خارجی را برای مقابله با گسترشجویی شوروی توصیه میکرد. از دیدگاه مقامهای حکومت کندی، اتکای حکومت پیشین به نیروهای نظامی هستهای و نه معمولی، و تاکید آن بر دستیاری امنیتی و عملیات پنهان برای ایجاد دولتهای دستنشانده در جهانسوم، همراه با نگرش ایدئولوژیک خشک آن، توانایی مقابله با بحرانهای جهانسوم از قبیل گسترش ناصریسم، درگیریهای جنوبشرقی آسیا، و ظهور کاسترو را از آن سلب کرده بود. حکومت کندی زیر عنوان پاسخ انعطافپذیر شروع به بازسازی نیروهای معمولی نظامی آمریکا، به ویژه واحدهای ضدشورش که میتوانست در جهانسوم به کار آید کرد. همچنین تاکید بیشتری روی کمک اقتصادی (جدول ۴) و برنامههای فرهنگی از قبیل سپاه صلح، و تلاشهای دیپلماتیک برای پیشبرد مسالمت آمیز دگرگونی سیاسی و اجتماعی ـ اقتصادی در جهانسوم نهاد. باگسترش ناآرامی سیاسی در آغاز ۱۹۶۱ [۱۳۳۹ ه. ش.] در ایران، حکومت کندی از این ابزارهای سیاسی اخیر در آن کشور استفادهی وسیعی کرد. همچنین شروع به گسترش درگیری آمریکا در کشورهایی از جهانسوم که پیرامون چین یا شوروی جای نداشتند کرد و از برجستگی دفاع از پیرامون در استراتژی جهانی آمریکاکاست۲۴.

حکومت کندی اندکی پس از آغاز کار، گروه کار ویژهای به سرپرستی فیلیپس تالبوت معاون وزیر خارجه برای ایران تاسیس کرد. در

24. Gaddis, Strategies of Containment, chap. 7; see also Robert A. Packenham, Liberal America and the Third World (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1973), 59-85.

ماه مه ۱۹۶۱ این گروه کار گزارشی تهیه کرد که بسیاری از نگرانیها و توصیههای ۱۹۶۱ منعکس میکرد. توصیهی عمدهی آن حمایت قوی از حکومت اصلاح طلب تازه مستقرشده ی علی امینی، شامل افزایش فوری کمک اقتصادی آمریکا و اقدامهایی برای پیشدستی بر هر گونه کودتای نظامی علیه او بود. در بلندمدت گزارش گروه کار توصیه میکرد مقامهای آمریکا رهبران ایران را به اجرای اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و تقویت نیروهای مسلح تشویق کنند؛ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و تقویت نیروهای مسلح تشویق کنند؛ و ایالات متحد تماس خود با جناح مخالف ناسیونالیست را افزایش دهد؛ و چهرههای معتدل جناح مخالف تشویق به ایستادگی در برابر گروههای افراطی تر مخالف شوند ۲۵۰.

این توصیه ها سیاست آمریکا در مورد ایران در دو سال بعد را شکل دادند. سفیر ایالات متحد ادوارد ویلز و جانشینش جولیوس هولمز چه به طور علنی و چه محرمانه پشتیبانی نیرومند خود از امینی و برنامه اصلاحات او را اعلام کردند. اگرچه مقامهای آمریکا تهدید به قطع کمکهای آمریکا به ایران نکردند، مصممانه اما با ملایمت به شاه فشار آوردند که پایگاه پشتیبانی خود را وسیعتر کند و برای جناح مخالف معتدل روزنه هایی بگشاید. پرسنل سفارت و سیا در تهران تماس خود با جناح مخالف را افزایش دادند، با چهره های برجستهی مخالف ملاقات کردند و آنان را به تعدیل درخواستهای خود تشویق کردند. دوره ی نخست وزیری امینی آغاز برنامهی اصلاحات گسترده ای بود. اگرچه نخست وزیری امینی آغاز برنامهی اصلاحات گسترده ای بود. اگرچه تعیین این که فشار آمریکا تا چه حد مسبب این اصلاحات بود ممکن نیست، مقامهای آمریکایی درگیر در این رویدادها باور دارند که نقش مهمی داشت ۲۶.

25. U.S. Department of State, Office of Director S/P, A Review of Problems in Iran and Recommendations for the National Council, May 15, 1961, Iran White Paper, doc. I.B-69.

۲۶. مصاحبه با استوارت راكوِل، فيليپ تالبوت، و همچنين: واشنگتنېست، ۲۳ اكتبر ← در ۱۹۶۳ مقامهای آمریکا درباره ی دوام رژیم شاه بسیار مطمئنتر شده بودند. یک بررسی سیا در آوریل ۱۹۶۳ اظهار میداشت در حالی که شاه «وابسته به ادامه ی پشتیبانی نیروهای مسلح و دستگاه امنیتی» مانده شانس این که در چند ساله ی بعد در قدرت بماند «نسبتاً خوب» است. اندک مدتی پس از آن، شورای امنیت ملی رهنمود تازهای صادر کرد که ادامه ی پشتیبانی از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی شاه را توصیه میکرد اما خواهان فشار بیشتر برای اصلاحات سیاسی نمیشد. تظاهرات اما خواهان فشار بیشتر برای اصلاحات سیاسی نمیشد. تظاهرات گستردهای که به رهبری روحانیت در ژوئن ۱۹۶۳ [خرداد ۱۳۴۲] رخ داد نخست مقامهای آمریکا را هشیار ساخت اما به سرعت آنرا به عنوان «جرقهای که نگرفت» نادیده گرفتند ۲۷.

استراتژی جهانی حکومت جانسون فرق چندانی با پیشینیانش نداشت. اما هر زمان بیشتر در جنگ ویتنام و بعدها در منازعهی اعراب و اسراییل درگیر شد، که توجه آنرا از ایران منحرف کرد و برجستگی دفاع از پیرامون را باز هم بیشتر کاست. این درگیریها، همراه با اعتماد فزایندهی سیاستگذاران آمریکا به توانایی شاه برای مقابله با ناآرامی داخلی، سبب شد آمریکا دامنهی رابطهی دستنشاندگی را در نیمهی ۱۹۶۰ ها کاهش دهد. کاهش سریع کمک نظامی و اقتصادی آمریکا توانایی سیاستگذاران آمریکا به فشار آوردن برای اصلاحات بیشتر بر شاه را کاهش داد. وزارت

۱۹۷۷. در مورد تماسهای آمریکا با مخالفان نگاه کنید به: دانشجویان پیرو خط امام، اسناد لانهی جاسوسی، شمارههای ۲۲ ـ ۲۰.

27. CIA, The Iranian Situation, SNIE 34-63, April 10, 1963; U.S. National Security Council, Report on United States Strategy for Iran: Reply to NSAM 228, April 20, 1963;

نقل قول از مصاحبه ی راکول است. برای نظری پیشگویانه در مخالفت بـا ایـن بـررسی NSC نگاه کنید به:

Executive Office of the President, Bureau of the Budget, «Memorandum for Mr. Komer,» May 7, 1963, *Declass, Docs.*, vol. 5, No. 2 (1979), 226A.

خارجه و سیا نیز تواناییهای گردآوری اطلاعات خود در ایران را در نیمه و اواخر ۱۹۶۰ ها کاهش مؤثری دادند. ظرفیت بخش سیاسی سفارت آمریکا در تهران از بیست و یک نفر در ۱۹۶۳ به ده نفر در ۱۹۶۹ و شش نفر در ۱۹۷۲ کاهش یافت. سیا بسیاری از کارگزاران ایرانی خود، از جمله کارگزاران خود در حزب توده را رها کرد. افزون بر این، تواناییهای گردآوری اطلاعات خود را روی مسائلی از قبیل روابط منطقهای، صنایع گردآوری اطلاعات خود را روی مسائلی از قبیل روابط منطقهای، صنایع نفت و انرژی هستهای ایران، و توانایی نیروهای مسلح برای جذب تجهیزات پیشرفتهی نظامی متمرکز ساخت، و برای اطلاعات در مورد سیاست داخلی ایران بر سرویسهای اطلاعاتی ایران تکیه کرد<sup>۲۸</sup>.

استراتژی جهانی حکومت نیکسون بازتاب تجربه ی آمریکا در ویتنام بود. حکومت به راهنمایی هنری کیسینجر استراتژیهای متعددی برای مقابله با اتحاد شوروی طرح کرد تا از گرفتاریهایی همانند باتلاق ویتنام اجتناب شود. یکی از اینگونه استراتژیها «دکترین نیکسون» بود که بنا بر آن ایالات متحد با تسلیح سنگین دست نشاندگان خود در جهان سوم و تشویق آنان به نبرد با نیروهای کشورهای وابسته به شوروی، میکوشید از درگیری در جنگ غیرمستقیم با اتحاد شوروی اجتناب کند. ایران به علت موقعیت استراتژیک خود و بیطرفی در منازعه ی اعراب و اسراییل علت موقعیت استراتژیک خود و بیطرفی در منازعه ی اعراب و اسراییل علت موقعیت مددی نیکسون شد. پیرو این آموزه ایالات متحد مقادیر عظیمی سلاحهای پیچیده به ایران فروخت و شاه را تشویق کرد به

28.Iran White Paper, sec. III.D-(1); U.S. Department of State, Foreign Service List (Washington, various years);

و مصاحبه با یک مامور بازنشسته ی سیا، ارقام مربوط به اندازه ی بخش سیاسی سفارت شامل برخی از ماموران سیا است که معمولاً مقامهایی در سفارت نیز به آنها داده میشد تا پوشش و همچنین موجب مصونیت دیپلماتیک آنان باشد. فهرست رابطهای سفارت آمریکا در اسناد لانه ی جاسوسی، شماره ۱۷ نشان میدهد مقامهای سفارت با مخالفان ایرانی تماس خیلی کمی داشتند: از هفتاد و پنج رابط نامبرده شده فقط هفت تن را توانستم به عنوان اعضای جناح مخالف شناسایی کنم.

صورت پلیس منازعه های منطقه ای بین آمریکا و متحدان شوروی عمل کند. بیرون از منطقه ی خلیج فارس، ایران در آفریقا و در منازعه ی اعراب و اسراییل فعالیت فزاینده یافت. افزون بر این، با پدید آمدن این رابطه ی برابرانه تر بین آمریکا و ایران، توانایی سیاستگذاران آمریکا برای تاثیر بر شاه بسیار کمتر شد و آنان ناچار شدند به تمایل او به کاهش فعالیتهای گردآوری اطلاعات آمریکا در داخل ایران تن دردهند. در آغاز ۱۹۷۰ ها حجم گزارشهای سیاسی سیا درباره ی ایران ظاهراً به زیر حجم اواخر ۱۹۴۰ ها تنزل کرده و در سفارت آمریکا در تهران کمتر کسی بود که بتواند به فارسی سخن بگوید یا قبلاً هم در ایران خدمت کرده باشد. بدینسان ایالات متحد برای انقلابی که میخواست در ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ در ایران رخ بدهد به هیچ و جه آماده نبود ۲۰.

حکومت کارتر، بر خلاف پیشینیان خود، مجموعهی منسجمی از اصول سیاست خارجی نداشت که بتوان آنرا استراتژی جهانی توصیف کرد. گرچه روی پیشبرد حقوق بشر در جهانسوم تاکید قابل ملاحظهای میکرد، این تاکید به خودی خود یک استراتژی را تشکیل نمیداد.

29. Gaddis, Strategies of Containment, chap. 9;

مصاحبه با داگلاس مک آرتور سفیر آمریکا؛ مصاحبه با مامور بازنشستهی سیاکه در زیرنویس ۲۸ ذکر شده؛

William H. Sullivan, Mission to Iran (New York: Norton, 1981), 40; ترجمه ی فارسی کتاب فوق: ویلیام سولیوان، ماموریت در ایران، ترجمه محمود مشرقی، تهران، هفته

U.S. House of Representatives, Permanent Select Committee on Intelligence, Iran: Evaluation of U.S. Intelligence Performance Prior to November 1978: Staff Report (Washington, 1979).

و برای بحث صریحی درباره ی نارساییهای اطلاعات سیا در مورد ایران نگاه کنید به: CIA, «Research Study: Elites and the Distribution of Power in Iran,» February 1976,

و اسناد لانهی جاسوسی شماره ۷.

حکومت کارتر در آغاز همان رویکرد اساسی حکومت نیکسون و فورد نسبت به ایران را دنبال میکرد: با فروش مقادیر زیادی سلاحهای پیچیده به ایران موافقت کرد، و پیوسته تلاشهای طرفداران حقوق بشر در وزارت خارجه و در کنگره را برای فشار به شاه در جهت تن دادن به آزادیهای سیاسی سد میکرد ۳۰. پیش از آنکه حکومت کارتر بتواند استراتری جهانی تازه یا حتا برخورد تازهای نسبت به ایران، تدوین کند، نخستین تجلیهای انقلاب ایران شروع به ظاهر شدن کرده بود. به علاوه تجلیهای انقلاب ایران شروع به ظاهر شدن کرده بود. به علاوه رئیس جمهور کارتر و بسیاری از مشاورین عالی سیاست خارجی او بیشتر سال ۱۹۷۸ را سرگرم مذاکراتی بودند که به موافقتنامهی کمپدیوید بین مصر و اسراییل انجامید. بدینسان حکومت کارتر هرگز نتوانست ایران را در یک برنامه ی عمومی برای سیاست خارجی آمریکا بگنجاند.

## كمك اقتصادي

پس از کودتای ۱۹۵۳، ایالات متحد کمک اقتصادی خود به ایران را به شدت افزود. حدود ۶۸ میلیون دلار کمکی که بلافاصله پس از کودتا به ایران داده شد عمدتاً برای ترمیم بودجهی حکومت ایران به کار رفت و بیش از یکسوم از مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی را که ایران به طور تخمینی در اثر محاصره ی نفتی انگلیس از ماه مه ۱۹۵۱ از دست داده بود جبران کرد. ۱۵ میلیون دلار دیگر که در ماه مه ۱۹۵۴ برای کمک به رفع کسری بودجه اعطا شدکل کمک اقتصادی ایالات متحد به ایران طی سال مالی ۱۹۵۴ را به ۱۹۵۴ میلیون دلار رسانید. با ۱۹۵۴ میلیون دلار کمک نظامی، کل کمک آمریکا به ایران در سال مالی ۱۹۵۴ بالغ بر ۶۰ درصد هزینه های حکومت ایران در آن سال بود (جدول ۵)۳. از آنجا که درآمد

۳۰. سوليوان، پيشگفته.

<sup>31.</sup> New York Times, September 30, 1953, 8:3; Iran White Paper, sec. IV.D, 3.

جدول ۵ - منابع مالی داخلی و خارجی ایران

| 1984  | 1.1/4 | V/64                | 151/5  | 1.1/1         |          |                  | T1V/.                  | 10/.             | <b>٧</b> ٢٧/ <del>٢</del> | 1441/8                | V1+1.       | 1044/0               |
|-------|-------|---------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| 1988  | 1/0/1 | ٧٧/٠                | 1.7/1  | ١/٨           |          |                  | T14/.                  | ١٠/٠             | 870/V                     | 1411/1                | ٢.٠٠        | 1/1/1                |
| 1950  | 1.1/5 | 14 PY               | ۶۱/۹   | 11/v          |          |                  | TTO/.                  | 4.10             | 491/1                     | 1/348                 | ***         | 117A/V               |
| 1951  | OFN   | 7/63                | o/r    | دام           |          |                  | ۲۱۷/۰                  | ٥/٨/             | 7477                      | 141/0                 | C/101       | ATT/A                |
| 1381  | 1.7/0 | <b>&gt;&gt;/r</b>   | 1/11   |               |          |                  | 1111.                  |                  | π۸/۰                      | YOK                   | 173/0       | 548/8                |
| 1981  | 111/4 | ₩/s                 | 17 /A  |               |          |                  | 1.9/-                  | •                | 149/V.                    | ٧,44                  | 111/5       | N/PTS                |
| 1981  | 145/4 | 94/9                | 21/9   | <b>11</b>     |          |                  | T.0/.                  | •                | 7/1/2                     | 7/77                  | 121/9       | FAAT                 |
| 195.  | 127/4 | 185/4               |        |               |          |                  | 144/.                  | 1/43             | 4777                      | 7/1P3                 | 171/1       | yst/.                |
| 1404  | 121/5 | 447                 | NAL    |               |          |                  | 146/-                  | ٧٢/.             | 1/877                     | set t                 | 1/9/0       | FOYIT                |
| 1904  | 104/. | 111/.               | 4.1.   | •             |          |                  | ١٧٨/٠                  | •                | 115/0                     | 054/1                 | 111/5       | V/5VA                |
| 1404  | 174/0 | 110/0               | ۲۲/.   | •             |          |                  | 170/-                  | Y0/-             | 171/5                     | 4.5/5                 | 189/9       | 5.9/9                |
| 1905  | 4\/Y  | <b>₹</b>            | 17/4   | •             |          |                  | v\$/.                  |                  | <b>₹</b> /                | ۲۰۸/۹                 | 1/9/4       | orr/v                |
| 1900  | ٧٠/٧  | γVQ                 | ۲۲/.   | ٧/٨           |          |                  | by/.                   |                  | 7.                        | 147/1                 | 71/V        | 10.11                |
| 1901  | 11./1 | 11./1               | •      | •             |          |                  | ۲۵/۰                   |                  | N/57                      | \AT/T                 | 10/9        | 1/1/4                |
| 1901  | 27/0  | 01/0                | •      | •             |          |                  | ۲,                     | •                | ·~                        | در.                   | ۲/۱         | 747/5                |
| 1901  | 14/1  | ¥¥/1                |        | •             |          |                  | <b>.</b>               |                  | •-3                       | ٠.3                   | ۲/۲         | 7/Q/Y                |
| 1001  | X/VY  | Alvi                |        | •             |          |                  | . 1/.                  |                  | ·~                        | ٧٠٨/٧                 | <b>*/</b> * | ۲۸۱/۰                |
| 19.0. | 11/A  | 11/4                | •      | •             |          | 11/A             | 1/.                    | •                | ۲۵/۰                      | 744/5                 | ١٠/٢        | 4/557                |
|       |       |                     | 3      |               | 1        |                  |                        |                  |                           |                       |             | (11)                 |
| ۲     |       | 3                   | وأح    | <del>(1</del> | 6        | ( <del>°</del> ) | 3                      | 3                | 3                         | (1.5)                 | (3.5)       | ناخالص               |
|       | 3     | <u>اء</u> ان        | ا<br>م | وأي           | اقتصادى  | نظامی            | ر <del>ا</del> (<br>کی | ھ <u>:</u><br>ج∕ | ť:                        | ئ<br>آ.               | برتامهاي    | د <u>اخ</u> لی<br>دا |
|       | کلکک  | مورن                | کمک نه | کرد<br>دا:    | اعانهماى | اعاندماى         | 4                      | کزار             | ور آمل<br>در آمل          | منخارج                | ينجارج      | ָר <u>ָ</u>          |
|       |       | کمک نه              |        |               |          |                  | گذاری                  | وأمهاى           |                           |                       |             | سرمايه               |
|       |       |                     |        |               |          |                  | 2                      |                  |                           |                       |             | تشكيل                |
|       | £     | كمك أمريكا به ايران | ايران  |               |          |                  |                        |                  | منابع مالي د              | شايع مالى داخلى ايران |             |                      |
|       |       | $\left. \right $    |        |               |          |                  |                        |                  | ·                         |                       |             |                      |

| 744  | •     | •           | •     | -      | •            | -    | - 144/. | •           | 19907/V       | \T\T\T\T\T\T\T\T\T\S | 15156/5   | 10971/1   |
|------|-------|-------------|-------|--------|--------------|------|---------|-------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|
|      |       |             |       |        |              |      |         |             |               |                      |           | 4 4 6 4 4 |
| 1475 | 5     | Ş           | •     | ۴./.   | <b>&gt;</b>  |      | -15./.  | •           | 1/00/1        | 2/8847               | 1/ 11 × V | 11.45/1   |
| 1440 | 1/4   | 1/4         |       | 0/1    | 1/4          | •    | - 1/4   | 0170        | 1/01/0/1      | 1711174              | 1700/44   | 10401/1   |
| •    | -     | ,           |       | ,<br>} |              |      |         | <b>&gt;</b> | 1 1 1 1 1 1 1 | 4                    | 3/11AA    | 1/4/4/4   |
| 1444 | 1/4   | ·/*         | •     | 79.19  | 1/7          | •    | -051/.  | 150%        | 45.4/2        | 115.4/4              | 0105/4    | AT1.10    |
| 1947 | 1/5   | 1/5         |       | 14/14  | <del>ź</del> | 구    | 144/-   | 149/0       | 1/2801        | 4414/4               | 1240/v    | 07A5/V    |
| 1441 | 15/.  | 15/.        |       | 144/1  | 7/4          | 17/5 | r)r/.   | 110/.       | 109.14        | 2/2780               | 1440/5    | 1/13/A    |
| 1481 | 7/4   | <b>r/</b> r |       | 4.218  | 1/1          | ١/ ١ | T.9/.   | 150/.       | ۰/۵/۰         | 0194/4               | 1011/4    | 1/4371    |
| 194. | 4.    | ۴/.         |       | 44 N   | 1/4          | 5/1  | T19/.   | 44/0        | v4./x         | 001.                 | 1754 N    | 119./¥    |
| 1959 | 17/4  | TF/1        | 1.4/4 | ٥/۶    | \ <i>\</i> * | 44.4 | 4.4/.   | ٧٠/٠        | 81.18         | 7007/A               | ۱۰۹۸/۰    | T.VT/9    |
| 1954 | 188/1 | TF/F        | 1/.   | 74.h   | <i>۲/</i> ۲  | 441. | TAT/.   | ۴٧/.        | ۸۳۷/۵         | 4/4511               | 475/V     | 2/11/1    |

Sources: Cols. 1-6: U.S. Agency for International Development, U.S. Overseas Loand and Grants: Series of Yearly Data, vol. 1, Near East and South press, 1971), 68; (1963-78) Bank Markazi Iran, Annual Repon and Balance Sheet (Tehran, various years); Col. 12: (1950-58) Bharier, Economic Asia (Washington, 1984); Col. 7: (1950-76) U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Selected Data on U.S. Direct Yearbook (New York, various years); Col. 11: (1950-62) Julian Bharier, Economic Development in Iran, 1900-1970 (London: Oxford University Bank for Reconstruction and Development (World Bank). Annual Report (Washington, various years); Cols. 9-10: United Nations, Statiscal Development in Iran, 50-51; (1959-78) United Nations, Yearbook of National Account Statistics (New York, various years). Investment Abroad, 1950-1976 (Washington, 1982), 1-27; (1977-78) worksheets provided by the Department of Commerce; Col. 8: International

میدهند سرمایه گذاری ایران در آمریکا از سرمایه گذاری آمریکا در ایران تجاوز کرده است. اطلاعات ستونهای ۶ - ۱ و ۸ به سال مالی منتهی به ژوئن (یا، پس از عمدتاً وامهای بانک صادرات و واردات هستند. اطلاعات ستون ۷ مربوط به جمع خالص سرمایه گذاری مستقیم آمریکا در ایران هستند. ارقام منفی نشان توضیحها: اطلاعات مربوط به آمریکا برای ربع انتقالی ۷۷ ـ ۱۹۷۶ (که سال مالی آمریکا تغییرکرد) در ارقام سال ۱۹۷۶گنجانده شدهاند. دیگر وامها (ستون ۲۳) ایرانی که در مارس سال یادشده آغاز میشود مربوط است. در ستونهای ۱۲ ـ ۹ ریال طبغ نرخهای صندوق بینالمللی پول 🕯 به دلار تبدیل شده است. برای ۹۷۶، به سپتامبر) سال نامپرده مربوط میشوند؛ اطلاعات ستون ۷ به سال تقویم گریگوری مربوط میشوند [بمنی سال غیرمالی] ستونهای ۱۲ ـ ۹ به سال تقویم دورهی ۵۴ ـ ۱۹۵۰ متوسط نرخ خرید و فروش ریال به عنوان نرخ تسمیر در نظر گرفته شده است. برای دورهی ۷۸ ـ ۱۹۵۵ میانگین نرخ تسمیر دوره در نظر و مقادير جدول براي اين سالها متوسط سال قبل و بعد هستند I.M.F., International Financial Statistics, 1971 Supplement (Washington, 1971). گرفته شده است. در ستون ۹، مقادیر مربوط به سالهای ۱۹۵۶ و ۱۹۵۹ در منبع مربوطه نبودهاند

l.M.F., International Financial Statistics: 1983 Yearbook (Washington, 1983).

نفتی ایران قابل چشمپوشی بود، بقیه ی هزینه های حکومت ایران در سال مالی ۱۹۵۴ باید عمدتاً از استقراض داخلی و خارجی تامین میشد. پس از قرارداد ۱۹۵۴ نفت درآمد نفتی ایران به سرعت افزایش یافت اما سیاستگذاران آمریکا باور داشتند اجرای اصلاحات اقتصادی لازم برای رسیدن به ثبات سیاسی بلندمدت، تا چندین سال دیگر به کمک اقتصادی آمریکا نیاز دارد. در نتیجه برنامه کمک اقتصادی اضطراری که پس از کودتا آغاز شد در نوامبر ۱۹۵۴ جای خود را به برنامه ی پایدارتری داد که پیرو آن وامها و اعانه های اقتصادی اعطایی آمریکا در سالهای مالی ۱۹۵۵ پیرو آن وامها و اعانه های اقتصادی اعطایی آمریکا در سالهای مالی ۱۹۵۵ و ۱۹۵۶ به میانگین ۷۵ میلیون دلار در سال میرسید ۳۲.

در پایان ۱۹۵۵ اقتصاد ایران تا حد زیادی از عواقب محاصره ی نفتی ترمیم یافته بود، بنابراین سیاستگذاران آمریکا نتیجه گرفتند دیگر به کمک به بودجه نیاز نیست. افزون بر این، شاه و طرحریزان نظامی آمریکا هر دو میخواستند نیروهای مسلح ایران را ساختمان کنند. بنابراین در ۱۹۵۶ سیاستگذاران آمریکا با نظارت هیأتی به سرپرستی معاون وزیر خارجه هربرت پراچنف بازنگری جامعی از برنامههای کمک اقتصادی و نظامی آمریکا در ایران به عمل آوردند. هیأت پراچنف نتیجه گرفت سطح معتدلی از توسعه ی اقتصادی و یک بازسازی اساسی نظامی محتاج

جون ارقام کمک در جدول ۵ مربوط به سال مالی منتهی به سال نشان داده شده هستند و بقیه ی ارقام به سال تقویم ایران هستند که با سال نشان داده شده شروع میشود، ارقام سال مالی ۱۹۵۴ دقیقاً قابل تطبیق با ارقام هزینه های حکومت ایران برای ۱۹۵۴ نیستند؛ با ارقام هزینه ی ۱۹۵۳ دولت تطبیق درستتری دارند. با این که ارقام درصد اینجا و ارقام مشابه آن در جدولهای بعدی در اثر همین تطبیق ناپذیری حجم نسبی کمک آمریکا به ایران را مختصری کمتر برآورد میکنند ترجیح داده ام به خاطر سادگی به این شیوه آنها را تطبیق دهم.

32. Iran White Paper, sec. IV.D, 3-6; U.S. Agency for International Development, U.S. Overseas Loans and Grants: Series of Yearly Data, vol. 1, Near East and South Asia (Washington, 1984).

جابه جایی عمده ای در کمک آمریکا از ترمیم بودجه به افزایش کمک فنی و نظامی در سالهای مالی ۶۰ ـ ۱۹۵۷ خواهد بود ۳۳. بنابراین پس از سال مالی ۱۹۵۶ کمک به بودجه قطع شد و کمک اقتصادی کاهش یافت و به جای آن کمک نظامی افزایش فراوان یافت (جدول ۵).

در اواخر ۱۹۵۰ ها، به ویژه پس از کودتای ژوییه ی ۱۹۵۰ عراق، ناآرامی سیاسی در ایران آغاز شد. افزون بر آن، گستردگی فساد و کوتاهی شاه در اقدام به اصلاحات بسیار ضروری، در پایان دهه منجر به رکود اقتصادی شده بود. سیاستگذاران آمریکا با افزایش کمکهای اقتصادی اعطایی به مقدار تقریباً ۳۰ میلیون دلار در سال پس از سال مالی ۱۹۶۰ و کاهش کمک نظامی به همان مقدار از سال بعد، و تامین ۱۲۸۳ میلیون دلار وام از بانک صادرات و واردات برای ایران (جدول ۵)، به این مشکلات فزاینده پاسخ گفتند. در ۱۹۶۱، بحران عمدهای در شرف تکوین بود. در ماه مه گروه کار ویژه ی حکومت کندی توصیه کرد کمک اقتصادی بیدرنگ افزایش یابد و کمک نظامی در سطح (کاهشیافتهی) کنونی ادامه بیدا کند. تا چندین سال دیگر کمک نظامی و اقتصادی هر دو در همین بیدا کند. تا چندین سال دیگر کمک نظامی و اقتصادی هر دو در همین نوامبر ۱۹۶۷ برنامهی کمک آمریکا به ایران رسماً قطع شد هر چند مبالغ اندکی از کمکهایی که قبلاً تخصیص یافته بود تا چندین سال بعد هنوز جریان داشت ۳۴.

برای فهم اینکه این کمک اقتصادی چگونه بر خودمختاری دولت ایسران تاثیر گذارد نیاز داریم به چگونگی مصرف آن و آثار آن بر اقتصاد ایسران دقیقتر بنگریم. پس از سال مالی ۱۹۵۴ که کمکهای اقتصادی و نظامی

33.U.S. National Security Council, Report by the Interdepartmental Committee on Certain U.S. Aid Programs, NSC-5610, Iran Annex, August 3, 1956.

34. U.S. Department of State, Review of Problems in Iran, 44.

اعطایی آمریکا روی هم ۶۰ درصد هزینههای حکومت ایران را تامین کردند، در دورهی ۵۹ ـ ۱۹۵۵ این کمکها به طور میانگین معادل ۲۲ درصد درصد و در دورهی ۶۳ ـ ۱۹۶۰ به طور میانگین معادل ۱۴ درصد هزینههای حکومت بودند؛ وامهای آمریکا (شامل وامهای بانک صادرات هزینههای حکومت بودند؛ وامهای آمریکا (شامل وامهای بانک صادرات و واردات) به ترتیب ۹ درصد و ۴ درصد دیگر را تشکیل میدادند. به این ترتیب کمک آمریکا در دههی پس از کودتای ۱۹۵۳ منبع درآمد مهمی برای دولت ایران بود و به آن کمک میکرد خدمات اجتماعی، برنامههای توسعهی اقتصادی و نیروهای امنیتی داخلی را تامین مالی کند و به این ترتیب بر توانایی آن برای یارگیری و سرکوب گروههای داخلی جامعه میافزود. جدول ۵ نشان میدهد وامها و اعانههای آمریکا به ایران برابر ۸۰ میافزود. جدول ۵ نشان میدهد وامها و اعانههای آمریکا به ایران برابر ۸۰ درصد هزینههای سازمان برنامه (ارگان عمده ی دولتی مسئول پیشبرد توسعه ی اقتصادی) و ۲۱ درصد تشکیل سرمایه ی ثابت داخلی ناخالص در این دهه بوده است. از این ارقام بر میاید رشد اقتصادی ایران در اثر برنامه کمک آمریکا تقویت قابل ملاحظهای یافت ۳۵.

جدول ۵ همچنین اطلاعاتی در مورد درآمد نفتی ایران در بر دارد (ستون ۹). مقایسه ی این ارقام با کل کمک آمریکا نشان میدهد درآمد نفتی ایران فقط در ۱۹۵۸ شروع به تجاوز از مقدار کمکهای دریافتی از آمریکا به مقدار قابل توجه کرد. در دوره ی ۵۹ ـ ۱۹۵۴ درآمد نفت و درآمد حاصل از برنامههای کمک آمریکا مقادیر مشابهی از کل هزینههای ایران را تشکیل میدادند (به ترتیب ۳۳ و ۳۱ درصد) اما در ۱۹۶۰ ها که صادرات نفت رشد کرد به تندی از هم دور شدند. در دوره ی ۶۳ ـ ۱۹۵۴ صادرات نفت رشد کرد به تندی از هم دور شدند. در دوره ی ۶۳ ـ ۱۹۵۴

70. با این که نسبتاً مقدار کمی از این کمک مستقیماً صرف مخارج سازمان برنامه یا تشکیل سرمایه ی ثابت ناخالص ملی شد، مخارج دولت را پاسخ میگفت. برای آن که تطبیق ارقام در طول زمان میسر باشد درصدهای متکی بر جدول ۵ در این پاراگراف و بعدی بر اساس مقادیر تورم زدایی شده ارقام جدول محاسبه شده اند. شاخص تورم مورد استفاده، شاخص مصحح سالنامه ی آمار مالی بین المللی صندوق بین المللی پول (واشنگتن، ۱۹۸۳) است.

درآمد نفت بالغ بر ۱۱۹ درصد از هزینه ی سازمان برنامه و ۳۱ درصد تشکیل سرمایه ثابت داخلی ناخالص میشد که تقریباً ۵۰ درصد بالاتر از نسبتهای مربوط به وامها و اعانههای آمریکا است. در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها درآمد نفت موتور عمده ی رشد بود، در این دهه ها به سادگی از کل هزینه ی سازمان برنامه بالاتر بود و در دوره ی ۷۷-۱۹۶۴ بالغ بر ۴۹ درصد تشکیل سرمایه ی ثابت داخلی ناخالص میشد.

ارقام کلی از این دست فقط برداشتی تقریبی از چگونگی تاثیر کمک اقتصادی آمریکا بر اقتصاد ایران به دست میدهند. تصویر تفصیلی تر از وارسی چگونگی مصرف این کمک به دست میاید. ۷۰۹/ میلیون دلار کمک اقتصادی آمریکا بین ۱۹۵۰ و ۱۹۶۵ در سه مقولهی وسیع جای میگرفت: ۴/۷۶ درصد کمک سرمایهای بود، ۱۵/۹ درصد کمکهای برنامهی «غذا برای صلح» بود و ۱۶/۷ درصد باقی مانده کمک فنی را تامین مالی میکرد ۳۶.

کمک سرمایهای برای دو منظور عمده مصرف میشد. نخست، چیزی کمتر از نصف مبالغ پرداختی برای ترمیم کسری بودجهی حکومت ایران مصرف شد و به ویژه در سالهای مالی ۵۶-۱۹۵۴ مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار به این منظور تخصیص یافت. دوم، بقیه برای تامین مالی طرحهای عمرانی خرج شد که در آن هنگام با دستیاری فنی آمریکا اجرا میشد. در آمریکا با وامهای کلان بانک صادرات و واردات تکمیل شد (جدول ۵). آمریکا با وامهای کلان بانک صادرات و واردات تکمیل شد (جدول ۵). حکومت آمریکا همچنین در این دوره سرمایههای خصوصی آمریکایی و بانک جهانی را به سرمایه گذاری در ایران تشویق کرد، و هر یک از اینها نقشی در تأمین مالی تلاشهای ایران برای توسعه بازی کردند (ستونهای ۷ و ۸ جدول ۵).

36. U.S. AID Mission to Iran, Summary Highlights of A.I.D. Economic Assistance Activities in Iran (n.p., 1966), AID Library. 37. Ibid., 43-46.

نحزهی خرج کردن ۶۰ میلیون دلاری که آمریکا برای کمک به بودجه در نخستین سال پس از کودتا در اختیار ایران گذاشت بازتاب شیوهی کلی ایران در مصرف کمکهای بودجهای آمریکا است. از این ۶۶ میلیون دلار ۲۷ میلیون دلار آن صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت شد که در زمان مصدق به علت مشکلات مالی همراه با محاصرهی نفتی حقوق منظم دریافت نکرده بودند. در نوامبر ۱۹۵۳، ۳ میلیون از این ۲۷ میلیون دلار برای افزایش حقوق کارمندان دولت به میزان میانگین ۴/۴ درصد اختصاص یافت. ۱۲/۲ میلیون دلار دیگر برای پرداخت هزینههای شركت نفت مصرف شد كه عمدتاً عبارت بود از مزد حدود پنجاه هزار کارگر رنجدیدهی نفت، و ۱/۴ میلیون دلار هم به صورت پاداش به ارتش، پلیس و ژاندارمری پرداخت شد. کمک آمریکا به بودجه همچنین واردات کالاهای مصرفی از قبیل قند و شکر، چای، دارو، منسوجات پشمی و پنبهای، قطعات اتومبیل و کامیون، و طرحهای خیلی جلوی چشم خدمات اجتماعي از قبيل اسفالت خيابانها، برنامهي مبارزه با مالاريا، و ساختمان مدارس، خانههای ارزانقیمت، بیمارستان، یک سیستم مخابراتی سراسری، و لوله کشی آب تهران را تامین مالی کرد. کمک ایالات متحد بیش از دو میلیون آدم ـ روز اشتغال مستقیم و چندین میلیون بیش از این اشتغال غیرمستقیم ایجاد كرد. افزایش عرضهى دلار در ایران در اثر برنامهی کمک آمریکا، تورم را نیز تا پایان ۱۹۵۴ به سطح معقولی پایین آورد ۲۸. کمتر میتوان تردید داشت که این اقدامها در جلوگیری از ناآرامی مردمی در این دوره ی حساس، و از این طریق کمک به تحکیم رژبم پس از مصدق، مهم بودند.

همچنانکه کمک سرمایهای آمریکا در اواخر ۱۹۵۰ ها و اوایل ۱۹۵۰ ها و اوایل ۱۹۶۰ ها بیش از پیش صرف طرحهای عمرانی میشد، طبق برنامهی «غذا

38. Ibid., 37-41; U.S. House of Representatives, Committee on Government Operations, *United States Aid Operations in Iran*, House Report No. 10, 85th Cong., 1st sess., January 28, 1957, 45-48.

برای صلح» آمریکا برای کالاهای وارداتی که تامین مالی آن در اواسط ۱۹۵۰ ها از طریق کمک سرمایهای انجام شده بود کمکهزینه پرداخت میشد. کمک غذا برای صلح از تقریباً صفر پیش از سال مالی ۱۹۵۶ به متوسط ۳/۱ میلیون دلار در سال در سالهای مالی ۶۰ ـ ۱۹۵۶ و سالانه ۱۵/۳ میلیون دلار در سالهای مالی ۶۶ ـ ۱۹۶۱ افزایش یافت. پیرو این برنامه محصولات کشاورزی اضافی آمریکا از قبیل گندم، برنج، شیر خشک، کره، روغن نباتی، پنبه، و حبوبات از طریق وامها و اعانههای قابل پرداخت به پول رایج ایران عرضه میشدند. حدود یکسوم کمک غذا برای صلح کمکهای مربوط به آسیبدیدگان بلایای طبیعی از قبیل زلزله، قحطی، سیل و سردی هوا بود ۳۹.

کمک به بودجه و کمک غذا برای صلح بهبود نسبتاً سریعی در رفاه مردم ایران پدید آوردند و بدینسان در کوتاهمدت ثبات سیاسی ایران را افزودند. در مقابل، هدف طرحهای عمرانی که با کمک سرمایهای آمریکا و وامهای بانک صادرات و واردات تامین مالی و با کمک فنی آمریکا اجرا شد، دستیابی به بهبود پایدارتری در شرایط زندگی و بنابراین افزودن ثبات سیاسی در بلندمدت بود. این طرحها عمدتاً سه نوع بودند " طرحهای توسعه ی اقتصادی، چه در صنعت و چه کشاورزی؛ طرحهای رفاه اجتماعی، به ویژه در بهداشت عمومی و آموزش؛ و اصلاحات رفاه اجتماعی، به ویژه در بهداشت عمومی و آموزش؛ و اصلاحات اداری، شامل یک برنامه ی اداره امور همگانی و طرحهای توسعه نیروی کار و انجمنها.

از آنجاکه در این زمان هنوز کشاورزی در اقتصاد ایران اهمیت داشت توسعه ی کشاورزی یک کانون عمده ی برنامه ی کمک فنی آمریکا بود. احتمالاً کارآمدترین جنبه ی کمک کشاورزی آمریکا تاکید آن روی

39.U.S. AID Mission, Summary Highlights, 47-54; U.S. Agency for International Development, U.S. Overseas Loans and Grants, vol. 1. بنوع چهارم طرحها، طرحهای امنیت عمومی، به خاطر ارتباطی که با امنیت دارند در قسمت برنامه های دستیاری امنیتی بحث شدهاند.

آموزش بود. بسیاری از کشاورزان و تکنیسینهای ایرانی فنون کشاورزی امروزی را در آمریکا یا در ایران آموزش دیدند. مستشاران آمریکایی به تاسیس انواع موسسات آموزشی کشاورزی در ایران، از جمله دانشکده ی کشاورزی کرج، یک رشته مدارس حرفهای کشاورزی، یک بنگاه توسعه ی کشاورزی، و بسیاری مزارع و دامپروریهای نمایشی نمونه کمک کردند. پیرو برنامه ی کمک آمریکا چندین طرح عمده برای بهبود بازده کشاورزی از جمله برنامه ی دفع آفات، طرحهای کنترل آبهای زیرزمینی و رودخانه ها، و تاسیس تعاونیها و بانک اعتبارات کشاورزی و توسعه ی رودتایی اجرا شدند. تکنیسینهای همکار در برنامه ی کمک آمریکا در مورد مسائلی چون آبیاری، پرورش دام، طبقه بندی خاکها، و استفاده از انواع جدید بذر، کود، و فنون کشت توصیه هایی ارائه کردند ۲۱.

کمک به توسعه ی صنعتی عمدتاً عبارت از اجرای طرحهایی بود برای پیشبرد صنعتی شدن از راه اصلاح زیربنای اقتصادی کشور. طرحهای عمدهای برای اصلاح راههای اصلی، بندرها، فرودگاهها، و اه آهن، شبکه ی ارتباط و مخابرات، و تجهیزات آبرسانی به اجرا درآمدند. برنامههایی برای هماهنگ کردن و توسعه ی سیستم نیروی برق سراسری کشور طرح شد. نیروگاههای تهران و دیگر شهرهای عمده تکمیل و اصلاح شدند. بررسیهای گسترده ی زمینشناسی استفاده از منابع غنی معدنی غیرنفتی ایران را افزایش بخشید. بنگاه آمریکایی توسعه ی بینالمللی، وامهای کلانی به بانک توسعه ی صنعتی و معدنی ایران داد که به صورت منبع اولیهای برای تامین مالی فعالیتهای صنعتی بخش خصوصی خدمت کرد. طرحهای ویژه ی دیگری به توسعه ی صنایع بارچهافی، سیمان، شیشه، و تصفیه ی شکر اختصاص یافت ۲۲.

41. U.S. AID Mission, Summary Highlights, 14-20; USOM-Iran, Review of U.S. Technical Assistance and Economic Aid to Iran, 1951-1957, 4 vols. (n.p., n.d.), chaps. 9-10, AID Library.

42.U.S. AID Mission, Summary Highlights, 28-31; USOM-Iran, Review of U.S. Technical Assistance, chap. 5.

دستیاری فنی، شامل طرحهای رفاه اجتماعی نیز بود. طبق برنامهی کمک آمریکا بسیاری از پزشکان و کارکنان بهداشت همگانی ایرانی در آمریکا و در ایران آموزش دیدند. برنامههای بهداشت همگانی در بسیاری از مدارس پزشکی ایران تاسیس شدند، و همچنین یک موسسه آموزش و تحقیقات بهداشتی در دانشگاه تهران تاسیس شد. برنامههای بسیار موفقی برای مبارزه با بیماریهایی از قبیل مالاریا و آبله آغاز شدند. مستشاران آمریکایی همچنین به تاسیس شبکهای از مراکز بهداشت عمومی روستایی و برنامهای برای آموزش بهداشت در مدارس کمک کردند. برنامهی کمک آمریکا برنامههای تربیت معلم نیز در بر داشت و به ساختمان و تجهیز بسیاری از مدارس و مراکز تربیتی کمک کرد. شاید قابل ذکرترین تلاش در زمینه آموزش و پرورش طرح عمدهای بود که از طریق دانشگاه پنسیلوانیا برای گسترش دانشگاه پهلوی شیراز به اجرا درآمد.۴۳ ازگامهای بسیاری که در برنامهی کمک آمریکا برای افزایش کارایی، زیربنای عتیقهی اداری ایران برداشته شد، قابل ذکرترین آنها یک برنامهی وسیع آموزش مدیریت همگانی بود که تا اندازهای از طریق مدرسهی مدیریت همگانی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اجرا میشد. در این برنامه یک یک وزارتخانه های کابینه مورد بررسی سازمانی و رویهای قرار گرفتند تا کارایی اجرایی آنها بهبود یابد. برنامههای دیگری برای بالا بردن سطح رویههای مدیریت مالی حکومت، به ویژه حسابداری، بازرسی، بودجه، و مدیریت مالیات و عوارض آغاز شد. یک قانون مدنی امروزی طرح و اجرا شد. یک نظام اطلاعات آماری برای گردآوری داده های اعتمادپذیر جمعیت شناختی و اقتصادی تاسیس شد. تلاشهای دیگر صرف پیشبرد تمرکززدایی اداری و اصلاح رویههای مدیریتی در امور مالیاتی، بودجه، حسابداری، و امور کارکنان در سطح شهرداری شد. موسسهی امور

43.U.S.AIDMission, Summary Highlights, 23-28; USOM-Iran, Review of U.S. Technical Assistance, chaps. 11-12.

اداری دانشگاه تهران باکمک آمریکا تاسیس شد و بیشتر کادر آموزش آن تحصیلکرده ی آمریکا بودند. برنامه ی کمک آمریکا سازمان برنامه را نیز از طریق «موسسه امور حکومتی» واشنگتن از یاری مدیریتی برخوردار ساخت ۴۴.

تلاشهای ایالات متحد برای اصلاح زیربنای اداری کشور شامل برنامههای توسعه ی انجمنها و نیروی کار نیز بود. هدفهای بنیانی برنامه ی توسعه ی انجمنها تقویت نهادهای بالقوه دمکراتیک، تشویق حکومت بر خود و پرورش اتکا به خود در میان جمعیت روستایی بود. در برخی از مناطق روستایی برای اداره ی برنامههای توسعه ی کشاورزی و اجرای برنامه ی اصلاحات ارضی حکومت شوراهای ده تشکیل شدند. مستشاران آمریکا این شوراها را از آموزش اداری و تامین مالی برای وامهای کشاورزی و پروژههای ساختمانی برخوردار ساختند. همچنین مستشارانی مامور وزارت کار شدند تا به کارکنان آن مبانی تحلیل تقاضای نیروی کار، تحلیل اشتغال، و کارگزینی را بیاموزند. برای کارگران نیروی کارگران برجهبافی، نجاران و تعمیرکاران اتومبیل و لوکوموتیو برنامههای کارآموزی ترتیب یافت. برای نگهداری وسایل نقلیه و تجهیزات، ادوات کارآموزی تروین شده برای نگهداری وسایل نقلیه و تجهیزات، ادوات برقی، کار کردن با دستگاههای بافندگی و مهارتهای دیگر، جزوههای برقی، کار کردن با دستگاههای بافندگی و مهارتهای دیگر، جزوههای آموزشی تدوین شده "

44. USOM-Iran, Review of U.S. Technical Assistance, chaps. 3-4; University of Southern California, School of Public Administration, Seven Years in Iran: The Final Report of a Technical Assistance Project in Public Administration (Los Angeles, 1962); Jahangir Amuzegar, Technical Assistance in Theory and Practice: The Case of Iran (New York: Praeger, 1966), 16.

45, U.S. AID Mission, Summary Highlights, 21-23, 31; USOM-Iran, Review of U.S. Technical Assistance, chaps. 8,13.

برای منظورهای ما مهمترین پیامد برنامه ی کمک اقتصادی آمریکا در ایران آن بود که به دولت ایران کمک کرد گروههای بسیاری را که بالقوه سرچشمه ی ناآرامی بودند به کنار خود بکشد و به این ترتیب خودمختاری آنرا تقویت کرد. کمک به بودجه و برنامه کمک غذا برای صلح با تأمین مالی هزینه های دولت در افزایش حقوقها، کالاهای مصرفی و خدمات اجتماعی و با تامین مستقیم محصولات غذایی و کمکهای بلایای طبیعی برای مردم ایران ناآرامی را کاهش دهد. کمکهایی از این نوع به ویژه پس از کودتا اهمیت داشتند. یاری فنی و تامین مالی توسعه با اصلاح زیربنای اقتصادی و اداری کشور به کاهش ناآرامی در بلندمدت کمک کرد و به این طریق رشد اقتصادی و کارایی دیوانسالاری دولتی را از دیاد بخشید.

## یاری امنیتی

در حکومت ترومن، هدف عمده ی برنامه ی کمک آمریکا در ایران افزایش توانایی نیروهای مسلح برای حفظ امنیت داخلی، در درجه ی اول از طریق فرو نشاندن ناآرامی شهری و اغتشاشهای روستایی، بود. به این هدف، در ۱۹۴۷ و دوباره در ۱۹۵۰ هیأت نظامی آمریکا تجدید سازمان یافت و در اینبار دوم به نام «گروه مستشاری کمک نظامی» نامیده شد. هدف عمده ی گ.م.ک.ن. آموزش و کمک به ارتش ایران در استفاده از تجهیزات نظامی بود که پیرو برنامه ی کمک نظامی آمریکا تامین میشد. با اینکه برای دوره ی ۵۲ ـ ۴۷/۴ ۱۹۵۰ میلیون دلار کمک نظامی به ایران در بودجه پیش بینی شده بود عملاً فقط ۴/۷۴ میلیون دلار آن تحویل شده بود. حکومت آیزنهاور در نخستین سال تصدی همان رویکرد بنیانی را دنبال کرد و ۲۷/۸ میلیون دلار دیگر کمک نظامی اعطا کرد ۴۶.

46.U.S. National Security Council, United States Policy regarding the Present Situation in Iran, NSC-136/1, November 20, 1952, 3; Thomas M. Ricks, «U.S. Military Missions to Iran, 1943-1978: The Political Economy of

پس از آنکه حکومت زاهدی درجهی مناسبی از ثبات سیاسی را برقرار کرد، سیاستگذاران آمریکا شروع به بررسی گسترش تواناییهای نیروهای مسلح ایران کردند. به این هدف، بازنگری گستردهای را برای تعیین نقشی که نیروهای مسلح ایران میتوانستند در استراتژی دفاعی جهانی آمریکا بازی کنند آغاز کردند. این بررسی و بحثهای بعدی با شاه در اوایل ۱۹۵۵ به این تصمیم منجر شد که نیروهای مسلح ایران به قدر کافی تقویت شوند تا حدی که بتوانند در صورت حملهی شوروی عملیات دفاعی تاخیری را در کوهستانهای زاگرس به عهده بگیرند. این عملیات دفاعی تاخیری را در کوهستانهای زاگرس به عهده بگیرند. این تصمیم ماموریت اساسی نیروهای مسلح ایران را تغییر میداد: وظیفهی حفظ امنیت داخلی به تدریج به ژاندارمری و پلیس محول میشد، و نیروهای مسلح عمدتاً روی دفاع ملی متمرکز میشدند. گذشته از این، معلوم بود که ایران به زودی به یک سازمان دفاع منطقهای زیر حمایت آمریکا که در آن هنگام طرح ریخته میشد خواهد پیوست که بعدها به آمریکا که در آن هنگام طرح ریخته میشد خواهد پیوست که بعدها به پیمان بغداد معروف شد<sup>۷۹</sup>.

نوع و حجم کمک نظامی آمریکا به ایران در نیمه ی ۱۹۵۰ ها بازتاب این تغییر اولویتها بود. سیاستگذاران آمریکا بر رغم فشار شدید شاه برای ساختمان سریع ارتش، در اوایل ۱۹۵۵ تصمیم گرفتند تلاش عمده ی آمریکا برای تقویت نیروهای مسلح ایران تا زمانی که ایران رسماً به پیمان بغداد بپیوندد (که در نوامبر ۱۹۵۵ پیوست) و نیازهای نظامی آن کاملاً

Military Assistance,» Iranian Studies 12 (Summer-Autumn 1979), 168-77; U.S. Department of Defense, Defense Security Assistance Agency, Fiscal Year Series, 1980 (Washington, 1980), 82-83.

47. U.S. Embassy, Tehran, «Shah's Proposals regarding Expansion of United States Aid to Iranian Armed Forces,» April 7, 1954, Record Group 59, Box 4117; U.S. National Security Council, U.S. Policy toward Iran, NSC-5504, 7; idem, Operations Coordinating Board, Progress Report on NSC 5402 (Iran), October 15, 1954, 6 DDE Library.

ارزیابی شود به تعویق افتد. به علاوه قرار شد کمک نظامی مشروط به سلامت اقتصاد و توانایی نیروهای مسلح به جذب تجهیزات جدید شود. در این فاصله، مقادیر معتدلی کمک نظامی کافی میبود. پنج گروه آموزش نظامی آمریکا که شامل ۶۵ افسر و ۱۲۵ نفر سرباز میشدند در ردههای تیپ و لشگر در خدمت ارتش ایران قرار گرفتند و برنامههایی برای آموزش ارتش ایران برای دفاع از معبرهای استراتژیک کوههای زاگرس طرح شد. همچنین در این زمان آمریکا موافقت کرد ایران را به جنگندههای جت اف ۸۴ جی و دیگر تجهیزات مدرن مجهز کند آمریکا.

چنانکه روشن شد تصمیم نهایی به گسترش تواناییهای نظامی ایران تا اوایل ۱۹۵۷ اتخاذ نشد. در ۱۹۵۶ گزارش هیأت پراچنف در مورد برنامههای کمک آمریکا در ایران چنین نتیجه گیری میکرد که با دو برابر کردن کمک نظامی آمریکا طی چهار سال، میتوان نیروهای مسلح ایران را قادر ساخت از خط جبههای در کوههای زاگرس تا مدت سی روز دفاع کنند. سال ۱۹۵۶ همچنین شاهد گسترش ناسیونالیزم رزمنده و افزایش نفوذ شوروی در خاورمیانه، به ویژه پس از آنکه رییسجمهور جمال عبدالناصر کانال سوئز را ملی کرد، بود. حکومت آیزنهاور در پاسخ شروع به تدوین یک استراتژی نوین برای مقابله با نفوذ شوروی در خاورمیانه کرد که به دکترین آیزنهاور معروف شد. این استراتژی که در مصوبهی ماه کرد که به دکترین آیزنهاور معروف شد. این استراتژی که در مصوبهی ماه مارس ۱۹۵۷ کنگره رسماً بیان شد، افزایش کمک آمریکا به کشورهایی در خاورمیانه را که در تهدید شوروی یا وابستگان آن بودند مقرر میکرد. طرحهای گسترش برنامه ی کمک نظامی آمریکا در ایران ناچار به تاخیر طرحهای گسترش برنامه ی کمک نظامی آمریکا در ایران ناچار به تاخیر افتاد تا آنچه دکترین آیزنهاور برای ایران ایجاب میکرد کاملاً ارزیابی شود. ۲۹

48. Operations Coordinating Board, *Progress Report on NSC 5402*, 11-12; Iran White Paper, sec. I.B, 26; U.S. National Security Council, *U.S. Policy toward Iran*, NSC-5504, 27-28.

49.U.S. National Security Council, Report by the Interdepartmental

تصمیم محکم به گسترش کمک نظامی آمریکا به ایران در فوریهی ۱۹۵۷ که کنگره دربارهی دکترین آیزنهاور بحث میکرد اتخاذ شد و جزییات برنامهی کمک جدید در ماههای پس از آن پرداخته شد. چنانکه در جدول ۶ نشان داده شده کمک نظامی آمریکا به ایران بین سال مالی ۱۹۵۶ و سال مالی ۱۹۵۷ (که در ۳۰ ژوئن ۱۹۵۷ پایان یافت) به تندی افزایش یافت، و ایران را قادر ساخت هزینههای نظامی خود را ۶۹ درصد افزایش دهد. این افزایش کمک نظامی را کاهشی در کمک اقتصادی جبران کرد. پس از سال مالی ۱۹۵۶ تعداد مستشاران نظامی آمریکا در ایران و همچنین تعداد پرسنل نظامی ایران که در ایالات متحد آموزش میدیدند به سرعت بالا رفت (جدول ۶). از ۲۴۰ میلیون دلارکمک نظامی که در اوایل ۱۹۵۷ برای سالهای مالی ۶۰ ـ ۱۹۵۸ ایران پیشبینی شده بود ۴۷ درصد باید صرف تجهیزات و تدارکات نظامی، شامل تعداد دیگری جنگندهی اف ۸۴ جی و هواپیماهای دیگر، کشتیهای جنگی، تانک، زرهپوش، کامیون، توپخانه، تجهیزات ارتباطی، سلاحهای کوچک و سی روز ذخیرهی مهمات میشد. ۳۰ درصد دیگر برای طرحهای ساختمانی نظامی شامل جاده های نظامی، پادگانها، و پایگاههای هوایی در تهران، دزفول و قم خرج میشد. بقیه برای هزینههای آموزشی و حمل و نقل پیش بینی شده بود. پس از کودتای ژوییهی ۱۹۵۸ در عراق ۲۸/۶ میلیون دلار از کمک آمریکا به بودجهی ایران، به نیروهای مسلح انتقال یافت، تحویل تجهیزات تعهدشدهی پیشین به ایران تسریع شد، و ایالات متحد گسترش نیروهای مسلح ایران به میزان سی و هفت هزار نفر را تصویب

Committee, Iran Annex, 7-8. On the Eisenhower Doctrine see John C. Campbell, Defense of the Middle East: Problems of American Policy, rev. ed. (New York: Praeger, 1960), chaps. 8-9.

50. U.S. National Security Council, U.S. Policy toward Iran, NSC-5703/1,7, and Financial Appendix, 16-17; U.S. Joint Chiefs of Staff, «Briefing Paper

در آغاز کودتای عراق شاه تلاشهای خود برای کسب کمک بیشتر نظامی آمریکا را تشدید کرد و سرانجام در ژانویهی ۱۹۶۰ درخواست ۴۰۰ میلیون دلار کمک اضافی تسلیم کرد. اما سیاستگذاران آمریکا روز به روز نگرانتر میشدند که قدرتگیری نظامی ایران تنشی جدی متوجه اقتصاد شکننده ی آن میکند و به ناآرامی داخلی دامن میزند. افزون بر این، بازجوییهای کنگره در اواخر ۱۹۵۰ ها از شواهد فساد گسترده و سوء بازجوییهای کنگره در اواخر ۱۹۵۰ ها از شواهد فساد گسترده و سوء اداره ی برنامههای کمک آمریکا در ایران پرده برداشت. این نگرانیها تصمیم به کاهش کمک نظامی در سال مالی ۱۹۶۰ و افزایش کمک اقتصادی در سال بعد را به دنبال داشت (جدول ۵)<sup>۵۱</sup>.

زمانی که حکومت کندی در اوایل ۱۹۶۱ تصدی امور را بر عهده گرفت مسائل سیاسی داخلی در ایران حاد شده بود. گروه کار ویژه ی حکومت برای ایران در ماه مه ۱۹۶۱ توصیه کرد کمک نظامی در سطح کاهشیافته ی کنونی باقی بماند و نیروهای مسلح ایران به اصلاحاتی از قبیل گماردن واحدهای نظامی به اجرای طرحهای کشوری و تامین آموزش حرفهای و سواد برای سربازان وظیفه دست بزنند. چنان که جدول ۶ نشان میدهد نگرانیهایی که سیاستگذاران آمریکا ابراز میکردند ساختمان نیروی نظامی را که در ۱۹۵۷ آغاز شد کند کرد. آمریکا همچنین نیروهای مسلح ایران را به استراتژی «دفاع مقدم» مجاز داشت که طبق آن واحدهای ارتش و نیروی هوایی دوباره در مناطق شمالی آرایش یافتند تا زمرزهای ایران و نه صرفاً از خط جبههای در کوههای زاگرس، علیه از مرزهای ایران و نه صرفاً از خط جبههای در کوههای زاگرس، علیه

for Presidential Use in Discussions with the Shah of Iran,» June 9, 1958, 6-7, DDELibrary; U.S. National Security Council, U.S. Policy toward Iran, NSC-5821/1, 12; Wailes to Herter, August 19, 1958, DDE Library.

51. Iran White Paper, sec. I.B.31; U.S. National Security Council, U.S. Policy toward Iran, NSC-6010, June 8, 1960, 12; idem, Operations Coordinating Board, Report on Iran, December 9, 1959, 4-6; U.S. House, United States Aid Operations.

جدول ۶ ـ کمکهای نظامی آمریکا به ایران

| پرسنل  | مستشاران    | آموزش _         | هزينههاى | فروشهای | کمک          |      |
|--------|-------------|-----------------|----------|---------|--------------|------|
| نظامی  | نظامي       | دی <i>د</i> گان | نظامي    | نظامي   | نظامي        |      |
| _      | _           | نظامي           |          |         |              |      |
| ايران  | آمريكا      | ايران           | ايران    | آمريكا  | أمريكا       |      |
| (۶)    | (۵)         | (4)             | (٣)      | (٢)     | (١)          | سال  |
| ٩      | ٢           |                 | ۶۸/۸     | •       | 11/4         | 190. |
| 140    | 11          | •               | ۵۱/۲     | •       | <b>75/</b> 4 | 1901 |
| 9      | 79          | 1.5             | 44/4     | •       | 14/1         | 1907 |
| ٩      | ۵۳          | 149             | 41/0     | •       | ۲.1۶         | 1905 |
| ۴      | ?           | 198             | ٥./٣     | •       | 70/9         | 1904 |
| ۴      | 9           | ٩٨              | 84/V     | •       | 10/0         | 1900 |
| ٩      | 4,4         | ***             | ۸۱/۹     | •       | ۲۳/۰         | 1908 |
| 9      | 4.1         | <b>۳۶</b> ۳     | 144/1    | •       | ۵/۲۸         | 1904 |
| 144    | ۴۳۹         | ۶۶،             | 181/8    | •       | 1.4/9        | 1901 |
| ۴      | <b>٧</b> ٩۴ | 19.             | 7.47     | •       | ۸۴/۶         | 1909 |
| የ      | 4.4         | 940             | 111/8    | •/\     | ۸۵/۴         | 198. |
| 110    | ۵۷۳         | ۱۳۴۶            | 1/4/1    | ٠/٢     | ۵۸/۶         | 1981 |
| Y      | ۵۶۱         | 1.90            | 118/9    | •/٧     | 44/V         | 1981 |
| ۲۰۸۰۰۰ | 498         | ۱۰۷۷            | 191/5    | •/\     | ۶۰/۷         | 1985 |
| ۲۰۸۰۰۰ | ۵۰۹         | 90.             | 7/9/7    | ٠/٢     | 46/9         | 1984 |
| ۲.۶    | ۴۷۲         | ۶۰۹             | ٣٠١/٣    | 17/9    | 44/1         | ۱۹۶۵ |
| 770    | 457         | ۴۸.             | 414/1    | 747     | 84/0         | 1988 |
| 770    | 487         | ۴۰۸             | ۵۲۸/۴    | ۳۸/۹    | 26/8         | 1987 |
| 770    | 447         | ٣١٨             | ۶۰۳/۷    | 08/4    | ۲۲/۰         | ۱۹۶۸ |
| 77     | ۴۷۱         | ۷۶۵             | 008/8    | 94/9    | <b>۲۲/v</b>  | 1989 |
| ۲۳۸۰۰۰ | ۳۸۹         | ٥٠٤             | V14/D    | 177/7   | ۲/۶          | 194. |
| 700    | 710         | ۳۵۴             | v**/v    | 1.8/9   | ۲/۱          | 1971 |
| ۲۶۵    | 410         | ۱۸۶             | 1.91/4   | 704/2   | 14/8         | 1977 |
| ۲۸۵۰۰۰ | ٧۶٠         | •               | 117./0   | 754/X   | ٠/٢          | 1975 |
| ٣١     | ۸۷۱         | •               | 444.10   | ۶۸۲/۸   | ۱/۴          | 1974 |
| ۰۰۰۵۸۳ | ۸۷۲         | •               | ۶۶۹v/٣   | 1.40/1  | 1/v          | 1940 |
| 47     | ١٠٧٧        | •               | ٧٧٨٩/۶   | 1991/9  | 1/1          | 1975 |
| ۳۵۰۰۰۰ | 1.74        | •               | ۷۹۵۸/۴   | 100./.  | •            | 1944 |
| ۳۵۰۰۰۰ |             | •               | 90.8/9   | 14.1/4  | •            | ۱۹۷۸ |
|        |             |                 |          |         |              |      |

Col. 1: U.S. Agency for International Development, U.S. Overseas Loans and Grants: Series of Yearly Data, vol. 1, Near East and Southeast Asia (Washington, 1984); Cols. 2, 4: U.S. Department of Defense, Defense Security Assistance Agency, Fiscal Year Series, 1980 (Washington, 1980), 82-83; Col. 3: (1950-55)Stockholm International Peace Research Institute, Yearbook of World Armaments and Disarmament 1968/69 (London: Duckworth, 1969), 206; (1956-78) idem, World Armaments and Disarmament SIPRI Yearbook 1980 (London: Taylor and Francis, 1980), 26; Col. 5: (1951) U.S. Embassy, Tehran to Dept. of State, March 11, 1951, Record Group 59, Box 4118; (1952-53)«Fiscal Year 1954 Mutual Defense Assistance Program Budget Estimate, MAAG, Iran,» February 20, 1953, Record Group 334, Box 2; (1956-77)U.S. Senate, Committee on Foreign Relations, U.S. Military Sales to Iran, 94th Cong., 2d sess., July 1976, 34-36; Col. 6: (1951) «Strength of the Iranian Armed Forces,» September 11, 1951, Record Group 59, Box 4118; (1958) National Security Council, U.S. Policy toward Iran, NSC-5821/1, November 15, 1958, 12; (1961-70) U.S. Arms Control and Disarmament Agency, World Military Expenditures, 1971 (Washington, 1972), 36; (1971-78) idem, World Military Expenditures and Arms Transfers, 1969-1978 (Washington, 1980), 94.

یادداشتها: ارقام ستونهای ۲-۱ به میلیون دلار آمریکا هستند. آموزشدیدگان نظامی ایرانی (ستون ۴) کسانی هستند که در آمریکا آموزش دیدهاند. مستشاران نظامی آمریکا (ستون ۵) شامل اعضای واحدگمکن و دسته های کمک فنی (که در ۱۹۶۹ در ایران شروع به کار کرد) هستند. اما مستشاران مامور در ژاندارمری ایران یا پرسنل استخدامی پیمانکاران دفاعی خصوصی آمریکا را شامل نمیشوند.

حملهی شوروی یا عراق دفاع کنند۵۲.

اقتصاد ایران که از صادرات فزاینده ی نفت نیرو میگرفت در نیمه ی ۱۹۶۰ ها به سرعت گسترش یافت. شاه با اعتمادی فزاینده فشار برای توسعه ی نظامی را ادامه داد و با تهدید به امضای یک معاهده عدم تجاوز با اتحاد شوروی و یک خرید عمده ی تسلیحاتی از شوروی در ۱۹۶۷ گامهایی برای فاصله گرفتن از آمریکا برداشت. در نتیجه آمریکا برنامه ی کمکهای نظامی و اقتصادی آمریکا به ایران را در نوامبر ۱۹۶۷ قطع کرد، شدت رابطه ی دست نشاندگی را کاهش داد. کمک نظامی آمریکا به ایران در نیمه ی ۱۹۶۰ ها جای خود را به یک برنامه ی فروش نظامی داد و آموزش پرسنل نظامی ایران در آمریکا نیز کاهش یافت (جدول ۶)۰۳.

شاه که دیگر وابسته به کمک آمریکا نبود برنامه ی توسعه ی شدید نظامی را در اواخر ۱۹۶۰ ها با خرید تجهیزات پیشرفته ی نظامی از قبیل جنگنده های اف ۴ و تانکهای ام ۴۷ از آمریکا آغاز کرد. در ماه مه ۱۹۷۲ رئیس جمهور نیکسون موافقت کرد به شاه اجازه ی خرید در واقع همه نوع سلاحهای معمولی [غیرهسته ای] زرادخانه ی آمریکا، از جمله هواپیمای پیشرفته ی اف ۱۴ و آواکس، موشکهای فونیکس و ماوریک، ناوشکنهای اسپروانس، و یک سیستم مراقبت الکترونیک پنج میلیون دلاری ایبکس بدهد. این تصمیم، همراه با چهار برابر شدن قیمتهای جهانی نفت در

52. U.S. Department of State, Review of Problems in Iran; interview with Talbot; Holmes to Rusk, September 22, 1962, JFK Library.

توصیههای گروه کار برای اصلاحات نظامی را متخصصان ایران در وزارت دفاع نیز منعکس میکردند؛ نگاه کنید به:

«Observations on the Situation in Iran,» n.d. Declass. Docs., vol. 7, No. 2 (1981)p. 145 A.

53. Iran White Paper, sec. I.B. 39-49; Rouhollah K. Ramazani, Iran's Foreign Policy, 1941-1973, A Study of Foreign Policy in Modernizing Nations (Charlottesville: University Press of Virginia, 1975), chap. 13.

اواخر ۱۹۷۳ و اوایل ۱۹۷۴ منجر به ۶۰۰ درصد افزایش در هزینههای نظامی ایران بین ۱۹۷۲ و ۱۹۷۷ و ده برابر افزایش در فروشهای نظامی آمریکا به ایران در این دوره (جدول ۶) شد. در اواخر ۱۹۷۰ ها فروشهای انبوه تسلیحاتی آمریکا به ایران در نیروهای مسلح ایران مشکلات مدیریتی و تدارکاتی جدی آفریده بود و به ناآرامی فزاینده در ایران دامن زده بود. اما بر رخم تاکید رئیس جمهور کارتر بر حقوق بشر و اشتیاق او به کاهش فروشهای نظامی خارجی آمریکا، خطمشی دسترسی نامحدود ایرانیان به سلاحهای معمولی آمریکا در حکومت کارتر نیز ادامه یافت ۵۴۰.

حکومت آیزنهاور، به عنوان بخشی از استراتژی تقویت نیروهای ضد شوروی در جهانسوم، در نیمهی ۱۹۵۰ ها تلاش عمدهای را برای آموزش و تجهیز سرویسهای شبه نظامی، پلیس، و اطلاعاتی در کشورهای دوست در جهانسوم آغاز کرد. این ابتکار هم به قصد تقویت امنیت داخلی در کشورهای مورد علاقه و هم قادر ساختن نیروهای مسلح منظم در این کشورها به تمرکز روی تهدیدهای خارجی بود<sup>۵۵</sup>. اگرچه ایالات متحد پیش از این ابتکار شروع به اهدای کمکهای محدودی از این نوع به برخی از کشورهای جهانسوم کرده بود اینگونه کمک ابزار مهمی از برخی از کشورهای جهانسوم کرده بود اینگونه کمک ابزار مهمی از سیاست خارجی آمریکا به شمار نمیامد. در ایران سه سرویس امنیت

54. U.S. Senate, Committee on Foreign Relations, Subcommittee on Foreign Assistance, U.S. Military Sales to Iran, 94th Cong., 2d Sess., July 1976, viii-xiii, 13-32; Washington Post, January 2, 1977, 1.

درباره ی تصمیم نیکسون به فروش مقادیر زیادی تجهیزات نظامی به ایران، نگاه کنید به:
Gary Sick, All Fall Down: America's Tragic Encounter with Iran (New York: Random House, 1985), 13-18; and Sullivan, Mission to Iran, 20-21.

۵۵. در مورد بررسی منجر به این برنامه نگاه کنید به:

U.S. National Security Council, Report to the National Security Council Pursuant to NSC Action 1209-d, November 23, 1955, DDE Library.

داخلی، آموزشی از این نوع از آمریکا دریافت کردند: ژاندارمری، نیرویی شبه نظامی که وظیفه ی عمده اش حفظ نظم در مناطق روستایی بود؛ پلیس ملی؛ و واحد اطلاعات که در ۱۹۵۳ زیر نظر سرتیپ تیمور بختیار تاسیس شد. این سه سازمان به عنوان ابزارهای عمده ی سرکوب برای شاه خدمت کردند و نیروهای مسلح را برای بازداری تهدیدهای خارجی آزاد گذار دند.

کمک آمریکا به ژاندارمری در ۱۹۴۲ شروع شده بود که گروه مامور ارتش آمریکا در ژاندارمری شاهنشاهی ایران زیر فرماندهی سرهنگ نورمن شوارتسکف تاسیس شد. این گروه تا ۱۹۵۰ که مقادیر کلانی تجهیزات و آموزش آمریکا در اختیار ژاندارمری قرار گرفت در درجهی اول در محدوده ی مستشاری خدمت میکرد. گرچه گروه رسماً مستقل بود با واحد گمکن در ایران به ویژه از حیث تدارک تجهیزات ژاندارمری همکاری نزدیک داشت. میزان پرسنل آن بین ۱۹۵۴ و ۱۹۷۶ (زمانی که سرانجام تعطیل شد) از بیست و هفت تا چهل نوسان داشت، و عموماً شامل هشت افسر ارتش آمریکا و چند مستشار غیرنظامی بوده.

وظیفه ی عمده ی گروه پس از ۱۹۵۰ بهبود تحرک، قدرت آتش و تواناییهای ارتباطی ژاندارمری بود. برای این هدف در آغاز و میانه ی ۱۹۵۰ ها تعداد زیادی کامیون و موتورسیکلت، دهها اتومبیل ضدگلوله، دو هواپیمای سبک و انواع سلاحهای سبک برای ژاندارمری فراهم کرد. در نیمه ی ۱۹۵۰ ها سیستم رادیویی پیچیدهای برای ارتباط دادن ستاد ژاندارمری در تهران با هر یک از ستادهای ژاندارمری مراکز استان و از طریق آنها با ۱۴۲ ایستگاه عملیاتی منطقهای و ۳۲ واحد سیار کار گذاشته

56. U.S. Senate, U.S. Military Sales to Iran, 34; Victor J. Croziat, «Imperial Iranian Gendarmerie,» Marine Corps Gazette, October 1975, 28-31; U.S. President's Citizen Advisors on the Mutual Security Program (Fairless Committee), U.S. Army Military Msn. with the Imperial Iranian Gendarmerie, GENMISH, January 1957, DDE Library.

شد. بعدها این تجهیزات با هلیکوپتر و قایقهای کوچک گشتی تکمیل شدند. گروه آمریکایی پرسنل ژاندارمری را باکاربرد این تجهیزات، تاکتیکهای پایهای آن، و تاکتیکهای ویژهای از قبیل مقابله با شورش، گشت مرزی، و جلوگیری از مواد مخدر آشنا ساخت. برخی از پرسنل ژاندارمری نیز سواد آموختند. و بالاخره گروه ارائه کننده ی مشاوره ی عملیاتی و سازمانی بود، بر گسترش ژاندارمری از حدود بیست و چهار هزار نفر در نیمه ی ۱۹۷۰ ها نظارت هزار نفر در نیمه ی ۱۹۷۰ ها نظارت داشت و آنرا به جذب تواناییها و تاکتیکهای نوین، از قبیل شاخه ی ضد شورش و واحدهای ضربتی متحرک ویژه، تشویق میکرد<sup>۵۷</sup>.

کمک آمریکا به شهربانی کل کشور در تابستان ۱۹۵۴ شروع شد که اداره ی همکاری بین المللی وزارت خارجه گروه مستشاری سهنفرهای برای بازنگری عملیات پلیس در ایران اعزام کرد. این گروه طرح تجدید سازمان کاملی برای پلیس کشور تنظیم کرد که در واقع همه ی جنبه های عملیات آن را در بر میگرفت و به تدریج در طی چند سال بعد با کمکهای آمریکا تکمیل شد ۸۸.

مهمترین وجه طرح، تلاش عمدهای برای بازنگری در امکانات آموزشی شهربانی کل کشور بود. یک مستشار امنیت همگانی اداره ی همکاری بینالمللی در اکتبر ۱۹۵۷ به ایران اعزام شد تا تجدید سازمانی بر طبق روشهای دانشگاههای پلیس آمریکا را آغاز کند. یکی از نخستین دگرگونیها استخدام یک هیأت علمی تماموقت بود که در آغاز شامل پنج افسر پلیس ایرانی که به تازگی در آمریکا آموزش دیده بودند و چهار افسر دیگر که در ایران از مستشاران آمریکایی تعلیم یافته بودند بود. آنگاه

57.U.S. President's Citizen Advisors, U.S. Army Military Msn.; Croziat, «Imperial Iranian Gendarmerie.»

وجود شاخهی اطلاعات ژاندارمری را مامور بازنشسته ای از سیاکه به آموزش واحد اصلی اطلاعات آمریکاکمک کرده بود برای من فاش کرد.

58. USOM-Iran, Review of U.S. Technical Assistance, 483.

مستشار اداره ی همکاری بین المللی با این مربیان برای تنظیم مواد جدید آموزشی و گذاشتن دوره های تخصصی برای اعمال قانون منع استعمال مواد مخدر، تحقیقات جنایی، کنترل عبور و مرور، مدیریت پاسگاههای پلیس و زندانها، و استفاده از تجهیزات ارتباطی کار کرد. مستشار اداره ی همکاری همچنین برنامهای برای آموزش نیروهای پلیس استانها، برنامه ی آموزش حین خدمت، برنامه ی آموزشی سمعی و بصری، کتابخانه ی مرکزی، و مرکزی برای تسهیل ترجمه ی جزوه ها و اسناد به فارسی تاسیس کرد. دگرگونیهای سازمانی بعدی در سالهای بعد شامل توسعه ی دوره ی تخصصی کنترل اغتشاشات شهری در اوایل ۱۹۶۰ ها بود. گذشته از این، تا ۱۹۷۴، حدود ۲۱۸ افسر پلیس ایرانی برای تحصیل در آکادمی بین المللی پلیس، دانشگاه افبی آی، دانشگاه گشت مرزی آمریکا، و دیگر موسسات اعزام شدند ۵۹.

آمریکا از طریق دیگری نیز به شهربانی کل کشور کمک کرد. در ۱۹۵۷ مستشاران آمریکایی گسترش و ارتقاء اساسی تواناییهای ارتباطی شهربانی کل کشور را آغاز کردند. مستشاران آمریکایی پلیس همراه با دیگر مستشاران برنامه کمک اقتصادی آمریکا که در وزارت پست و تلگراف و تلفن مأموریت داشتند به طرح و نصب یک سیستم ارتباط از راه دور سراسری کشور پرداختند که به سیستم منطقهای سازمان پیمان منطقهای که آنزمان در ایران در حال نصب بود میپیوست. این سیستم،

59. International Cooperation Administration, «Completion of Tour Report, Mr. Michael G. McCann,» September 29, 1959, AID Library; U.S. Department of State, «End of Tour Report, Public Safety Advisor, Training,» 13 August 1963, ibid.; Michael Klare and Nancy Stein, «Police Terrorism in Latin America,» NACLA Latin America and Empire Report 8 (January 1974), 20, 22. For a general description of U.S. foreign police training programs see Michael T. Klare, Supplying Repression (New York: Field Foundation, 1977).

پلیس ایران را از یک شبکهی سراسر کشوری تلفن و تلهتایپ برخوردار ساخت. مستشاران شبکهی رادیویی جداگانهای نیز احداث کردند که ستاد پلیس کشور در تهران را با همهی مراکز پلیس و با ستاد اینترپول (پلیس بینالمللی) در پاریس مربوط میکرد. در خودروهای گشتی و کنترل اغتشاش پلیس سیستمهای رادیویی دوطرفه کار گذاشته شد. مستشاران یک آزمایشگاه امروزی جنایی و عکاسی و یک سیستم کارآمد ثبت سوابق تاسیس کردند و به اجرای تجدید سازمان کامل عملیات پلیس در تهران و در دیگر شهرها کمک کردند '۶.

سرهنگی از ارتش آمریکا که اندکی پس از کودتای ۱۹۵۳ برای آموزش و فرماندهی واحد اطلاعاتی جدید سرتیپ بختیار به ایران فرستاده شده بود تا مارس ۱۹۵۵ در ایران ماند و در اینزمان با دستهی فرستاری از پنج افسر سیا جایگزین شد. در ۱۹۵۶ شاه پس از مشورت با مقامهای آمریکا تصمیم گرفت این واحد اطلاعاتی را تجدید سازمان کند و گسترش دهد. سازمان جدید که ساواک ایم نام گرفت زیر فرماندهی بختیار قرار گرفت که معاون نخست وزیر شد و امکان دسترسی مستقیم به شاه به او داده شد. نخستین هدف شاه از تاسیس ساواک ایجاد دستگاه اطلاعاتی امروزی کارآمدی بود که قادر باشد تهدیدهای داخلی و خارجی علیه سلطه ی او را شناسایی و با آنها نبرد کند و از رقابتهای خرد و ریز و لختی دیوانسالارانه ای که واحدهای اطلاعاتی موجود (مثلاً

60. International Cooperation Administration, «Completion of Tour Report, Mr. Norman Snyder,» July 10, 1959; idem, «End of Tour Report, Public Safety Advisor,» June 12, 1961; and idem, «End of Tour Report, Telecommunications Advisor,» December 27, 1961, all in AID Library; U.S. Department of State, «End of Tour Report, Public Safety Advisor,» April 10, 1963, and «End of Tour Report of Public Safety Advisor for Patrol,» June 8, 1964, ibid.; U.S. AID Mission, Summary Highlights, 35.

۶۱ . کلمه ی «ساواک» از حروف اول عبارت «سازمان اطلاعات و امنیت کشور» ساخته شده است.

واحدهای ارتش، ژاندارمری و شهربانی) گرفتار آن بودند رها باشد. بختیار طی کودتای ۱۹۵۳ وفاداری خود را نشان داده و در فرماندهی عملیات سازمان قبلی، و مهمتر از همه در هدایت عملیات انهدام شبکهی نظامی حزب توده در ۱۹۵۴ مهارت قابل ملاحظهای از خود نشان داده بود؛ بنابراین انتخابی منطقی برای ریاست ساواک بود. بختیار در ۱۹۵۶ به آمریکا سفر کرد تا با مقامهای آمریکایی مشاوره کند و نحوه ی کار سیا و اف بی آی را بررسی کند. اگرچه رایزنی و آموزش آمریکاییها در تبدیل ساواک به یک سازمان اطلاعاتی کارآمد حیاتی بود، شاه با توصیهی آمریکا مبنی بر جدا کردن سازمانهای اطلاعاتی مربوط به داخل و خارج کشور توافق نکرد ۲۶.

گروه پنج نفره ی آموزشی سیا تا ۱۹۶۰ ها یا ۱۹۶۱، با تغییر گهگاهی پرسنل آن، در ایران ماند. این دسته شامل یک سرپرست پایگاه، یک معاون، و متخصصین عملیات مخفی، تحلیل اطلاعات، و مقابله با شورش بود. گروه اگرچه رسماً زیر فرماندهی رئیس شعبه ی سیا در تهران بود، در ستاد ساواک مستقر بود و با پرسنل شعبه ی سیا تماس بسیار محدودی داشت. ماموریت اصلی آن تامین آموزش لازم برای ساواک برای تبدیل آن به یک دستگاه اطلاعاتی کارآمد امروزی بود.

این آموزش عبارت بود از دورههایی در مبانی کار اطلاعاتی؛ همانند آنچه در مراکز آموزشی سیا مانند مرکز واقع در فورتپیری وبرجینیا آموخته میشود. ماموران ساواک ابزار اولیهی جاسوسی از قبیل نفرگیری، استفاده از پیغامهای رمز و خانههای امن، روشهای مراقبت و بازجویی، و

۶۲. توصیف ساواک و روابط آن با سیا در این پاراگراف و بعدی عمدتاً از مصاحبههای محرمانه با چهار مامور بازنشسته سیا که در این دوره با ساواک همکاری نزدیک داشتند و یک مقام عالیر تبدی ساواک که مستقیماً در برنامههای آموزشی ساواک همکاری داشت به دست آمده است. همهی جزییات مهم که از یکی از این منابع به دست آمده مستقلاً دستکم با یک منبع دیگر مقایسه شده است. منابع دیگری برای جزییات مختلف در زیرنویسهای بعدی ذکر شدهاند.

امنیت شخصی را یاد میگرفتند. تحلیلگران اطلاعاتی ساواک فنون امروزی تحلیل از قبیل طرز تشکیل پروندههای زندگینگاشتی، قضاوت در مورد اعتمادپذیری منابع اطلاعاتی، گرد آوردن اطلاعات پراکنده به صورت گزارش اطلاعاتی و نوشتن و پخش موثر گزارشها را میاموختند. متخصصان ضد اطلاعاتی ساواک مهارتهای پایهای این حوزهی سرّی و نیز فنون سازمانی و عملیاتی دستگاههای اطلاعاتی بلوک شوروی را یاد میگرفتند. بسیاری از مقامهای ساواک در دورههایی از قبیل کشف جعل، میگرفتند. بسیاری از مقامهای ساواک در دورههایی از قبیل کشف جعل، بازجویی، و ارتباط و مخابرات تخصص میافتند. مأموران ساواک در اواخر ۱۹۵۰ ها برای آموزش تخصصی به بریتانیا، فرانسه، و آلمانغربی نیز اعزام میشدند. زمانی که برنامهی آموزشی سیا در اوائل ۱۹۶۰ ها تمام شد، در واقع همه ی پرسنل نسل اول ساواک از این تیم سیا آموزش گرفته بودند ۴۳.

گروه آموزشی سیا در ۱۹۶۰ یا ۱۹۶۱ در ربط با تلاشهای شاه در این دوره برای کاهش وابستگیش به آمریکا کنار رفت. جای آنراگروهی از مربیان از موساد، سازمان اطلاعات خارجی اسراییل، گرفت. این گروه موساد، که عموماً بین دو و هشت عضو داشت، تا ۱۹۶۵ در ایران ماند و آموزشی شبیه آنچه سیا داده بود در اختیار میگذارد. در حالی که گروه موساد در تهران بود، ساواک شروع به شکل دادن برنامهی آموزشی خاص خود کرد. با راهنمایی سرتیپ حسین فردوست، مقام عالیرتبهی ساواک و دوست نزدیک شاه، ساواک جزوههای آموزشی و دیگر مواد مربوطه را از سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، اسراییل، انگلیس، فرانسه، آلمانغربی، هند، پاکستان و تایوان تهیه کرد. مأموران ساواک این مطالب را

۶۳. اغلب گفته میشود سیا به ساواک تعلیم شکنجه داده است. همه ی منابع من در سیا این مطلب را قویاً تکذیب میکردند و عموماً معتقد بودند تعلیم شکنجه صریحاً برای سیا و «دوستان» آن ممنوع شده بود و به هر صورت ساواک از قبل در شکنجه مهارت داشت.

به دقت مطالعه کردند و از آن برای تنظیم برنامه ی جامع آموزش خود استفاده کردند. در ۱۹۵۰ ها و اوایل ۱۹۶۰ ها تمامی آموزش ساواک به وسیله ی سازمانهای اطلاعاتی بین المللی انجام میشد، اما در ۱۹۶۶ ساواک قادر به آموزش پرسنل خود از لحاظ مبانی کار اطلاعاتی بود. اگرچه مأموران ساواک اغلب برای آموزش تخصصی به آمریکا، اسراییل، انگلیس، فرانسه و آلمان میرفتند، و مربیانی از این کشورها گهگاه برای آموزش به ایران میامدند، بیشتر آموزش ساواک پس از ۱۹۶۵ به وسیله ی مربیان خود ساواک انجام میشد ۴۶.

ساواک و سیا از طرق دیگری نیز، هر چند بر پایهای انتخابی و نسبتاً محدود، همکاری میکردند. دو سازمان به ویژه در ۱۹۵۰ ها و اوایل ۱۹۶۰ ها رابطهی تبادل اطلاعات نزدیکی داشتند و سرپرست شعبهی سیا در تهران تماس منظمی با شاه و سرپرست ساواک داشت و نمایندهی اصلی ساواک در آمریکا که زیر پوشش هیات نمایندگی در سازمان ملل کار میکرد اغلب با مقامهای سیا در آمریکا ملاقات داشت و عملاً به صورت کارگزار سیاکار میکرد. گروه آموزشی پنجنفرهی سیا و به دنبال آن گروه ارتباطی کوچکی که پس از رفتن گروه در ستاد ساواک دفتری داشت نیز رابطهی کاری نزدیکی با ساواک داشتند. سیا و ساواک از این مجراها نیز رابطهی کاری نزدیکی با ساواک داشتند. سیا و ساواک از این مجراها

۶۴. بیشتر مطالب این پاراگراف از مصاحبه ی من با مقام ساواک که در زیرنویس ۶۲ یاد شد است.بااینکه امکان تحقیق سیاری از جزیباتی که گفت وجود نداشت، شرح کلی او از برنامه آموزش ساواک با منابع دیگر زیرنویس ۶۲ سازگاری داشت و به ویژه با یکی از آنها مطابقه شد. ماموریت آموزشی اسراییلی ها در ۱۹۶۴ شروع شد. نگاه کنید به:

Avner Yaniv, Deterrence without the Bomb: The Politics of Israeli Strategy, (Lexington, Mass.: Lexington Books, 1987).

پس از انقلاب ایران بسیاری از مقامهای عالیرتبهی ساواک در دادگاههای انقلابی شهادت دادند که در اسراییل تعلیم دیدهاند و با موساد همکاری نزدیک داشتهاند. مثلاً نگاه کنید به:

Iran Voice (Washington), August 8, 1979, 1, 12, and January 21, 1980, 1.

اطلاعات را با هم مبادله میکردند. سیا برای ساواک اطلاعات قابل ملاحظهای درباره ی دیگر کشورهای منطقه از جمله دولتهای عرب، افغانستان، و شوروی فراهم میکرد. سیا اطلاعاتی درباره ی آزمونهای موشکی شوروی و دیگر فعالیتهای نظامی شوروی نزدیک مرز شمالی ایران عرضه میکرد که آنها را از ایستگاههای استراق سمع الکترونیک به دست میاورد. همچنین برای ساواک در ۱۹۵۰ ها و اوائل ۱۹۶۰ ها اطلاعاتی درباره ی حزب توده فراهم میکرد. اما درباره ی سایر سازمانهای سیاسی ایران از قبیل جبههی ملی، فعالان روحانی، یا گروههای چریکی که در اواخر ۱۹۶۰ ها پیدا شدند اطلاعاتی به ساواک نمیداد. ساواک به نوبه ی خود اطلاعات قابل ملاحظهای در مورد مسائل نمیداد. ساواک به نوبه ی خود اطلاعات قابل ملاحظهای در مورد مسائل نمیداد. ساواک به نوبه ی خود اطلاعات قابل ملاحظهای در مورد مسائل نمیداد. ساواک به نوبه ی خود اطلاعات قابل ملاحظهای سیاسی ایران منطقه و حزب توده، گروههای چریکی و دیگر سازمانهای سیاسی ایران برای سیا فراهم میکرد که بیشتر آنها اعتمادناپذیر یا حتا آگاهانه گمراه کننده بودند هودند.

۶۵. در مورد نمایندگان ساواک در آمریکا نگاه کنید به:

Mansur Rafizadeh, Witness: From the Shah to the Secret Arms Deal (New York: Morrow, 1987), chap. 12 and eslewhere;

با آنکه خیلی از مطالب این کتاب قابل اطمینان نیست یکی از مامورین سابق سیاکه رفیعزاده (نویسنده یک کتاب فوق) را میشناخت تایید کرد که وی مامور آمریکا بوده است. ایستگاههای استراق سمع که در Bamford, Puzzle Palace توصیف شده به وسیله ی تکنیسینهای سیا در پایگاههایی که نیروی هوایی ایران آماده (و نگهبانی) میکرد و زیر فرماندهی سرپرست سیا در تهران اداره میشد. اطلاعاتی که این ایستگاهها به دست میاوردند و برای ایران مفید بود مستقیماً به وسیلهی سرپرست سیا، از بالای سر ساواک و نیروهای مسلح ایران، به شاه داده میشد. اطلاعات مربوط به مسائل داخلی ایران از آنرو به ساواک داده نمیشد که منابع اطلاعاتی آمریکا در ایران ممکن بود به خطر بیفتند، شاه ممکن بود از وسعت فعالیتهای گردآوری اطلاعات آمریکا در ایران هشیار شود، و چون عموماً باور داشتند ساواک به هر حال در این مورد اطلاعاتی بیش از سیا دارد. مقام عیشگفته ی ساواک (زیرنویس ۶۲) اطلاعاتی را که ساواک به سیا داده شود. رابطه ی کرد و به من گفت شاه خود دستور داده بود این اطلاعات به سیا داده شود. رابطه ی

سیا در برخی عملیات مخفی مشترک با ساواک و با واحدهای نیروهای مسلح ایران نیز شرکت میجست. دو سازمان اطلاعاتی گاه عملیات مشترک گرد آوری اطلاعات در آنسوی مرز شوروی و ایران انجام میدادند. ساواک معمولاً در ازای برخی از اطلاعات حاصله، پشتیبانی تدارکاتی را عهده دار میشد. این عملیات پس از ۱۹۵۷ که ایستگاههای استراق سمع کارگذاری شد کمتر انجام میشد. سیاگهگاه نیز به ساواک در بازجویی از ماموران شوروی که در ایران دستگیر میشدند کمک میکرد. با اینکه در اوایل ۱۹۶۰ ها سیا پیشنهاد کرد با ساواک عملیات مشترکی، علیه حزب توده داشته باشد، ساواک نپذیرفت. متقابلاً سیا درخواست ایسران برای عملیات مشترک برونمرزی در عراق در این دوره را رد کرد. اما سیا برای تلاش ایران در پشتیبانی از کردهای بارزانی در جنگ چریکی علیه حکومت عراق بین اوایل ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۵ (تلاشی که اسراییل نیز عمیقاً در آن درگیر بود) اسلحه و کمک مالی تامین کرد. همهی این عملیات مشترک سیا ـ ساواک علیه هدفهای خارجی بود؛ سیا به ساواک در عملیات داخلی آن کمک نمیکرد. اما به ساواک پس از آنکه قبول کرد قوانین آمریکا را محترم بشمرد اجازه داده شده بود در آمریکا که بسیاری از دانشجویان و ناراضیان ایرانی آنجا زندگی میکردند عمل کند عجم.

اطلاعاتی بین سیا و ساواک اغلب شامل مسایل بسیار خصوصی از قبیل درخواستهای مقامهای ایرانی برای کمک به اقوامشان که در آمریکا میزیستند بود.

۶۶. به گفته ی یکی از منابع من (زیرئویس ۶۲) پرسنل ساواک در درجه ی اول به مقاصد آموزشی در عملیات برونمرزی در اتحاد شوروی شرکت داده میشدند. در مـورد جـنگ چریکی کردهای بارزانی علیه عراق نگاه کنید به:

Edmund Gharceb, The Kurdish Question in Iraq (Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1981).

این عملیات را ساواک و ارتش ایران با هم اجرا میکردند. سیا حاضر به عملیات مشترک در عراق نمیشد زیرا به اندازه ی کافی توانایی عملیات در عراق داشت. اما آمریکا به انجام یک رشته عملیات مشترک برونمرزی ساواک \_ موساد در عراق کمک کرد (به گفته ی

در اوایل ۱۹۶۰ ها که رویهمرفته شدت رابطه ی دست نشاندگی ایران و آمریکا تنزل کرد روابط سیا و ساواک بسیار فاصله دارتر شد. گروه آموزشی سیا تعطیل شد، و ماموران کمتری از ساواک در آمریکا آموزش میدیدند. ارتباط اطلاعاتی و عملیات مشترک کمتر رخ میداد، و تماس بین پرسنل سیا و ساواک روز به روز محدودتر میشد. روابط سیا و ساواک عمدتا از آنرو بد شد که هدف اولیه ی آمریکا در تقویت تواناییهای اطلاعاتی ایران تامین شده بود و ملاحظات امنیتی به ناگزیر مانع همکاری خیلی نزدیک دو سازمان اطلاعاتی میشد ۲۹۰ در همین حال، ساواک شروع به تنوع بخشیدن به تماسهای خود با سرویسهای اطلاعاتی غربی کرد و روابط آموزشی و اطلاعاتی محدودی با سرویسهای انگلیس، فرانسه و روابط آموزشی و اطلاعاتی محدودی با سرویسهای انگلیس، فرانسه و سیار نزدیکی با موساد برقرار کرد.

ماموری از ساواک که در زیرنویس ۶۲ یاد شد). این عملیات در دنبال مطلب با تفصیل بیشتری شرح داده میشود. عملیات مشترک علیه هدفهای ایرانی از آنرو انجام نمیشد که ساواک تمایل نداشت و مقامهای آمریکا معتقد بودند ساواک قادر است چنین عملیاتی را خود بر عهده بگیرد؛ در واقع، دلیل اولیهی ایجاد و تقویت ساواک در ۱۹۵۰ ها و اوایل ۱۹۶۰ ها دادن همین تواناییها به آن بوده است. در مورد عملیات ساواک در آمریکا نگاه کنید به:

Iran White Paper, sec. III.B.

99. اغلب در محافل اطلاعاتی گفته میشود «سازمان اطلاعاتی «دوست» وجود ندارد». شاه تلاش میکرد هم وابستگی خود به آمریکا و هم حجم فعالیتهای اطلاعاتی آمریکا در ایران را کاهش دهد، و تضعیف روابط سیا ـ ساواک فقط یک جنبه ی این تلاش بود. سیا در این دوره میکوشید روابط نزدیک با ساواک را حفظ کند تا بر فعالیتها و کارایی ساواک نظارت داشته باشد؛ به این هدف گهگاه تلاشهایی برای درآوردن پرسنل ساواک به عضویت سیا انجام میشد (زیرنویس ۶۵). یک دلیل اشتیاق سیا به نظارت بر ساواک جنبه ی ضداطلاعاتی بود: ساواک میکوشید سفارت آمریکا و فعالیتهای گردآوری اطلاعات آمریکا در ایران را بیاید.

برنامههای دستیاری امنیتی آمریکا کارایی نیروهای امنیتی ایران را بهبود بسیار بخشید و بنابراین توانایی دولت ایران در کاربرد سرکوب به عنوان یک عامل فزاینده ی خودمختاری را افزایش قابل ملاحظه داد. مهمترین این برنامهها رابطه ی آموزشی و تبادل اطلاعات سیا با ساواک بود که آن را قادر ساخت در سیاست ایران زمان شاه نقشی همه جا حاضر داشته باشد. گرچه بیشتر کمک آمریکا به نیروهای مسلح ایران متوجه بهسازی ظرفیت جنگی آن بود، آموزش و تجهیز بهتر، و روحیه ی بالاتر ناشی از آن، کارایی نیروهای مسلح را در امور امنیت داخلی افزود. کمک آمریکا به ژاندارمری و پلیس این سازمانها را به سرویسهای امروزی و نسبتاً کارامد امنیتی متحول ساخت. از آنجا که سرکوب مهمترین ظرفیت فزاینده ی خودمختاری دولت ایران در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ بود، همکاری امنیتی، خودمختاری دولت ایران در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ بود، همکاری امنیتی، خودمختاری دولت ایران را فوقالعاده افزود.

### همكارى امنيتى منطقهاى

سومین عنصر عمده ی سیاست آمریکا نسبت به ایران در زمان استراتژی دفاع از پیرامون حکومت آیزنهاور، درگیر کردن ایران در یک سازمان امنیت منطقه ای همانند آنچه در اروپای غربی و آسیای جنوب شرقی ایجاد میشد بود. سیاستگذاران آمریکا تاسیس چنین سازمانی را در سالهای پایانی حکومت ترومن بررسی کرده بودند و در ۱۹۵۳ این فکر یکی از اولویتهای اصلی حکومت آیزنهاور شد. دالس وزیر خارجه در بهار آنسال به خاورمیانه سفر کرد تا با رهبران منطقه درباره ی این فکر گفتگو کند. در آوریل ۱۹۵۴ ترکیه و پاکستان، با تشویق شدید آمریکا یک معاهده ی دوستی و همکاری امضا کردند. سیاستگذاران آمریکا گرچه میتاب این بودند که ایران را وادار به پیوستن به اتحاد در حال پیدایش کنند، بیتاب این بودند که ایران را وادار به پیوستن به اتحاد در حال پیدایش کنند، ترجیح دادند صبر کنند تا در مورد نفت توافق حاصل شود و رژیم پس از مصدق کاملاً تثبیت گردد. اتحاد جدید در فوریه ی ۱۹۵۵ که عراق و ترکیه مصدق کاملاً تثبیت گردد. اتحاد جدید در فوریه ی ۱۹۵۵ که عراق و ترکیه

آنچه را بعدها پیمان بغداد خوانده شد امضاکردند رسمیت یافت. چندین هفته بعد انگلیس وارد شد و پاکستان و ایران در سپتامبر و اکتبر بدان پیوستند. با اینکه آمریکا معمار اصلی پیمان بغداد بود و همچنان نیروی پیوستند. با اینکه آمریکا معمار اصلی ماند، درگیری عمیقشوندهاش در پیشت سر آن باقی ماند، درگیری عمیقشوندهاش در منازعهی اعراب و اسراییل مانع آن شد که رسماً به پیمان ملحق شود ۴۸.

پیمان بغداد در درجه ی اول اتحادی دفاعی برای بازداشتن شوروی از تهاجم بود. خواهان همکاری امنیتی میان دول عضو، از جمله برنامه ریزی و تمرینهای نظامی مشترک و تعهد عدم دخالت متقابل، بود. ساختار رسمی آن عبارت از یک شورای وزیران، منعقد در بغداد، و کمیته های ویژه ای برای برنامه ریزی نظامی، همکاری اقتصادی، ارتباطات و مقابله با براندازی بود. آمریکا گرچه عضو رسمی نبود به کمیته های اقتصاد و ضد براندازی پیوست باکمیته ی نظامی ارتباط دائمی برقرار کرد و با اعطای کمک و آموزش نظامی قابل ملاحظه به اعضای منطقه ای پیمان، به طور غیر مستقیم از آن پشتیبانی کرد. منافع تردید آمیزی که همکاری امنیتی با دیگر اعضای پیمان برای ایران داشت با افزایش خصومتی کمه عضویت ایران، در شوروی و دیگر قدرتهای منطقه برانگیخت خنتا شد؛ احتمالاً امتیاز عمده ی آن برای ایران بالاتر رفتن سطح کمک آمریکا به دنبال عضویت در پیمان بود ۹۹.

پیمان بغداد از همان آغاز گرفتار مشکلات بود. ناصر رئیس جمهور مصر که از تصمیم عراق به پیوستن به اتحاد طرفدار غرب سخت برافروخته بود شروع به تحریک ناآرامی در عراق کرد و گامهایی در جهت منزوی ساختن عراق در جهان عرب برداشت. هنگامی که ناصر در

<sup>68.</sup> Campbell, Defense of the Middle East, chaps. 4,5; U.S. Department of State, History of CENTO, January 1964, 1-23, Iran White Paper, doc. I.B-45; U.S. National Security Council, United States Policy toward Iran, NSC-5402, January 2, 1954, 4.

<sup>69.</sup> Campbell, Defense of the Middle East, 60-61, 233.

سپتامبر ۱۹۵۵ قرارداد تسلیحاتی عـمدهای بـا چکسـلواکـی بست و در تابستان ۱۹۵۶ کانال سوئز را ملی کرد و بهانهای برای حمله به مصر بـ ه انگلیس، فرانسه و اسراییل داد تنشهای منطقه باز هم بالاتر گرفت. اتحاد شوروی نیز واکنش بسیار خصمانهای به پیمان نشان داد، پیوندهای خود با مصر را تقویت کرد و ایران و دیگر اعضای پیمان را شدیداً محکوم کرد. پاسخ آمریکا دکترین آیزنهاور بودکه استفاده از نیروی نظامی آمریکا را به نفع هرکشور خاورمیانه که از جانب شوروی یا متحدانش تـهدید شـود مجاز میدانست. یک فرستادهی مخصوص آمریکا به طور خصوصی به شاه اطمینان داد «اگر به ایران حمله شود آمریکا درکنارش خواهد بود.» ۷۰ سرنگونی سلطنت عراق در ژوییهی ۱۹۵۸ ضربهای مرگبار برای پیمان بغداد بود. حکومت جدید عراق از شرکت جلسات بعدی پیمان اجتناب کرد و در مارس ۱۹۵۹ رسماً از سازمان کنار کشید و در نتیجه بقیهی اعضای سازمان ستاد آنرا به آنکارا منتقل کرده و آنرا سازمان پیمان مرکزی (سنتو) نامیدند. ایالات متحد در اواخر ۱۹۵۸ برای پشتیبانی از اتحاد مذاکره برای عقد معاهدههای دوجانبه با سه عضو منطقهای دیگر پیمان را آغاز کرد. اتحاد شوروی شدیداً این تالاش را محکوم کرد و کوشید با ایران برای انعقاد یک معاهدهی عدم تجاوز مذاکره کند. سه معاهدهی دوجانبه، که در مارس ۱۹۵۹ به امضا رسید باز هم تمایل آمریکا به دخالت نظامی در دفاع از این کشورها را تاکید میکرد اما از تضمین رسمی حمایت آمریکا از آنان پرهیز میکرد. سیاستگذاران آمریکا همچنین بس و صدا برای استفاده از سلاحهای هستهای تاکتیکی در منطقه در صورت بروز جنگ فراگیر طرحهای اضطراری آماده کر دند ۷۱.

70.Ibid., chap. 6; Ramazani, Iran's Foreign Policy, 292-94; Iran White Paper, sec. I.B, 29.

71. John Donovan, ed., U.S. and Soviet Policy in the Middle East, 1957-1966

با اینکه سنتو از بحرانهای اواخر ۱۹۵۰ ها جان بهدر برد، توسعهی آن به عنوان یک اتحاد امنیتی در قیاس با اتحادهای ضد شوروی که آمریکا در اینزمان در اروپای غربی و آسیای جنوب شرقی برقرار میکرد محدود بود. اعضای سنتو در ۱۹۵۰ ها و اوایل ۱۹۶۰ ها نمیتوانستند در مورد مسائل بنیادینی از قبیل فرماندهی مشترک نظامی و طرحهای اضطراری برای جنگ محدود به توافق برسند. با اینکه در سنتو برنامهریزی و تمرینهای نظامی مشترک انجام میشد، کمک این اتحاد به ظرفیت نظامی کشورهای عضو بنا بر یک بررسی وزارت خارجه آمریکا در ۱۹۶۴، «حاشیهای» بود<sup>۷۲</sup>. به همین نحو، در حالی که کمیتهی ضد براندازی سنتو پایهای نهادی برای همکاری در میان سازمانهای اطلاعاتی عضو فراهم میاورد، بیشتر همکاریهایی که عملاً میان این سازمانها انجام شد دوجانبه و بیرون از سنتو بود. کارکردهای عمده ی کمیته ی ضدبراندازی سنتو هماهنگی و پخش اطلاعات دربارهی فعالیتهای شوروی در منطقه و برنامهریزی برای جنگ چریکی در صورت حملهی شوروی بود. با این که ایران با دیگر اعضای سنتو در مورد فعالیتهای نظامی و اطلاعاتی علیه طوایف شورشی (مانند کردها و بلوچها) و گاه مسائل دیگر، همکاری میکرد، این کار را بیرون از چارچوب سنتو انجام

چون جنگ سرد در نیمهی ۱۹۶۰ ها تخفیف یافت و مسائل اقتصادی منطقهای برجسته تر شدند، سنتو به تدریج تبدیل به ابزاری برای

(New York: Facts on File, 1974), 128-42; Iran White Paper, sec. I.B, 31-32; U.S. Joint Chiefs of Staff, «Briefing Paper for Presidential Use in Discussions with the Shah of Iran,» June 9, 1958, 3, DDE Library.

72. U.S. Department of State, History of CENTO, 60.

۷۳. مصاحبه های محرمانه با یک مامور بازنشسته سیا، یک افسر بازنشسته ی ارتش که سالها رئیس هیات گمکن در ایران بود، و یک مقام سابق ساواک که در ۱۹۶۰ هـ ا در کمیته ی ضد براندازی سنتو خدمت میکرد.

همکاری محدود اقتصادی شد. با نظارت کمیته ی ارتباطات سنتو، و با تامین مالی از سوی آمریکا و انگلیس، راههای آهن، بزرگراهها، خطوط ارتباط هوایی، پستی و مخابراتی توسعه یافتند. کمیته ی اقتصادی سنتو کنفرانسها و سمپوزیومهایی برای نظارت بر طرحهای کمک فنی در زمینه هایی چون کشاورزی، امور همگانی، و توسعه ی نیروی هسته ای سازمان داد. اعضای منطقه ای یک کمیته ی برنامه ریزی منطقه ای نیز برای بسط همکاری اقتصادی میان خود تاسیس کردند. با این که این کمیته برای تشویق افزایش تجارت و برنامه ریزی مشترک اقتصادی طرحهای گسترده ای ریخت، کمتر طرحی عملاً به اجرا درآمد. سنتو به کار به این شیوه ی محدود ادامه داد تا آن که ایران و پاکستان در مارس ۱۹۷۹ از آن کنار کشیده باعث زوال آن شدند. ۲۴

ایران با چندین کشور خاورمیانه نیز روابط همکاری امنیتی دوجانبه را حفظ کرد و در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها در دو سازمان غیررسمی امنیت منطقه ای شرکت داشت. با این که آمریکا در هیچیک از این روابط مستقیماً دخلی نداشت، عموماً آنها را تایید میکرد و ظاهراً شاه را به ورود در آنها تشویق میکرد. این روابط غیررسمی امنیت منطقه ای همراه یکدیگر شاید بیش از سنتو به امنیت رژیم شاه کمک کردند.

مهمترین این روابط، پس از رابطه با آمریکا، رابطه ی ایران و اسراییل بود. پایه ی اولیه ی این رابطه تنفری بود که [دولت] ایران و اسراییل هر دو نسبت به کشورهای عرب به خصوص کشورهای تندرو عرب از قبیل مصر (دوران ناصر)، عراق، و سوریه حس میکردند. این تنفر مشترک پایه ای طبیعی برای همکاری در فعالیتهای اطلاعاتی علیه کشورهای

74. U.S. Department of State, *History of CENTO*, 78-90; W. M. Hale and Julian Bharier, «CENTO. R.C.D. and the Northern Tier: A Political and Economic Appraisal,» *Middle Eastern Studies* 8 (May 1972), 217-26; Shirin Tahir-Kheli, «Proxies and Allies: The Case of Iran and Pakistan,» *Orbis* 24 (Summer 1980), 344.

عرب فراهم کرد. به علاوه سرویسهای اطلاعاتی اسراییل بسیار ورزیده بودند، تواناییهای عملیاتی فوقالعادهای در سراسر خاورمیانه داشتند، و میخواستند ایران را از خدماتی برخوردار سازند که سرویسهای آمریکا یا دیگر کشورها نمیخواستند یا نمیتوانستند عرضه کنند و این، همکاری با اسراییل را برای شاه بسیار جاذب ساخت ۷۵.

رابطهی امنیتی بین ایران و اسراییل برای همهی مقاصد عملی در ۱۹۶۰ یا ۱۹۶۱ آغاز شد که گروهی از ماموران اطلاعاتی اسراییل جایگزین گروهی از سیا که پرسنل ساواک را تعلیم میداد شدند. گروه اسراییلی، ظاهراً با تشویق آمریکا، تا ۱۹۶۵ در ایران ماند. ۲۶ در همین حال ایران و اسراییل شروع به عملیات مخفی مشترک علیه دولتها و سازمانهای تندرو عرب در سراسر خاورمیانه کردند. موساد و ساواک در شهر آبادان عملیات مشترکی برای گردآوری اطلاعات اجرا میکردند که شبکهی گستردهای از خبرچینان در داخل عراق پدید آورد. این شبکه که ظاهراً به راستی به تمامی طیف زندگی سیاسی عراق دسترسی داشت بعدها با یکرشته ایستگاههای استراق سمع الکترونیک که نیروهای مسلح ایرانی و اسراییلی مشترکا در امتداد مرز ایران و عراق برپا کرده و اداره میکردند تکمیل شد. در نیمه ی ۱۹۶۰ ها ایران، اسراییل و آمریکا

۷۵. در مورد روابط ایران با اسراییل نگاه کنید به:

Shahram Chubin and Sepehr Zabih, The Foreign Relations of Iran (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1974), 156-62; and Yaniv, Deterrence without the Bomb, 93-95.

عموماً بر آنند که ماموران اطلاعاتی اسراییل فنون شکنجه را به پرسنل ساواک میاموختند و به آنها در بازجویی زندانیان سیاسی کمک میکردند. با این که شواهد مطمئنی در اینباره ندیده ام، بسیاری از مامورین بازنشستهی سیا که درباره ی روابط اطلاعاتی ایران و اسراییل در این دوره اطلاع داشتند رویهمرفته آنرا رابطه ای بدون ممنوعیت توصیف کردند، که نشان میدهد معتقدند چنین فعالیتهایی احتمالاً انجام میشده است.

مشتركاً شروع به تامين اسلحه، آموزش، پشتيباني مالي و كمك اطلاعاتي و طبی برای کردهای بارزانی در قیام طولانیشان علیه حکومت عراق کردند. این عملیات تا ۱۹۷۵ که ایران و عراق معاهدهای امضا کردند که به پشتیبانی ایران از کردهای بارزانی خاتمه داد و بدینسان حکومت عراق را قادر ساخت قیام را سرکوب کند ادامه یافت. در نیمهی ۱۹۶۰ ها اسراییل سلاحهای ساخت شوروی را که در جنگ به دست نیروهای اسراییلی افتاده بود در اختیار ایران قرار داد تا مورد استفادهی نیروهای امام البدر یمن قرار گیرد که در تلاش برای فرونشاندن قیام مورد پشتیبانی مصر در کشورش کمکهای وسیعی از ایران دریافت میکرد. اسراییل و ایران همچنین اطلاعات قابل توجهی در مورد جهان عرب مبادله میکردند که از آنجمله اطلاعاتی بود که خبرچینهای ساواک در حکومتهای مختلف عرب و در سازمان آزادیبخش فلسطین به دست آورده بودند. روابط اقتصادی نزدیکی نیز بین دو کشور پدید آمد. اسراییل گروههایی از کارشناسان کشاورزی به ایران فرستاد و مقادیر زیادی اسلحه به شاه فروخت. در ازای آن، ایران مقادیر زیادی نفت به اسراییل فروخت و بـه تامین مالی ساختمان خط لولهی ایلات ـ عسقلان کمک کرد.٧٧

سرویسهای اطلاعاتی ایران و اسراییل با سرویس اطلاعاتی ترکیه نیز در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها رابطه ی سازمانی غیررسمی داشتند. این سازمان [سهجانبه] که ترایدنت نامیده میشد مرکزی برای مبادله ی اطلاعات در مورد فعالیتهای شوروی و تندروان عرب در خاورمیانه بود که برای سه کشور عضو منافع بسیار داشت. هر چند ترایدنت تا اندازهای نسخه بدل نقشی بود که کمیته ی ضدبراندازی سنتو داشت برای اعضایش این مزیت

۷۷. بیشتر مطالب این پاراگراف از مامور ساواک یاد شده در زیرنویس ۶۲ است و یکی از مامورین سابق سیاکه همانجا یاد شده نیز آنرا تایید کرده است. در مورد کمک آمریکا و اسراییل به شورش بارزانی، نگاه کنید به:

Ghareeb, Kurdish Question in Iraq

دربارهی روابط اقتصادی ایران و اسراییل نگاه کنید به اسناد لانهی جاسوسی، شماره ۳۶.

را داشت که مرکزی فراهم میاورد که آمریکا و انگلیس و پاکستان از آن کنار بودند. به همین نحو بیشتر همکاری بین سرویسهای اطلاعاتی ایران و اسراییل بیرون از ترایدنت انجام میشد تا ترکیه از آن کنار بماند. ۸۸

ایران با بسیاری از دیگر کشورهای طرفدار غرب منطقه نیز روابط همكاري امنيتي داشت. نيروهاي امنيتي ايران با نيروهاي امنيتي عربستان سعودی که در نفرت از شوروی و تندروان عرب با ایران سهیم بود همكاري ميكردند. قابل ذكرترين مورد همكاري امنيتي عربستان سعودي و ایران پشتیبانی مشترک آنها از نیروهای امام البدر یمن در ۱۹۶۰ ها بود. ایران و عربستان سعودی به سازماندهی یک سازمان مخفی غیررسمی اطلاعاتی به نام «باشگاه سفری» نیز کمک کردند. این سازمان، که فرانسه، مصر، و مراکش را نیز در بر میگرفت در اوایل ۱۹۷۰ ها برای نبرد با نفوذ كمونيزم در آفريقا از راه تامين سلاح، اطلاعات و پشتيباني مالي براي کشورهای دوست در آفریقاکه مورد حملهی نیروهای برخوردار از پشتیبانی شوروی بودند تاسیس شد. باشگاه سفری به موبوتو رئیس جمهور زییر کمک کرد در نیمهی ۱۹۷۰ قیامی را در کاتانگا فرو کوبد و به زیادباره رئیس جمهور سومالی اسلحه داد تا از نبرد وی با حکومت اتیوپی که مورد پشتیبانی شوروی بود حمایت کند. با اینکه آمریکا عمداً از باشگاه سفری بیرون نگه داشته شده بود قویاً فعالیتهای آنرا (که موازی عملیات مشابه آمریکا در آفریقا بود) تایید میکرد و ظاهراً کاملاً در جریان آن قرار میگرفت. در نیمهی ۱۹۷۰ ها ایران برای حکومت عمان در تلاشش برای سرکوب شورش ظفار کمک نظامی گستردهای فراهم کرد و سازمان اطلاعاتی مصر را از آموزش و کمک برخوردار ساخت. ایران همچنین گهگاهی با ترکیه و پاکستان در عملیات علیه گروههای شورشی قبایل کرد و بلوچ همکاری میکرد.۷۹

۷۸. مطالب این پاراگراف از دو منبع یادشده در زیرنویس ۷۷ هستند.

۷۹. مطالب این پاراگراف عمدتاً از دو منبع یادشده در زیـرنویس ۷۷ هسـتند. دربـارهی

با اینکه این اقدامهای همکارانه ی امنیتی منطقهای دستگاه سرکوب دولت ایران را تقویت و تکمیل کردند و بنابراین قاعدتاً تواناییهای فزاینده ی خودمختاری آنرا افزودند، بدون اطلاعات تفصیلی به دشواری میتوان تعیین کرد دقیقاً چه مقدار تاثیر داشتهاند. به نظر میرسد پیمان بغداد و سنتو تاثیر بسیار اندکی روی امنیت داخلی ایران داشتند اما همکاری با اسراییل، ترکیه، پاکستان و دولتهای میانه رو عرب که آمریکا آنرا تسهیل میکرد به خوبی میتواند در پاییدن ناراضیان ایرانی که در خارج میزیستند و مبارزه با ناآرامیهای عشایری و گروههای چریکی در داخل بسیار مفید بوده باشد.

# اقدامهای اطلاعاتی و فرهنگی

با این که روابط دست نشاندگی ایران و آمریکا در درجه ی اول متضمن مسائل اقتصادی و امنیتی بود، آمریکا از طریق «بنگاه اطلاعات ایالات متحد» (ب.۱.۱.م)، وزارت خارجه و سیا برنامه های اطلاعاتی و فرهنگی آشکار و پنهانی را نیز در ایران پیش میبرد. این برنامه ها به قصد ایجاد

درگیری ایران در یمن به اولین منبع یادشده در زیرنویس ۷۵ نگاه کنید. دربارهی باشگاه سفری نگاه کنید به:

Mohamed Heikel, Iran: The Untold Story (New York: Pantheon, 1981), 112-16.

(ترجمه ی فارسی آن: محمد حسنین هیکل: ایران، روایتی که ناگفته ماند، ترجمه حمید احمدی، تهران، الهام، ۱۳۶۲)

با این که این کتاب نادرستیهای بسیار دارد، توصیف آن از باشگاه سفری را دو منبع یادشده در فوق (زیرنویس ۷۷) تایید کردند. درباره ی درگیری ایران در شورش ظفار نگاه کنید به: Fred Halliday, Arabia without Sultans (New York: Random House, Vintage, 1975), 346-66.

ترجمه ی فارسی آن: عربستان بدون سلاطین، فرد هالیدی، ترجمه بهرام افراسیابی، تهران، کتابسرا، ۱۳۵۸.

پشتیبانی از رژیم شاه، بهتر نشان دادن تصویر ایالات متحد در ایـران، و خراب کردن تصویر اتحاد شوروی بود.

ب اام رسماً در اوت ۱۹۵۳ با ادغام برخی فعالیتهای فرهنگی و اطلاعاتی خارجی که پیشتر به وسیلهی وزارت خارجه و دیگر ارگانهای حکومتی آمریکا اجرا میشدند در یک ارگان واحد، تاسیس شد. مهمترین فعالیتهایی که باام در این دوره بدان دست زد «برنامهی مبادلهای فولبرایت» و صدای آمریکا بود. برنامهی فولبرایت، که پیرو یک معاهدهی مراودهی فرهنگی که در ۱۹۴۹ امضا شده بود فعالیت در ایـران را آغـاز کرد، در نهایت به ۱۳۶۸ ایرانی امکان داد در آمریکا تحصیل و تدریس کنند و به ۲۹۳ آمریکایی فرصت همین کار را در ایران داد. صدای آمریکا طی جنگ جهانی دوم برنامههایی به فارسی برای ایران پخش کرده بود. در ۱۹۴۹ این بخش را دوباره به راه انداخت و تا ۱۹۶۰ که برنامههایش قطع شد معمولاً روزی دو یا سه ساعت برنامه داشت. باام پیرو «برنامهی ترجمهی کتاب» خود دست کم نود کتاب را طی ۱۹۵۰ ها و اوایل ۱۹۶۰ ها ترجمه و در ایران توزیع کرد که از آن میان: کالبدشناسی كمونيسم، هفت سال در اردوگاههای زندان شوروی؛ ایالات متحد، انقلاب مداوم، تاریخ جیبی ایالات متحد؛ و داستان زندگی من (از هلن کلر) را میتوان نام برد. ب ۱۱م کتابخانه های عمومی متعددی را هم در ایران اداره میکرد، برای روزنامههای ایرانی مواد اطلاعاتی تامین میکرد، مجلهای به فارسی منتشر میکرد، و به ادارهی انجمن ایران و آمریکا که دورههای آموزش زبان و انواع برنامه های فرهنگی داشت کمک میکرد. ۸۰

80. U.S. Information Agency, USIA: Its Work and Structure (Washington, n.d.), 8-9; Ali Pasha Saleh, Cultural Ties between Iran and the United States (Tehran: np., 1976), 130-35; U.S. Information Agency, Forty Years: The Fulbright Program, 1946-1986 (Washington, n.d.), 39; U.S. Information Agency, Voiceof America, Voice of America Languages (Washington, 1986), 4; U.S. Information Agency, Book Translation Program, Books

**←** 

با این که وزارت خارجه ی آمریکا بیشتر امور اطلاعاتی و فرهنگی خود را در ۱۹۵۳ به باام محول کرد، پس از آن نیز به برخی فعالیتهای مهم از این نوع در ایران اقدام کرد. سپاه صلح که به وسیله ی وزارت خارجه اداره میشد بین ۱۹۶۲ و ۱۹۷۶ که فعالیتش قطع شد بیش از دو هزار داوطلب به ایران فرستاد. این داوطلبان در فعالیتهایی از قبیل آموزش زبان انگلیسی و آموزش حرفهای، توسعه ی کشاورزی، مهندسی و معماری مشغول شدند. مامورین اقتصادی سفارت آمریکا در تهران با تامین اطلاعات اقتصادی و دیگر اطلاعات برای تجار ایرانی و آمریکایی به تقویت پیوندهای اقتصادی بین ایران و آمریکا کمک میکردند. سفارت آمریکا مهمانیها و مراسم مکرری نیز ترتیب میداد و میکوشید پشتیبانی از شاه را ایجاد و تقویت کند و از طریق اظهارات و فعالیتهای خود تصویری مثبیت از آمریکا پدید آورد. ۸۱

سیا هم در ۱۹۵۰ ها و آغاز و نیمه ی ۱۹۶۰ ها مخفیانه فعالیتهای اطلاعاتی و فرهنگی مشابهی را اجرا میکرد. عملیات تبلیغاتی بید من تا ۱۹۵۴ یا ۱۹۵۵ که کارگزاران اصلی آن نرن و سیلی به ایالات متحد کوچیدند ادامه داشت. آنگاه چند عملیات تبلیغاتی مخفی جدید جای بید من را گرفتند که از کارگزاران ایرانی نیز بهره میجستند و دست کم تا اوایل ۱۹۶۰ ها به فعالیت ادامه دادند. این عملیات تبلیغاتی مقالههای نوشته شده در سیا را در مطبوعات ایران جای میدادند و گاه کتابها، جزوهها و پوسترهایی توزیع میکردند. این فعالیتهای مخفی سیا از بسیاری جهات شبیه فعالیتهای آشکار ب اام بودند. تفاوت عمده آن بود که عمل مخفی به سیا امکان میداد منبع واقعی اطلاعاتی را که پخش میکرد پنهان کند یا عمداً آنرا به منبع دیگری نسبت دهد تا بر کارایی آن

Published Abroad (Washington, various years). Additional details here were generously provided by Martin Manning of the USIA Historical Collection. 81. Saleh, Cultural Ties, 382-92.

بيفزايد. ۸۲

سیا از طریق سازمان «دوستان آمریکایی خاورمیانه» (داخ)، سازمان بشردوستانهای که در ۱۹۵۱ برای بهبود روابط بین آمریکا و مردم خاورمیانه بنیادگذارده شد، نیز در ایران عمل میکرد. بسیاری از مقامهای شاغل یا بازنشستهی سیا مقامهای برجستهی رهبری را در داخل اشغال میکردند و سیا مخفیانه از طریق «بخش سازمانهای بینالمللی» خودکه در اواخر ۱۹۴۰ هـا بـرای مقـابله بـاکـوشش شـوروی در کسب کـنترل بـر سازمانهای بینالمللی از قبیل اتحادیههای کارگری و گروههای دانشجویی تاسیس شده بود، برای داخ کمک مالی فراهم میکرد. مهمترین برنامهی داخ کمک به دانشجویان از کشورهای جهانسوم برای کسب پذیرش در دانشسراها و دانشگاههای ایالات متحد و سپس تسهیل تحصیلات آنها از طریق پشتیبانی مالی، مشاوره، و وسایل دیگر بود. داخ همچنین جهانگردی آمریکاییان در خاورمیانه را تشویق میکرد، دورههای سخنرانی در آمریکا برای شخصیتهای برجستهی خاورمیانه ترتیب میداد، اطلاعاتی را که به نفع آمریکا یا در انتقاد از اتحاد شوروی بود در خاورمیانه پخش میکرد، و حتا میکوشید گفتگوی بین مسلمانان و مسیحیان در خاورمیانه را تشویق کند. داخ تا ۱۹۶۷ که وابستگی آن به سیا علناً در مجلهی رامپارتس افشا شد به فعالیت ادامه داد. ۸۳

۸۲. مثلاً یک عملیات نوعی سیاه عبارت بود از انتشار شماره ای جعلی از یک روزنامه ی حزب توده که مطالبی در انتقاد یا توهین به اسلام در بر داشت. اطلاعات این پاراگراف از مصاحبه های من با مقامهایی از سیا که مستقیماً در این فعالیتهای تبلیغی دست داشته اند به دست آمده است.

83. Editors, «How the CIA Turns Foreign Students into Traitors,» Ramparts, April 1967;

وابستگی داخ به سیا در مصاحبههای متعددی که با ماموران بازنشستهی سیا داشتم تایید شد و یکی از آنها به من گفت مقالهی رامپارتس متکی به اطلاعاتی بوده که یک مأمور اطلاعاتی شوروی در اختیار نویسندهی آن قرار داده است. با اینکه نتوانستم بفهمم چقدر از منابع مالی داخ از سیا بود، دریافتهام که در ۱۹۵۰ ها دستکم دو تن از مدیران اجرایی

کنایه آمیز آنکه دفتر داخ در تهران در اوت ۱۹۵۳، درست هنگامی که سیا داشت کودتا برای برانداختن نخستوزیر مصدق را ترتیب میداد، تاسیس شد. هدف اصلی آن کمک به دانشجویان ایرانی در راه یافتن به دانشسراها و دانشگاههای آمریکایی بود. در نخستین یکسالهی عملیات خود (سال مالی ۱۹۵۵)، ۱۹۷۹ ایرانی جویای اطلاعات دربارهی تحصیل در دانشگاههای آمریکا به این دفتر رجوع کردند؛ از اینها ۱۳۷۵ فر سرانجام درخواست پذیرش کردند و ۳۱۵ نفر پذیرفته شدند. خدمات دانشجویی داخ در سالهای بعد رشد اساسی کرد: در سال مالی ۱۹۵۹، دانشجویی داخ در سالهای بعد رشد اساسی کرد: در سال مالی ۱۹۵۹، درخواستهای سراسر خاورمیانه از طریق داخ) و ۹۹۴ نفر پذیرفته شدند. درخواستهای سراسر خاورمیانه از طریق داخ) و ۹۹۴ نفر پذیرفته شدند. داخ در تاسیس اتحادیهی دانشجویان ایرانی در آمریکا نقش مهمی داشت: در دسامبر ۱۹۵۲ کنفرانسهای متعددی تشکیل داد تا سرانجام در ۱۹۵۹ که اتحادیه مخالفت با رژیم شاه را در پیش گرفت رابطهی دو سازمان بریده شد. داخ برنامهای نیز برای کمک به ایرانیان تحصیل کردهی

آن، دو تن از معاونان آن و بسیاری از اعضای هیأت مدیرهی آن اعضای شاغل یا سابق سیا بودند. در مورد داخ نگاه کنید به:

American Friends of the Middle East, Annual Report of the Executive Vice President (various editions), and its magazine, Viewpoints: Middle East, North Africa, which was later renamed Mid East: A Middle East - North African Review.

دربارهی فعالیتهای بخش سازمانهای بین المللی سیا نگاه کنید به:

U.S. Senate, Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities, Supplementary Detailed Staff Reports on Foreign and Military Intelligence, bk. 1, 9th Cong., 2d sess., 181-91; and Cord Meyer, Facing Reality: From World Federalism to the CIA (New York: Harper and Row, 1980), chap. 5.

آمریکا در یافتن اشتغال در ایران آغاز کرد و از سازمانهای ایرانی مانند انجمن ایران و آمریکا، سازمان پیشاهنگی پسران تهران، باشگاه بینالمللی ناهار بازرگانان، و باشگاه روتاری پشتیبانی میکرد. دستکم سه نفر از پنج نماینده ی نخست داخ در ایران ماموران شاغل یا بازنشسته ی سیا بودند. با اینکه هدف عمده ی سیا در پشتیبانی از فعالیتهای داخ به سادگی آفریدن اینکه هدف عمده ی بیا در پشتیبانی از فعالیتهای داخ به سادگی آفریدن تصویری بهتر از آمریکا بود، دستکم در یک موقعیت از این سازمان برای اجرای یک عملیات سیاسی پنهان در ایران بهره گرفت. ۸۴

این اقدامهای اطلاعاتی و فرهنگی پشتیبانیهایی داخلی برای رژیم شاه آفرید و به این مفهوم به خودمختار شدن دولت ایران کمک کرد. احتمالاً مهمترین این اقدامها برنامههایی بودند که ایرانیان را قادر به تحصیل در آمریکا ساختند. زیرا به پرورش یک قشر تکنوکرات از طبقهی متوسط امروزی کمک کردند که نفرات دیوانسالاری دولت را تامین میکرد و حسابی پشتیبان شاه بود. تصویر مشتی هم که برنامههای اطلاعاتی از شاه میافرید بسیج علیه رژیم او را برای سازمانهای مخالف دشوارتر میکرد.

۸۴. یک مامور قراردادی سیا از وابستگی خود به داخ به صورت پوششی برای ملاقاتی پنهان با مظفر بقایی در پاییز ۱۹۵۲ استفاده کرد (بخش ۳). این تنها مورد مشخص استفاده ی سیا از داخ برای عملیات مخفی است که توانستم پیدا کنم. اما مامورانی از سیا که در زیرنویس ۸۳ یاد کردم عموماً بر آنند که از داخ ممکن است گاهی برای عملیات روزمرهای چون سطوح پایین گردآوری اطلاعات و عضوگیری استفاده شده باشد. مطالب این پاراگراف از منابع زیرنویس ۸۳ هستند.



# دولت و جامعه در ایران زمان شاه

تحلیل تجربی این کتاب تا اینجا روی دو عنوان متمایز متمرکز بوده است: پویایی سیاست ایران، و سرشت روابط دست نشاندگی ایران و آمریکا. در این بخش با بررسی دگرگونی خصلت دولت و جامعه در ایران پس از ۱۹۵۳ و بررسی تعیین کننده های ساختاری یی که این دگرگونیها را به بار آوردند، نیزدیک کردن این و عنوان به یکدیگر را آغاز میکنیم. آوردند، نیزدیک کردن این تعیین کننده های ساختاری بود. در کودتای دست نشاندگی، یکی از این تعیین کننده های ساختاری بود. در کودتای ۱۹۵۳ و پس از آن به تضعیف گروههای عمده ی مخالف در ایران کمک کرد و به دنبال آن به دستگاه سرکوب دولت و مکانیزمهای یارگیری آنرا عمدتاً ناشی از رشد صادرات نفت بود، نیز بر خصلت دولت و جامعه در دوره ی پس از ۱۹۵۳ تاثیر گذاشت. در این بخش آثار دست نشاندگی و نیز دوره ی پس از ۱۹۵۳ تاثیر گذاشت. در این بخش آثار دست نشاندگی و نیز دروره ی بس از آن چگونگی تاثیر این تعیین کننده های ساختاری بر «سیاست مشهود ملی» ایران و سیاستگذاری دولت در دوره ی پس از آن چگونگی تاثیر این تعیین کننده های ساختاری بر «سیاست مشهود ملی» ایران و سیاستگذاری دولت در دوره ی پس از ۱۹۵۳ بر رسی خواهد شد.

## دگرگونیهای شیوهی تولید، ۱۹۷۷ - ۱۹۵۴

رضاشاه در اواخر ۱۹۲۰ ها و ۱۹۳۰ ها اقدامات گستردهای را اجراکر د که تحول شیوهی تولید در ایران از استبداد شرقی به شکل نسبتاً ابتدایی و متكى بركشاورزي سرمايه دارى را تكميل كرد. اما تهاجم روسيه و انگلیس طی جنگ جهانی دوم این تلاشها برای توسعه را به کلی قطع کرد. پس از جنگ یک ارگان دولتی به نام سازمان برنامه برای پیشبرد توسعهی اقتصادی تشکیل شد و برنامهی عمرانی اول (۵۵-۱۹۴۹) [۱۳۲۸-۱۳۳۴] زیر نظارت آن آغاز شد. چنانکه جدول ۷نشان میدهد، برنامهی اول روی کشاورزی تاکید داشت که ۴/۴ درصد از کل هزینههای برنامهی اول را تشکیل میداد. متاسفانه تحریم نفتی انگلیس بار دیگر تلاش ایران برای توسعه راگسست و حکومت مصدق را ناچار کرد اساساً از برنامهی اول صرف نظر کند. پس از آنکه مناقشهی نفت در اکتبر ۱۹۵۴ فیصله یافت، افزایش سریع درآمد دولت از نفت و کمک اقتصادی و نظامی گستردهی آمریکا اقتصاد ایران را قادر به ترمیم سریع ساخت. آنگاه دولت شروع به استفاده از درآمد فزایندهی نفت برای پیشبرد رشد اقتصادی سریع از طریق یکرشته برنامههای عمرانی کردکه تدوین و اجرای آنها به عهدهی سازمان برنامه بود.

در برنامه ی عمرانی دوم (۶۲-۱۹۵۲) [۱۹۳۲-۱۳۳۴] که با درآمد نفت و همچنین وامهای آمریکا و بانک جهانی تامین مالی میشد، گامهای مهمی در راه توسعه برداشته شد. طبق این برنامه، باز هم سرمایه گذاری عمومی [دولتی] قابل توجهی متوجه بخش کشاورزی میشد (جدول ۷)، اما هدفهای عمده ی آن گسترش زیربنای اقتصادی ایران، به ویژه سیستمهای حمل و نقل و ارتباطات آن، و آغاز فرآیندی از صنعتی شدن برای جایگزینی واردات تا حدی بایست با ایجاد امکان دسترسی بخش خصوصی به مقادیر هنگفتی سرمایه ی عمومی و خارجی از طریق یکرشته بانکهای تخصصی توسعه که در این

دوره تاسیس شدند یا گسترش یافتند از قبیل بانک اعتبارات صنعتی، بانک توسعهی صنعتی و معدنی و بانک کشاورزی ایران حاصل میامد. ا برنامهی سوم توسعه (۶۷ - ۱۹۶۳) [۱۳۴۲ - ۱۳۴۶] رویکردی همه جانبه در مورد برنامه ریزی توسعه در پیش گرفت که باید کوششهای ایران در جهت توسعه را تا میانهی ۱۹۷۰ ها هدایت میکرد. برنامهی سوم که باکمک مستشاران آمریکایی تدوین و با درآمد نفت تامین مالی شد به این مفهوم همهجانبه بود که طرحهایی را تامین مالی میکرد که طبق استراتزي توسعهي هماهنگي انتخاب شده بودكه نهفقط براي هزينههاي سازمان برنامه بلکه نیز برای هزینههای مربوط به توسعه در سایر ارگانهای دولتی و در بخش خصوصی رهنمودهایی در بر داشت. هدف عمده ی برنامه پیشبرد سریع صنایع جایگزین واردات بود. طی این برنامه سرمایه گذاری بخش عمومی [دولتی] رشد عظیمی یافت و عمدتا متوجه زیربنا و صنایع سنگین از جمله فولاد و دیگر فلزات، پتروشیمی و ماشینسازی شد. ایس رویکرد در برنامهی چهارم (۷۲ - ۱۹۶۸) [۱۳۵۱-۱۳۴۷] که سرمایه گذاری بخش دولتی در این زمینه ها گسترش فراوان یافت دنبال شد (جدول ۷). در برنامههای سوم و چهارم بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنایع سبک و متوسط تشویق شد. وام به بخش خصوصي توسط بانكهاي تخصصي توسعه گسترش قابل ملاحظه یافت. برنامهی چهارم هزینهی بخش دولتی برای خدمات اجتماعی را نیز افزایش داد و برای حل مسائل رشدیابندهی ایران در زمینهی نیروی انسانی و اشتغال تلاش کر د.۲

<sup>1.</sup> Hossein Razavi and Firouz Vakil, *The Political Environment of Economic Planning in Iran*, 1971-1983 (Boulder, Colo.: Westview, 1984), 23-25; Richard Elliot Benedick, *Industrial Finance in Iran* (Boston: Harvard University, Graduate School of Business Administration, 1964), 83-86, 102, 119-22.

<sup>2.</sup> Razavi and Vakil, Political Environment of Economic Planning, 25-35;

# جدول ۷ - هزینه های پنج برنامه ی عمرانی (میلیارد ریال رایج)

| J.F             | 147         | ٧٠/٠        | 7.4/5       | ٨/٤٠٥         | 1.75/4       |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| عيره            | · /A (0/V)  | ١٨/٢ (٢۶/١) | 04/4 (15/5) | 1.0/F (T./A)  | T90/T (TA/1) |
| نعت / آفرزی     |             | 3           | TT/. (10/5) | (۱۸/۷) ۰/۵۶   | 120/5 (12/1) |
| صنعت / معدن     | F/1 (r9/1)  | ٧/٠ (١٠/٠)  | ۱۷/۱ (۸/۴)  | 11r/1 (rr/r)  | Y.V/V (Y./·) |
| ارتباطات        |             |             |             |               |              |
| حمل و نمل ا     | 4/0 (14/V)  | 14/r (T9/.) | 07/A (18/T) | 11./1 (T1/V)  | 10r/. (1r/A) |
| ساورری ۱ ایباری | ٥/٧ (٢٠/٢)  | 14/4 (14/4) | 44/r (17/1) | AT/T (15/F)   | 144/A (14/·) |
|                 | [1447-1444] | [1774-1741] | [1884-1885] | [ורדע- ורסו]  | [1ror_iror]  |
| ] <b>4</b>      | (1949-00)   | (1905-54)   | (1154-54)   | (1454-44)     | (1944-40)    |
|                 | برنامهی اول | يرنامدى دوم | يرنامدى سوم | يرنامهي چهارم | يرنامهى ينجم |

Hossein Razavi and Firouz Vakil, The Political Economy of Economic Planning in Iran, 1971-1983 (Boulder, Colo.: Westview, 1984), 21, 23, 27, 33; Jahangir Amuzegar, Iran: An Economic Profile (Washington: Middle East

یادداشتها: ارقام درون پرانتز درصد هزینه های هر بخش به کل هزینه ها هستند. ارقام نفت / انرژی برای دو برنامه ی اول جزو Institute, 1977), 168. برنامهی پنجم فقط سه سال اول این برنامه را شامل ارقام صنعت و معدن و کشاورزی / آیباری گنجانده شدهاند. هزینههای مي شوند. «غيره» در درجهي اول شامل خدمات اجتماعي است.

دولت ایران همچنین برنامهی اصلاحات ارضی گستردهای را در اوایل ۱۹۶۰ ها آغاز کرد که ظاهراً متوجه تخفیف فـقر شـدیدی کـه در مناطق روستایی وجود داشت و جان دادن دوباره به بخش کشاورزی بود. برنامهی اصلاحات ارضی قسمت اصلی یک برنامهی گستردهی اصلاحی بود که در این دوره آغاز شد و انقلاب سفید نام گرفت. برنامهی اصلاحات ارضی که در مراحل متعدد انجام شد در نهایت برای بیش از نیمی از دهقانان ایران زمین فراهم کرد و در واقع کلیهی زمینداران بزرگ آنرا از میان برداشت. با وجود این، اصلاحات ارضی بر رغم گستردگی دامنهی آن چندان کاری برای تخفیف فقر روستایی انجام نداد: دستکم ۷۵ درصد دهقانانی که هنگام پایان رسمی برنامه در ۱۹۷۱ زمین داشتند مقدار زمینشان، کمتر از حداقل لازم برای معیشت بود و ۳۲ درصد دهقانان هنوز اصلاً زمین نداشتند. مقادیر زیاد سرمایه گذاری بخش دولتی که در برنامههای سوم و چهارم در ارتباط با برنامه اصلاحات ارضی متوجه کشاورزی شد عمدتاً طرحهای بزرگ آبیاری [سدها] را تامین مالی کرد. اما بر رغم گستردگی این تلاشها، تولید کشاورزی در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها درجا زد. ۳

برنامه ی عمرانی پنجم (۷۷ – ۱۹۵۳ – ۱۳۵۶] در آغاز برای دنبال کردن همان استراتری عمومی برنامههای پیشین، اما با سرمایه گذاریهای خیلی بالاتر، بود. اما پس از آنکه قیمت نفت در اواخر ۱۹۷۳ و اوایل ۱۹۷۴ چهار برابر شد، شاه به سازمان برنامه دستور داد دامنه ی برنامه ی پنجم راگسترش فوق العاده دهد. در نتیجه هزینههای عمرانی در سه سال اول برنامه ی پنجم در همه ی مقوله ها به مقادیر قابل

George B. Baldwin, Planning and Development in Iran (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1967), 40-42, 120-28; Plan Organization, 3rd Development Plan, 1341-1346: Final Report (Tehran, 1970), chap. 3; idem, Fourth National Development Plan, 1968-1972 (Tehran, 1968), chaps. 3-5, 8.

3.EricHooglund, Land and Revolution in Iran, 1960-1980 (Austin: University of Texas Press, 1982), chap. 5.

توجهي بالاتر از كل هزينه هاي همان مقوله ها در تمامي پنج سالهي برنامهی چهارم بودند (جـدول ۷). شـاه در تـلاش بـرای ریـختن تـرس مقامهای سازمان برنامه از این که این افزایش عظیم سرمایه گذاری گلوگرفتگیهای زیربنایی خواهد آفرید و در نتیجه تورم را بالا خواهد برد، موافقت کرد سرمایه گذاری دولتی در توسعهی زیربنا و نیروی انسانی را بالا ببرد. سرمایه گذاری در صنایع سنگین و خدمات اجتماعی نیز افزایش یافت. با اینکه سرمایه گذاری دولتی در کشاورزی نیز در برنامهی پنجم افزایش یافت، سهم آن از کل سرمایه گذاری دولتی همچنان پایین ماند. ۲ این تلاشهای توسعه، شیوهی تولید در ایران را از سرمایهداری نسبتاً ابتدایی و متکی به کشاورزی ۱۹۵۰ ها به شکل سرمایه داری روز به روز صنعتی تر، متکی بر نفت و بهرهی مالکانه بگیر [rentier] در ۱۹۷۰ ها تبدیل کرد. با اینکه برای پیش از اواخر ۱۹۵۰ هـا اطلاعـات اقتصـادی صحیح در دسترس نیست ظاهراً میانگین رشد اقتصادی واقعی در نیمه و اواخر ۱۹۵۰ ها حدود سالیانه ۸-۷ درصد بود.۵ سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی ایران از تقریباً ۵۰ درصد در ۱۹۴۱ به ۲۹/۹ درصد در ۱۹۵۹ کاهش یافت. به جای آن بخش خدمات به صورت بزرگترین بخش اقتصاد درآمد و در ۱۹۵۹ ۷/۷۷ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد. صنعت نيز تا ١٩٥٩ رشد قابل ملاحظه كرده بود و به ويژه صنعت نفت و بخش تولیدات صنعتی و معدنی که به ترتیب ۱۶/۵ و

<sup>4.</sup> Razavi and Vakil, *Political Environment of Economic Planning, 35-36*, 68-77; Jahangir Amuzegar, *Iran: An Economic Profile* (Washington: Middle East Institute, 1977), 166-75.

<sup>5.</sup> Julian Bharier, Economic Development in Iran, 1900-1970 (London: Oxford University Press, 1971), 45.

ترجمه ی فارسی کتاب اخیر: جولین باری بر، اقتصاد ایران، ۱۹۷۰ ـ ۱۹۰۰ ترجمه تقوی ـ تیموری ـ علیمدد ـ نفیسی، تهران، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، ۱۳۶۳.

۱۹۷۸ درصد از تولید ناخالص ملی را پاسخگو بودند. بین ۱۹۵۹ و ۱۹۷۲ میانگین رشد اقتصادی واقعی سالانه ۱۹۸۸ درصد بود. بخش صنعت و معدن در این دوره سریعترین رشد را داشت و در ۱۹۷۲، ۱۴/۵ درصد از تولید ناخالص ملی را تامین میکرد که بازتاب تاکید بر صنعت در برنامههای سوم و چهارم است. بخشهای نفت و خدمات نیز در ۱۹۶۰ ها و اوایل ۱۹۷۰ ها بسیار سریع رشد کردند و در ۱۹۷۲ به ترتیب ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۷۰ ها بسیار سریع رشد کردند و در ۱۹۷۲ به ترتیب ۴۲/۰ و ۱۹۲۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدادند. تنزل کشاورزی ادامه یافت و در ۱۹۷۲ فقط ۱۷/۱ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل میداد. در سراسر این دوره تورم و بیکاری هر دو کاملاً پایین ماندند، هر چند در مناطق روستایی میزانی از بیکاری وجود داشت ۶۰

در اوایل ۱۹۷۰ ها بخش نفت ایران رشد عظیمی داشت. چون جریان درآمد نفت راه خود را به اقتصاد باز کرد، و برنامههای عظمت طلبانهی توسعهی شاه بیقوارگیهای گوناگون دیگری آفرید (به بخش ۸ نگاه کنید)، در نیمهی ۱۹۷۰ ها تورم رو به رشد رفت. رشد تورم به نوبهی خود به رشد اقتصادی واقعی آسیب رساند که میانگین آن در دوره ی ۷۶ – ۱۹۷۳ سالانه ۵/۸ درصد و بین ۱۹۷۶ و ۱۹۷۸ سالانه مهی ۳/۵ درصد و بین ۱۹۷۰ ها در بخش نفت و ساختمان متمرکز بود که بین ۱۹۷۲ و ۱۹۷۷ به طور واقعی [با احتساب ساختمان متمرکز بود که بین ۱۹۷۲ و ۱۹۷۷ به طور واقعی [با احتساب تورم] ۱۱۵ و ۱۲۶ درصد رشد داشتند. در مقابل، رشد واقعی بخش

۶. ارقام این پاراگراف و بعدی مبتنی هستند بر: دولت شاهنشاهی ایران، سازمان برنامه و بودجه، واحد بررسیهای آماری، آمار و روندهای اقتصادی ایران، تهران، ۱۹۷۶؛ بانک مرکزی ایران، گزارش سالانه و ترازنامه، ۲۵۳۵ شاهنشاهی (تهران، ۱۹۷۷)؛ و همان، گزارش سالانه و ترازنامه، ۱۳۵۸ (تهران، ۱۹۸۰). همهی ارقام با شاخص مصحح تولید گزارش سالانه و ترازنامه، ۱۳۵۸ (تهران، ۱۹۸۰). همهی ارقام با شاخص مصحح تولید ناخالص ملی در سالنامهی آمار مالی بینالمللی صندوق بینالمللی پول (واشنگتن، ناخالص ملی در سالنامهی آمار مالی بینالمللی و بیکاری در ایران این دوره نگاه کنید به: International Labor Office, Employment and Income Policies for Iran (Geneva, 1973), 26-27.

جدول ۸ ـ شاخصهای اجتماعی اساسی برای ایران و دیگر کشورها

|                                        |              |       |                    | -       |                    | کل کشور    | •            |
|----------------------------------------|--------------|-------|--------------------|---------|--------------------|------------|--------------|
|                                        | ايران        |       | در حال:            | توسعه   | توسعه یا <b>نت</b> |            |              |
|                                        | 198.         | 144.  | 1940               | 198.    | 144.               | 198.       | 117.         |
| امید زندگی هنگام تولد (به سال)         | 49/8         | ۵۴/۵  | 08/9               | 44/7    | ٥٣/١               | 89/4       | V1/8         |
| جمعیت در ازای هر پزشک                  | 4.5.         | 444.  | 749.1              | ነተүү۴   | ۸۱۶۰               | ۸۱۶        | ۷۰۵          |
| کالری دریافتی سرانه (درصد نیاز         | 18/V         | ۸۹/۸  | 114/4              | 91/4    | 97/1               | 140/0      | ۱۲۸/۷        |
| روزانه)                                |              |       |                    |         |                    |            |              |
| پروتئین دربافتی سرانه (گرم در          | 20/4         | ۵۸/۵  | V4/4               | 04/0    | 04/9               | 94/٧       | 94/9         |
| روز)                                   |              |       |                    |         |                    |            |              |
| نرخ مىرگ و مير اطفال (در هر            | 1841.        | 148/1 | 177/1              | 107/.   | 117/7              | 44/4       | 19/8         |
| هزار تولد)                             |              |       |                    |         |                    |            |              |
| ثبت نام در مسدارس ابستدایسی            | ./41.        | ./٧٢. | ./90.              | ./٧٨٢   | 1/104              | 1/189      | 1/.19        |
| ثبتنام در مسدارس ابستدایسی<br>(نسبت*)  |              |       |                    |         |                    |            |              |
| ثبتنسام در مــدارس مــتوسطه<br>(نسبت*) | ./١٢٠        | ./٢٧. | ./45.              | ./188   | ٠/٢٢٨              | . /۶٣٩     | ٠/٨١٣        |
| (نسبت*)                                |              |       |                    |         |                    |            | •            |
| فرخ بـاسوادان بزرگسال (درصـد           |              |       |                    | ۳۸/۸    | 44/9               | 98/.       | <b>9</b> V/9 |
| بزرگسالان)                             |              |       |                    |         |                    |            | ,,,,         |
| روزنامه سرانه                          | ./٣۴         | ./٧٨  | ۰/۱۳۸ <sup>۲</sup> | ./. 70. | ./. ۲۹۹            |            | ./*\**       |
| منبع:                                  | <del> </del> |       | <del></del>        |         |                    | <u>,,,</u> |              |

\* نسبتها عبارتند از تعداد کل دانش آموزانی که در یک مقطع معین تحصیلی ثبتنام کردهاند (بدون توجه به سن) \* تقسیم برکل جمعیت در همان مقولهی سنی. از آنجا که گاه دانش آموزانی با سنین پایینتر یا بالاتر در یک مقطع ثبتنام میکنند این نسبتها ممکن است مختصری بالاتر از نسبتهای کشورهایی باشند که آموزش نزدیک به همگانی دارند.

۱) آمار ۱۹۷۸

خدمات فقط ۲۷ درصد بود در حالی که بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب ۱۶ و ۳۳ درصد تنزل کردند. در ۱۹۷۷ بخشهای نفت و خدمات 7/2 و ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدادند در حالی که سهم بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن به 1/2 و 1/2 درصد تنزل کرده بود.

731

رشد سریع اقتصادی دورهی پس از ۱۹۵۳ با افزایشی اساسی در دسترسی به خدمات اجتماعی بنیانی همراه بود. بین اواخر ۱۹۴۰ ها و ۱۹۶۰ ها تعداد مدارس در ایران از دو برابر بیشتر شد و نرخ باسوادان بزرگسال از کمتر از ۱۰ درصد جمعیت به ۱۶ درصد بالا رفت. طی ۱۹۵۰ ها در تعداد پزشکان، امکانات بهداشت، استانداردهای تغذیه، و ریشه کن کردن بیماریهای واگیر نیز پیشرفتهای قابل ملاحظه حاصل شد. <sup>۷</sup> با این همه، چنانکه جدول ۸ نشان میدهد، در ۱۹۶۰ شرایط اجتماعی هنوز با معیارهای غربی بسیار ابتدایی بود و از حیث مرگ و میر اطفال، تعداد مدرسهروندگان، باسوادی، و روزنامهخوانی خیلی پشت سر میانگین کل کشورهای در حال توسعه میلنگید. جدول ۸ بهبودهای عمدهای را در هر یک از این زمینهها تـا ۱۹۷۵ نشـان مـیدهد. چشـمگیرترین بهبودهـا در آموزش و پرورش بود: نرخ باسوادان بزرگسال در ۱۹۷۵ به ۳۶/۲ درصد رسید؛ بین ۱۹۶۰ و ۱۹۷۵ ثبت نام در مدارس ابتدایی و متوسطه از دو برابر بیشتر شد؛ تعداد ایرانیانی که در دانشسراها و دانشگاهها ثبتنام کردند از ۱۹۸۱۵ در ۱۹۶۰ به ۱۹۵۸۲۶ در ۱۹۷۶ افزایش یافت که ۲۲ درصد آنها در خارج تحصیل میکردند. ۸ با اینهمه، ایران در بیشتر مقولههایی که در جدول ۸ نشان داده شده در ۱۹۷۰ هنوز پایین میانگین کل کشورهای در حال توسعه جای داشت.

### نقش دولت در اقتصاد ایران

چون درآمد نفتی دولت و خودمختاری آن در ۱۹۶۰ هـا و ۱۹۷۰ هـا افزایش یافت توانست نقشی روز به روز مسلط تر در اقتصاد بازی کند و به

<sup>7.</sup> Bharier, Economic Development in Iran, 37-40.

<sup>8.</sup> United Nations, Statistical Yearbook, 1962 (New York, 1963), 630; Gail CookJohnson, High-Level Manpower in Iran: From Hidden Conflict to Crisis (New York: Praeger, 1980), 19.

خود و نیز به اقتصاد خصلتی «بهرهی مالکانهبگیر» بدهد. دولت از تسلط خود نه نقط برای پیشبرد توسعه ی سریع بلکه نیز برای یارگیری و کنترل گروههای مختلف جامعه و افزایش بیشتر خودمختاری خود بهره گرفت. دولت از سه طریق عمده بر اقتصاد مسلط بود. نخست، مقادیر عمده ای از درآمد خود را به شکل سرمایه گذاریهای بخش دولتی مستقیماً در اقتصاد وارد میکرد. این سرمایه گذاریها در حساسترین و پویاترین بخشهای اقتصاد متمرکز میشد و به دولت کنترل گستردهای روی آن میبخشید. دوم، دولت مبالغ عظیمی سرمایه برای بانکها را اساساً کنترل کند. سوم میکرد، که آنرا قادر میساخت این بانکها را اساساً کنترل کند. سوم مصرف بخش دولتی را در سطح بسیار بالایی نگه میداشت که توانایی مصرف بخش دولتی را در سطح بسیار بالایی نگه میداشت که توانایی آنرا برای استفاده از سیاست مالی در کنترل اقتصاد میافزود. به علاوه، فعالیتهای تجاری گسترده ی خانواده ی سلطنتی و مکانیزمهای نظیمکننده ی گوناگون رسمی و غیررسمی ۹ به صورت ابزارهای افزونتری برای کنترل دولت روی اقتصاد خدمت میکردند.

اطلاعات جدول ۹ در مورد منابع سرمایه گذاری در ایران از ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۷ نشان میدهد دو مکانیزم نخست از مکانیزمهای یادشده چه گسترده بودند. ستونهای ۱ و ۲ نشان میدهند که سرمایه گذاری مستقیم دولت سهم بسیار بزرگ و رشدیابنده ای از کل سرمایه گذاری را تشکیل میداد: سرمایه گذاری دولت از 7/7 درصد تشکیل سرمایه گذاری دابت ناخالص ملی در آخرین چهار سال برنامه ی عمرانی دوم (7/7 درصد در برنامه ی سوم (7/7 درصد در برنامه ی سوم (7/7 درصد در برنامه ی پنجم (7/7 درصد در برنامه ی پنجم (7/7 درصد در برنامه ی پنجم (7/7 درصد دیگر از تشکیل سرمایه ی ثابت ناخالص ملی ایران خارجی 7/7 درصد دیگر از تشکیل سرمایه ی ثابت ناخالص ملی ایران در برنامه ی سوم و 7/7 درصد آن طی برنامه ی چهارم را تشکیل میداد اما

<sup>9.</sup> Robert Graham, Iran: The Illusion of Power (New York: St. Martin's, 1980), chap. 9.

در برنامه ی پنجم، پس از آن که شرکت ملی نفت ایران مذاکره برای تجدیدنظر در روابط خود با کنسرسیومی را که بیشتر حوزه های نفتی ایران را میگرداند شروع کرد، به ۵/، درصد آن تنزل کرد! بنابراین سرمایه گذاران خصوصی داخلی فقط ۴۹/۱ درصد از سرمایه گذاری ناخالص مستقیم را در ایران در زمان برنامه ی سوم و فقط ۴۹/۵ درصد و ۱۰/۱ درصد آن را به ترتیب در زمان برنامه های چهارم و پنجم بر عهده داشتند.

در این زمان منبع عمدهی سرمایه برای سرمایه گذاران خصوصی در ایران بانکهای تخصصی توسعه بودند ۱۱. ستون ۵ همراه با محاسبات پاراگراف پیشین، نشان میدهد که ۵۵/۰ درصد سرمایه گذاری خصوصی ملی ایران طی برنامهی سوم از بانکهای تخصصی توسعه حاصل شد. ستونهای ۷ و ۸ نشان میدهند که ۸۱/۰ و ۲/۶ درصد از بدهیهای قابل تخصیص این بانکها را در این دوره به ترتیب دولت و منابع خارجی تامین کردند، که حاکی از آن است که ۴۶/۰ درصد از سرمایه گذاری خصوصی داخلی طی برنامهی سوم از دولت یا منابع خارجی حاصل شد. ۵۴/۰ درصد دیگر این سرمایه از پساندازهای سرمایه گذاران و از وامهای بانکهای تجاری، نزولخواران بازار، و بانکهای خارجی به دست آمد. از آنجاکه سهم کوچکی از بدهیهای بانکهای تجاری نیز از منابع دولتی و خارجی میامد (ستونهای ۱۱ و ۱۲)، این ارقام نشان میدهند بیش از ۴۶/۰ درصد سرمایه گذاری ناخالص در ایران طی برنامهی سوم عملاً از دولت ناشی میشد و کمتر از ۲۶/۵ درصد آن از سرمایه گذاران خصوصی داخلی بود. محاسباتی مشابه نشان میدهند که بیش از ۷۴/۶ و ۷۴/۲ درصد سرمایه گذاری ناخالص طی برنامههای چهارم و پنجم از دولت و کمتر از

۱۰. این مذاکرات در ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ انجام شدند و اساساً سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران را از میان برداشتند. برای این اطلاع مدیون فریدون فشارکی هستم.
 ۱۱. در مورد بانکهای تخصصی توسعه نگاه کنید به Amuzegar, Iran صفحات ۱۳۲-۳۵ و بهویژه جدول صفحه ۱۳۳ که می توان آنرا با جدول ۹ ما مقایسه کرد.

جدول ۹ - نقش دولت در اقتصاد ایران (میلیارد ریال ۱۹۷۵)

|          |                |               |        |       |                                         |            |          |       | تشکیل سرمایهی ثابت | تشکیل س |                          |      |
|----------|----------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|----------|-------|--------------------|---------|--------------------------|------|
|          | بانکهای تجاری  | ڊلهج: ان<br>ا |        | \$    | مساق مساق مساق مساق مساق مساق مساق مساق | بانکهای ته |          |       |                    |         | کل کل<br>تشکیل<br>سرمانه |      |
| تعميمي   | بدهیهای قابل ت | بدهر          | وأمهاى | فصيص  | بدهيهاي قابل تخصيص                      | ع.         | <i>α</i> |       | cکے                |         | . <u>(</u> '             |      |
| 1        | 4              |               | د.     | 7     | 7                                       |            | .j.:     | خصوصى | G.:                |         | ناخالص                   |      |
| 64 -     | ָרָי.<br>בי    | رك∠           | خصوصي  | خارجى | دولت                                    | cص         | خصوصي    | خارجی | خصوصى              | ئ       | ď                        |      |
| (X)      |                | ?:            | 3      | 3     | 3                                       | (۶)        | 6)       | (₹)   | 3                  | 3       | Ξ                        | ۲    |
| د.       | ٠٠             | ٠٠            | ٠.     | ş     | į                                       | ٠-,        | .~3      | •~3   | ۷//۷               | ۸/ ۶۵   | 101/4                    | 1909 |
| •~₃      | ·~:            | •~3           | •~3    | .∿3   | ٠.                                      | ٠-،        | ·~       | د     | ۸/۷۰۱              | 4/10    | 15.15                    | 195. |
| ٠        | ·~             | ·~s           | ·~s    | ٠-٦   | ٠.                                      | ۍ.         | ٠-٥      | ٠-٥   | 97/0               | 04/0    | 144/.                    | 1951 |
| 1/4      | ۸/             | 181/4         | 1/871  | ٠/٢   | ۲۸/۹                                    | 41/1       | 2/17     | •••   | ٥/ ٢٨              | ۴٧/.    | 179/0                    | 1981 |
| ٠/٩      | · · /          | 1AT/A         | 10./1  | ./٥   | 41/0                                    | 4/4        | ۲۸/۱     | 11/4  | 1, 3V              | 06/T    | 149/5                    | 1984 |
| <b>∴</b> | 14/9           | 7.4/7         | 147/1  | \     | ٥٠/٢                                    | 09/0       | 44/.     | ٩/.   | 1.4/1              | DV/9    | 1/151                    | 1954 |
| 1/9      | 15/5           | 701/5         | 1981   | 5     | 5V/T                                    | ۸۰/۸       | 0V/5     | 4/17  | 1/4//              | 1.5/5   | 774/4                    | 1950 |
| 1/6      | 14/0           | 1/087         | TTT /1 | 7/0   | 50/A                                    | ۸۲/.       | ٧١/١     | 10/9  | 144/6              | 1.4/0   | 1/71                     | 1955 |
| 1/9      | 14/9           | TFON          | 1/17   | ٧/٧   | ٧٠/٢                                    | ۹۲/.       | >1 /r    | 14/4  | 154/0              | 105/5   | 1/4/1                    | 1984 |

| <b>V</b> /· | <i>&gt;</i> / <i>&lt;</i> | <b>*</b> .   | 8/x    | 4/5    | 4/4          | 7/9   | 4/4   | 70    | 1/9             |
|-------------|---------------------------|--------------|--------|--------|--------------|-------|-------|-------|-----------------|
| 8/8         | ۶/۶                       | <b>^</b> ⁄   | ٩/٢    | 14/4   | 11/1         | 11/4  | 14/1  | 17%.  | 17/7            |
| 1754/0      | 144./4                    | 1.04/1       | V/ V4V | 15.15  | <b>^\</b> ^\ | 1/443 | ۶۳۲/. | 1/734 | 440/V           |
| ۸۳۲/۹       | 1/144                     | VT./T        | 0r./A  | 557/.  | 877/A        | 011/5 | 444/4 | T00/T | 101/A           |
| 97/.        | 4/84                      | ¥./.         | 4//5   | TV/F   | 46/0         | 10/4  | 11/5  | ٨/٠   | ٧/ <del>٢</del> |
| 1111.       | 7.0/0                     | 194/4        | 144/6  | 150/4  | 147/4        | 188/8 | 111/  | NT/9  | 1/44            |
| TYT/O       | 7/ P77                    | YA1/4        | 194/4  | Y. A/O | 117/1        | 181/4 | 144/4 | 1.4/0 | 111/4           |
| 1/8/1       | 444/4                     | <b>TTT/F</b> | 144/6  | 149/4  | 109/9        | 144/1 | 141/4 | ۱/۸ه  | 1.1/V           |
| */*         | 0/4                       | ۲/.          | ٥/.    | ٧/٢    | TT/F         | 40/0  | 19/.  | 14/9  | 19/9            |
| 019/9       | DYA/Y                     | 4/5          | 27.14  | ۲۸۸/۰  | 7TA/5        | YYA/. | 1/5/1 | 105/5 | 141/5           |
| ۷/۶/۷       | syr/.                     | 5×1/.        | 4.1/A  | 7/461  | 170/A        | r.r/A | ۲۸۱/۰ | Yro/A | 1/217           |
| 1749/5      | 1777/4                    | 1.44/5       | 877/Y  | 508/r  | PYT/1        | 041/Y | 7/V37 | 1/674 | YAY/A           |
| 1944        | 1945                      | 1940         | 1944   | 1947   | 1441         | 1471  | 194.  | 1989  | 1981            |

مرکزی ایران، گزارش سالانه و توازنامه، ۱۳۵۶؛ ستون ۲: بانک مرکزی ایران، گزارش سالانه و ترازنامه، سالهای مهختلف؛ ستونهای ۱۲۵ صندوق منابع: ستونهای ۲- ۱: (۲۵ - ۱۹۵۹) سازمان برنامه و بودجه دولت شاهنشاهی ایران، آمار و روندهای اقتصادی ایران، (تهران ۱۹۷۶)؛ (۷۷-۱۹۷۶) بانک

مدیون فریدون فشارکی هستم). بدهیهای تخصیص پذیر یعنی همهی بدهیها مگر آنچه زیر عنوان «متفرقه» میاید. سهم حکومت از این بدهیها عبارت است از آنچه زیر عنوانهای «سپردههای دیداری موسسات رسمی»، «اعتبارات بانک مرکزی»، «سپردههای بمخش دولتی»، و «سرمایهی دولت» درج یادداشتها: همهی ارقام ریالی با استفاده از شاخص مصحح ارائهشده در سالنامهی آمار مالی بینالمللی صندوق بینالمللی پول (واشنگتن، ۱۹۸۲)، ص ۸۱ ـ ۲۸۰ تورمزدایی شدهاند. ستون ۴ شامل سرمایه گذاری خارجی در صنعتنفت ایران است که در ۱۹۷۲ در اساس پایان یافت (برای نکستهی اخیر ميشوند. سهم خارجي از بدهيهاي قابل تخصيص عبارت است از آنچه تحت عنوان «بدهيهاي خارجي» ميايد. بين المللي يول، سالنامهي آمار مالي بين المللي ١٩٨٢ (واشنگتن، ١٩٨٢). ۱۸/۰ و ۲۰/۶ درصد آن از سرمایه گذاران خصوصی داخلی بود.

علاوه بر سرمایه گذاری مستقیم دولت از طریق سازمان برنامه و تامین مالی بخش خصوصی به وسیلهی دولت از طریق بانکهای تخصصی توسعه، سرمایه گذاریهای خصوصی شاه و دیگر اعضای خانوادهی سلطنتی نیز مکانیزم دیگری برای کنترل اقتصاد به وسیلهی دولت بود. بیشتر ثروت شخصی شاه در اختیار بنیاد پهلوی بود که در ۱۹۵۸ ظاهراً برای هدفهای انساندوستانه و خیرخواهانه تاسیس شده بود. در ۱۹۶۱ شاه ادعاکرد ۹۰ درصد ثروتش را، یعنی ۱۳۵ میلیون دلار، به بنیاد پهلوی بخشیده است. دارایی بنیاد در اواخر ۱۹۷۰ ها دستکم ۲/۸ بیلیون دلار گزارش میشد که بیشتر آن ظاهراً در داخل ایران در داراییهای بزرگ غیرمنقول، فعالیتهای وابسته باکشاورزی، بانکداری، نشر، و صنایع اتومبیل و لاستیک سرمایه گذاری شده بود۱۲. شاه از قرار معلوم سرمایه گذاریهای دیگری مستقل از بنیاد هم داشت و دیگر اعضای خــانوادهی ســلطنتی (بـه ویـژه اشـرف) نـیز مـعروف است کـه سرمایه گذاریهای قابل ملاحظهای در ایران هم داشتهاند. حتا اگر بیشتر ثروت خانوادهی سلطنتی در خارج سرمایهگذاری شده بوده باشد به نظر درست مینماید که فرض کنیم در نیمهی ۱۹۷۰ ها سالانه دست کم ۱۵۰-۱۵۰ میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری میکردند. اگر چنین باشد، پس دستکم ۵ درصد از آن قسمت از تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص ملی را که در پاراگراف پیش گفتیم طی برنامهی پنجم از بخش خصوصی داخلی میامد خانوادهی سلطنتی تامین میکرده است.

سهم بسیار زیاد دولت ایران از سرمایه گذاری ناخالص ملی در این دوره آنرا قادر ساخت کنترل زیادی روی اقتصاد عمل کند. جدولهای ۱۰ و ۱۱ با تفکیک منابع سرمایه گذاری در بخشهای عمده ی اقتصاد و برخی از صنایع کلیدی به سه مقوله: سرمایه گذاری مستقیم دولت از طریق

جدول ۱۰ ـ درصد سرمایه گذاری در هر بخش اقتصاد ایران

|                                |         | صنعت و           |         |                 |                  |
|--------------------------------|---------|------------------|---------|-----------------|------------------|
|                                | كشاورزي | معدن *           | ساختمان | خدمات           | کل               |
| سرمایه گذاری نابت ناخالص       |         |                  |         | <del> </del>    |                  |
| ۱۹۶۵-۷۵ (به میلیارد ریال ۱۹۷۰) | 109/15  | ۷۲۵/۶۵           | 029/11  | VT9/18          | 71 <i>9</i> 7/70 |
| سهم دولت                       | ۵۴/۵    | 99/0             | ۳۱/۱    | <b>4</b>        | 0.18             |
| سهم بخش خصوصی داخلی            | 40/4    | 74/1             | ۶۸/۸    | ۵۱/۸            | 46/4             |
| سهم خارجي خصوصي                | ./4     | 9/4              | •/\     |                 | ٣/٣              |
| ازکل سرمایه گذاری ملی          |         |                  |         |                 |                  |
| دولت                           | ٨/٠     | 44/1             | 10/4    | 44/5            | 1/-              |
| خصوصى داخلى                    | ٧/٢     | 14/0             | ۲۷/۱    | ۳۸/۲            | ١٠٠/١            |
| خصوصی خارجی                    | 1/-     | 98/4             | ٠/٨     | ۵/ ۰            | ۹ <i>۸/۶</i> **  |
| رشد واقعی ارزش افزوده در       |         |                  |         |                 |                  |
| 1980-40                        | 7.4/4   | % <b>*</b> 7**/• | 7.794/9 | 7.141/8         | 7.x • x/y        |
| سهم بخش در تولید ناخالص ملی    | 7.19/4  | 7.xv/0           | 7.0/.   | /\ <b>*</b> \/\ | 7.1/             |

منابع: اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری ناخالص و ارزش افزوده از: سازمان برنامه و بودجه دولت شاهنشاهی ایران، آمار و روندهای اقتصادی ایران، تهران ۱۹۷۶؛ اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری دولتی و خارجی از گزارش سالیانه و ترازنامه بانک مرکزی ایران، سالهای مختلف.

یادداشتها: اطلاعات درباره ی سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت با استفاده از نرخهای تبدیل سالنامه ی آمار مالی بینالمللی صندوق بینالمللی پول (واشنگتن، ۱۹۸۳) به ربال تبدیل شدهاند. ارقام ریالی موجود با استفاده از شاخص مصحح همان منبع تورم زدایی شدهاند. در مورد سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت به یادداشت جدول ۹ نگاه کنید.

\* شامل صنعت نفت و گاز

\*\* جمع ۱۰۰٪ نیست زیرا درصد کو چکی از سرمایه گذاری خارجی در منبع مورد استفاده برای تنظیم جدول به صنعت بخصوصی تخصیص نیافته بود.

سازمان برنامه، سرمایه گذاری خصوصی داخلی، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درک تفصیلی تری از این که این کنترل چگونه تجلی مییافت به دست میدهند. با این که این اطلاعات، با به حساب نیاوردن مبالغی که دولت از طریق بانکهای تخصصی توسعه یا سرمایه گذاریهای خانواده ی سلطنتی برای بخش خصوصی تامین میکرد، اهمیت کل

سرمایهگذاری دولت راکمتر نشان میدهند<sup>۱۳</sup>، با وجود این به روشنی مینمایانند که دولت چگونه از سرمایهگذاری دولتی برای کنترل مهمترین بخشهای اقتصاد استفاده میکرد.

مهمترین یافته ی جدول ۱۰ آن است که دولت با تامین ۶۶/۵ درصد از سرمایه گذاری ناخالص در بخش صنعت و معدن بین ۱۹۶۵ و ۱۹۷۵ بر این بخش مسلط بود. سرمایه گذاران داخلی فقط ۲۴/۱ درصد سرمایه گذاری ناخالص در این بخش، و سرمایه گذاران خارجی ۴/۸ درصد دا که میماند بر عهده داشتند. به علاوه بخش صنعت و معدن درصد را که میماند بر عهده داشتند. به علاوه بخش صنعت و معدن سرمایه گذاری خارجی را به خود تخصیص میداد که در هر دو مورد بزرگترین سهم بخشها بود. سرمایه گذاری خصوصی داخلی در بخشهای بزرگترین سهم بخشها بود. سرمایه گذاری خصوصی داخلی در بخشهای ناخالص داخلی در هر یک از این بخشها را تشکیل میداد. عجیب آن است که دولت در کشاورزی نیز بزرگترین سرمایه گذار بود. بخش صنعت و معدن در این دوره بخش پیشتاز اقتصاد بود به این مفهوم که بالاترین نرخ رشد و بالاترین استعداد را برای پیوند بین صنعتها و بین بخشها داشت. پس عجیب نیست که دولت میخواست بر سرمایه گذاری در این بخش فائق باشد.

از آنجاکه مقولههای صنعتی در جدول ۱۱کمتر از مقولههای جدول ۱۰ تفکیک شدهاند و از آنجاکه دادههای خامی که برای تنظیم آن به کار رفتهاند از منابع متنوعتری گرفته شدهاند، در جدول ۱۱ ناسازگاریهایی دیده میشود. اما این ناسازگاریها آنقدر جدی نیستند که مانع آن شوند که چند نتیجه ی کلی از این اطلاعات بگیریم. جدول ۱۱ نشان میدهد که دولت سرمایه گذار عمده ی همه ی بخشهای صنعت و معدن ایران به جز صنایع غذایی و دخانیات و مقوله ی صنایع «دیگر» بود که مقوله ی دیگر

۱۳. اطلاعات کاملی درباره ی چگونگی توزیع وامهای بانکهای توسعه و سرمایه گذاریهای خانواده ی سلطنتی بین بخشها یا صنعتهای مختلف در دسترس نیست. عمدتاً عبارت است از منسوجات، کفش، شیشه، چینی، و صنایع چوب و كاغذ. اين صنايع زير تسلط بخش خصوصي داخلي بودندكه سهم کوچکی از صنعت نفت وگاز و صنایع فلزی و معدنی را هم کنترل میکرد. سرمایه گذاران خارجی نقش قابل توجهی در صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنعت نفت و گاز، و صنایع ماشینسازی، حمل و نقل، و محصولات برقى داشتند. اما بيشتر شركتهاي خارجي كه در صنعت نفت وگاز ایران کار میکردند پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بودند که متعلق به دولت بود و بنابراین از کنترل واقعی اندکی روی این صنعت برخوردار بودند. به همین نحو، چون قوانین ایران مالکیت بیش از ۲۵ درصد سهام شرکتهای صنایع شیمیایی و پتروشیمی و مکانیکی و حمل و نقل و الكترونيكي را براي سرمايه گذاران خارجي ممنوع ميكرد، بخش خارجی نیز کنترل واقعی اندکی روی این بخشها داشت. جدول ۱۱ نشان میدهد صنایع غذایی و توتون و «غیره» بین سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۷۴ از رشد واقعى منفى برخوردار بودند. به علاوه، اين صنايع رويهم سهم نسبتاً كوچكى از بخش صنعت و معدن را تشكيل ميدادند و به وضوح خيلى کمتر از صنایع دیگری که در این جدول نشان داده شده، برای تلاشهای توسعهی ایران جنبهی تعیینکننده داشتند.

نتیجه ی عمدهای که از جدولهای ۱۰ و ۱۱ میتوانگرفت این است که دولت ایران درآمد فراوان نفتی خود را برای کنترل حساسترین و پویاترین قسمتهای بخش صنعت و معدن اقتصاد از طریق سرمایه گذاری دولتی به کار میگرفت و سرمایه گذاری خصوصی داخلی را عمدتاً به بخش ساختمان و خدمات و به قسمتهایی از بخش صنعت و معدن که کمترین پویایی را داشتند سوق میداد. با کنترل مستقیم حیاتیترین بخش و با کنترل غیرمستقیم قسمت اعظم بقیه ی اقتصاد از طریق بانکهای تخصصی توسعه، سرمایه گذاریهای خانواده ی سلطنتی و مکانیزمهای گوناگون

جدول ۱۱-درصدهای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن

| ناخالص ملي              | 7.7.17  | 7/11/2    | 7/227     | 1.7.19           | 0/17/      | 4/11/5     | 7.4/9            | 7.57/0   |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|------------------|----------|
| سهم هر صنعت در تولید    |         |           |           |                  |            |            |                  |          |
| در ۲۴-۱۹۶۸              | 7 49/5  | \/\40\/   | /x0./v    | 1/141/4          | 7/24/4     | 7/4/7      | 1 14/9           | 7.719/5  |
| رشد وأقمى أرزش أفزوده   |         |           |           |                  |            |            |                  |          |
| خصوصي خارجي             | ./5     | 14/1      | ٧٠/٠      | ۴/٩              | 0/0        | •          | ./4              | ۷/۷      |
| خصوصي داخلي             |         | ٠-,       | 7/7       | ٧/٧              | · \        | ٠,         | ۹/۱              | ۰.۰      |
| دولت                    |         | ۲/۹       | ٩/۴       | 11/ <del>r</del> | ۲/۰        | 14/1       | . /5             | 44/4     |
| از کل سرمایه گذاری ملی: |         |           |           |                  |            |            |                  |          |
|                         | •       | ۲۲/۹      | ۲۷/۰      | 1/4              | 17/8       | •          | · <del> </del> 7 | ۶/۶      |
| سهم خصوصی خارجی         |         |           |           |                  |            |            |                  |          |
| داخلی                   | Y\$ /9  | ٠-,       | N/31      | 1/57             | ۲/۹        | .~3        | 97/4             | 10/1     |
| سهم بخش خصوصى           |         |           |           |                  |            |            |                  |          |
| سهم دولت                |         | 4/8       | 7/50      | 7/13             | ٧٧/٢       | ١٢٨/٠      | ٧/ <del>٢</del>  | 70/r     |
| 1940                    | TV/AT   | 78/47     | 184/55    | 140/14           | 19/51      | ۸۲/۰۲      | 54/55            | 44./vx   |
| ناخالص (به میلیارد ربال |         |           |           |                  |            |            |                  |          |
| سرمایه گذاری شابت       |         |           |           |                  |            |            |                  |          |
|                         | دخانیات | يتروشيمي  | نفت / گاز | معادن            | / الكتريكي | آب / انوژی | نهتر             | ا<br>محر |
|                         |         | شیمیایی / |           | فلزات /          | حمل و نقل  |            |                  |          |
|                         |         |           |           |                  | مکانیکی ا  |            |                  |          |
|                         |         |           |           |                  |            |            |                  |          |

منابع: اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری ناخالص و ارزش افزوده از:

York, 1977), 240-41. United Nations, Growth of World Industry, 1973, vol. 1 (New York, 1973), 229-30; idem, Yearbook of Industrial Statistics, 1977, vol. 1 (New

ناسازگاریهایی هست. در مورد دسته اول جمع سرمایهگذاری دولتی و خارجی که در منبع مورد استفاده برای تنظیم جدول آمده از مقدار ذکرشده برای یادداشتها: به یادداشتهای جدول ۱۰ نگاه کنید. در تفکیک سرمایه گذاری در صنایع شیمیایی و پتروشیمی و در صنایع آب و انرژی در این جلدول بیشتر است. این ناسازگاریها دلایل بسیار دارند. تفاوت در ماخذ اولیهی این منابع، اینکه چگونه اطلاعاتی را که واقعاً سرمایه گذاری مربوطه عملی شده زیاد نیست. به علاوه، اطلاعات مربوط به سایر صنایع نسبتاً سازگار به نظر میرسند. کامل نبودن اطلاعات برخی از منابع گنجاندن ارقام سالهای قبل یا بعد را سرمایه گذاری ناخالص بیشتر است. در مورد دستهی دوم، مقداری که برای سرمایه گذاری دولتی گزارش شده از مقدارکل سرمایه گذاری ذکرشده در منبع تشخیص دادند، برخی از صنایع را چگونه طبقهبندی کردند، چه نوع هزینههایی سرمایه گذاری تلقی تـدند و غیره.... به نظر میرسد در جدول ۱۰ که صنایع به طور بسیارکلی،تری طبقهبندی شدهاند اینگونه ناسازگاریها یکدیگر را خشاکرده باشند. در این جدول حدود ۲۰-۲۰ درصد خطا ایجادکردهاند \_که خیلی آمار سرمایه گذاری خارجی و دولتی از گزارش سالانه و ترازنامه بانک مرکزی ایران، سالهای مختلف. ناممكن ساخت.

تنظیمی، دولت میتوانست سیاستهای اقتصادی خود را با استقلال تقریباً کامل از بورژوازی ایران اجرا کند و بدین ترتیب توانایی بورژوازی برای اعمال نفوذ بر خود را محدود کند. کنترل دولت بر صنایع رهبری کننده ی ایران، بر بیشتر زیربنای اقتصادی آن، و بر بانکهای تخصصی توسعه همچنین بورژوازی را بسیار وابسته به دولت نگه میداشت و بدینسان باز هم او را بیشتر تضعیف میکرد. در نتیجه، با این که بورژوازی ایران از حیث اندازه در این دوره رشد قابل ملاحظهای داشت، ضعیف و بسیار وابسته بسه دولت ماند. جدولهای ۱۹ همچنین نشان میدهند که سرمایه گذاری خارجی به ویژه پس از آن که شرکت ملی نفت ایران در سرمایه گذاری خارجی به ویژه پس از آن که شرکت ملی نفت ایران در خارجی نفت پرداخت نقشی بسیار فرعی در اقتصاد بازی میکرد. بنابراین خارجی نفت پرداخت نقشی بسیار فرعی در اقتصاد بازی میکرد. بنابراین اقتصاد ایران دست کم از این لحاظ وابستگی کمتری به اقتصاد جهانی یافت.

سومین طریق تسلط دولت بر اقتصاد و ایران سطوح مصرف بالای آن بسود. جدول ۱۲ اطلاعاتی در مورد سطوح مصرف بهخش دولتی و خصوصی در ایران و برخی از جنبههای دیگر فعالیت مالی دولت در بر دارد. ستونهای ۱ و ۲ نشان میدهند مصرف دولتی در این دوره بسیار سریعتر از مصرف خصوصی رشد کرد و از ۱۲/۳ درصد کل مصرف در آخرین چندسالهی برنامهی عمرانی دوم (۶۲ – ۱۹۵۹) به ۱۶/۶ درصد در برنامهی موم، ۱۲/۳ در برنامهی چهارم و ۲۸/۹ درصد در برنامهی بنجم ترقی کرد. ستون ۳ نشان میدهد مخارج دفاعی فقط بخشی از این افزایش مصرف بخش عمومی را تشکیل میدادند و از ۴۳/۹ درصد در برنامهی مصرف بخش عمومی در دوره ی ۶۲ – ۱۹۵۹ به ۲۲/۸ درصد در برنامهی بنجم مسوم، ۳۲/۹ درصد در برنامهی بنجم تنزل کردند. بنابراین مخارج دولت در زمینههای غیردفاعی از قبیل توسعه ی اقتصادی و خدمات، در افزایش مصرف بخش عمومی سهمی توسعه ی اقتصادی و خدمات، در افزایش مصرف بخش عمومی سهمی توسعه بالای

جدول ۱۲ ـ درآمدهای دولت و هزینه ها (میلیارد ریال ۱۹۷۵)

| 4                   |                          | ,            |                   | صرفى  | هزینه های م |      |
|---------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------|-------------|------|
| درآمدهای<br>مالیاتی | درآمدهای<br>نفتی         | دراًمدهای    | هزینه ها <i>ی</i> |       | <u></u>     |      |
| مانيانى<br>دولت (٪) | سمی<br>دول <i>ټ (٪</i> ) | دولت<br>دولت | ری ت<br>دفاعی     | عمومي | خصوصي       |      |
| (F)                 | (4)                      | <b>(</b> f)  | (4)               | (Y)   | (١)         | سال  |
|                     | ?                        | ٢            | 4./٢              | 18/0  | 098/1       | 1909 |
| 9                   | ć.                       | ç            | 40/.              | 4./.  | 847/0       | 1980 |
| ?                   | ?                        | ç            | 40/4              | 97/8  | 991/9       | 1981 |
| ç                   | ç                        | ç            | 49/8              | 98/4  | v. 7/8      | 1984 |
| ۲۵/۱                | 40/9                     | 184/0        | ٣٨/٢              | 1+1/9 | ٧٣٠/١       | ነዓያፕ |
| 44/.                | ۵۲/۷                     | 1/4/         | <b>TV/</b> \$     | 177/4 | ۷٧٠/۵       | 1984 |
| ۲/۷۳                | 47/1                     | 410/0        | 40/1              | 177/4 | ۸۲۰/۷       | ۱۹۶۵ |
| 40/8                | ۴۸/۸                     | 104/1        | 94/9              | 194/4 | ۵/۲۷۸       | 1988 |
| 44/1                | 0./1                     | 444/0        | ۸۸/۸              | 1/977 | 99./9       | 1987 |
| 41/4                | 41/0                     | 281/8        | 119/-             | 444/0 | 14.4/.      | ነ۹۶۸ |
| ۲۰/۲                | ۵۱/۲                     | TV./9        | 118/4             | 4.1/0 | 1104/0      | 1989 |
| 41/8                | 44/7                     | 411/4        | 114/4             | 290/0 | 1409/1      | 194. |
| ۲۱/۲                | ۶٠/١                     | 840/1        | 144/0             | 441/0 | 144./.      | 1971 |
| ۳۲/۹                | 09/.                     | ۷۰۷/۵        | 177/              | 091/8 | ۱۶۰۸/۸      | 1991 |
| ۲۸/۲                | ۶۷/۰                     | 144/0        | 184/8             | ۵۸۴/۲ | 1049/4      | 1974 |
| 11/4                | 18/4                     | 104./1       | 149/1             | 44×   | 1446/4      | 1974 |
| 14/1                | ٧٨/٨                     | 1011/1       | ۳۷۲/۶             | ۸.٧/۴ | 1418/.      | 1970 |
| ۱۸/۷                | yy/¥                     | 1011/9       | <b>444/</b>       | ۸۳۰/۱ | 1784/8      | ۱۹۷۶ |
| ۸/۱۲                | ۷۲/۶                     | ۱۳۸۷/۷       | ፕለ۶/۶             | ۵/۲۲۷ | 1444/9      | 1944 |

منابع: ستونهای ۲ - ۱: (۷۵ - ۱۹۵۹) سازمان برنامه و بودجه، آمار و روندهای اقتصادی ایران، ۱۳۵۶ ستونهای ۲-۴: (۱۹۷۶)، (۱۹۷۶ - ۱۳۵۶): بانک مرکزی ایران، گزارش سالانه و ترازنامه، ۱۳۵۶؛ ستونهای ۲-۴: United Nations, Statistical Yearbook (New York, various years).

توضیح: همهی ارقام ریالی با استفاده از شاخص مصحح تولید ناخالص ملی در سالنامهی آمار مالی بینالمللی صندوق بینالمللی بول (واشنگتن، ۱۹۸۳) تورمزدایی شدهاند. مخارج غیردفاعی دولت توانایی آنرا به استفاده از سیاست مالی برای کنترل اقتصاد بالا برد و ایرانیان همه ی قشرها را به خاطر گذران زندگی وابسته ی دولت ساخت و بدینسان خودمختاری دولت را باز هم افزود. جدول ۱۲ همچنین نشان میدهد دولت برای تامین هزینه های خود به خصوص پس از افزایش سریع قیمتهای جهانی نفت در اوایل ۱۹۷۰ ها به طور فزاینده به درآمد نفت به جای مالیات متکی شد. این امر وابستگی دولت را به طبقات بالا و متوسط برای درآمد مالیاتی کاست و استقلال آن از این طبقات را افزایش داد.

جدول ۱۳ با ارائهی اطلاعاتی دربارهی ایران و برخی کشورها که در بسیاری از زمینههای پیشگفته با ایران همانندیهایی دارند، چشماندازی مقایسه ای از قسمت عمده ی بحث حاضر ارائه میکند. در نخستین دو ستون، مقادیر مربوط به ایران از مقادیر همه ی کشورهای دیگر بالاتر و از مقادیر میانگین همه ی کشورهای توسعه یافته، و همه ی کشورهای در حال توسعه یافته، و همه ی کشورهای در حال توسعه بالاترند. این نشان میدهد سطوح سرمایه گذاری و مصرف دولت ایران بر حسب معیارهای جهانی بسیار بالا بودند. مقادیر مربوط به ایران در ستونهای ۳ و ۴ از مقادیر هر کشور یا گروه کشورهای دیگر پایینترند که نشان میدهد دولت ایران با معیارهای جهانی وابستگی بسیار کمی برای درآمد مالیاتی به گروههای داخلی جامعه داشت. سطوح مصرف و سرمایه گذاری بسیار بالای دولت ایران و جامعه داشت. سطوح مصرف و سرمایه گذاری بسیار بالای دولت ایران و نرخ مالیات بسیار پایین آن حاکی از این است که درآمد نفتی آنرا قادر میساخت نقش بسیار گسترده ای در اقتصاد بازی کند و در ۱۹۷۰ ها به درجه ی بالایی از خودمختاری برسد.

## دگرگونی ساختار جامعهی ایران

تحول شیوهی تولید در ایران از سرمایه داری ابتدایی متکی بر کشاورزیِ اوایل ۱۹۵۰ ها به شکل روز به روز صنعتی تر، متکی بر نفت و بهرهی

جدول ۱۳ ـ درجهی درگیری دولت در اقتصاد در ایران و برخی کشورهای دیگر

| کشور / گروه     | سرمایه گذاری      | مصرف دولت به | درآمد مالیاتی به  | دراًمد مالیاتی به       |
|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| كشورها          | دولت به صورت      | صورت درصد    | صورت درصد         | صورت درصد               |
|                 | درصد سرمایه ـ     | مصرف كل      | دراًمد کل         | توليد ناخالص            |
|                 | گذاری کل          | <b>(Y)</b>   | (4)               | ملی                     |
|                 | (1)               |              |                   | (¥)                     |
| همهى كشورها     | 11/91             | ۲۰/۷         | ۸۹/۸              | 77/71                   |
| کشورهای         | ۸/۶۱              | ۲۱/۶         | ۹۲/۷۱             | 74/۲ <sup>1</sup>       |
| ترسعه يافته     |                   |              |                   |                         |
| کشورهای توسعه ـ | ۲۲/۳ <sup>۱</sup> | ۲۱/۶         | ۸۰/۷ <sup>۱</sup> | 18/41                   |
| نيافته:         |                   |              |                   |                         |
| آرژانتین        | ۱۳/۸              | 14/8         | ۷۴/۲ <sup>۳</sup> | ۱۰/۲۳                   |
| برزيل           | v/9               | 14/4         | 91/5              | 14/9                    |
| مصر             | *1\\              | ۲۷/۳         | ۷۲/۱ <sup>۴</sup> | <b>YV/V<sup>*</sup></b> |
| هند             | ٧/۴ <sup>*</sup>  | 11/9         | 12/2 <sup>0</sup> | 1./٢٥                   |
| ايران           | 48/8              | <b>Y9/</b> V | ۲۸/۶              | ٩/١                     |
| مکزیک           | 18/21             | 11/9         | ۹۲/۱              | 11/·1                   |
| پاکستان         | *1/v*             | 14/.         | ۸۳/۲              | 11/1 <sup>4</sup>       |
| فيليبين         | ٧/٨               | 11/9         | ۸۹/۸۱             | 17/41                   |
| کرهی جنوبی      | 14/8              | ۱۲/۳         | 9./4              | ۱۳/۶                    |
| تركيه           | 44/5              | 10/4         | ۸۶/۵              | 18/9                    |

International Monetary Fund, International Financial Statistics: Supplement on Government Finance (Washington, 1986), 26-27, 64-65, 70-71, 78-79; idem, International Financial Statistics: Yearbook (Washington, 1984), 50-61.

یادداشتها: اطلاعات کار رفته در تنظیم این جدول برای سالهای پیش از ۱۹۷۰ در دسترس نبودند. اطلاعات مشابهی در مورد نقش دولت در تأمین مالی بانکها یا دیگر مسایل مطرح در متن یا در دسترس نبودند یا به اندازه ی کافی سازگاری نداشتند تا در جدول گنجانده شوند. کشورهای جدول از آنرو برگزیده شدهاند که از پربررسی شده ترین کشورهای در حال توسعه هستند و معمولاً گفته میشود دولتهای آنها نقش بسیار فعالی در اقتصاد بازی میکنند. همهی ارقام میانگین سالهای ۷۸ ـ ۱۹۷۰ هستند مگر مواردی که با شمارههای ۱ تا ۵ مشخص شدهاند:

۴: اطلاعات مربوط به ۷۸ ـ ۱۹۷۵

۱: اطلاعات مربوط به ۷۸ ـ ۱۹۷۲

۵: اطلاعات مربوط به ۷۸ ـ ۱۹۷۴

۲: اطلاعات مربوط به ۷۸ ـ ۱۹۷۳

۲: اطلاعات مربوط به ۷۸ - ۱۹۷۱

مالکانه بگیرِ سرمایه داری در ۱۹۷۰ ها، دگرگونیهای عظیمی در ساختار جامعه ی ایران پدید آورد. این دگرگونیها به نوبه ی خود عواقب مهمی برای روابط دولت و جامعه و برای درجه ی خودمختاری دولت داشتند.

با این که اطلاعات جمعیت شناختی صحیح برای ایران پیش از ۱۹۵۶ در دسترس نیستند، برآورد میشود که در ۱۹۴۶ تخمیناً ۷۵ درصد جمعیت مذکر فعال ۵/۱۰۴ میلیون نفری ایران در کشاورزی مشغول بودند و تقریباً ۲ درصد از نیروی کار آن، حدود ۹۴۰۰۰ کارگر، در صنایع بـزرگ تـولیدی (یعنی واحدهای دارای بیش از ۱۰ کـارگر) از جمله صنعت نفت اشتغال داشتند. در یکی دو دههی بعد که شیوهی تولید دگرگونی یافت این ارقام هم دگرگونی چشمگیری یافتند. اشتغال در کشاورزی در ۱۹۵۶ به ۵۶ درصدکل اشتغال، در ۱۹۶۶ به ۴۶ درصد آن، و در ۱۹۷۶ به ۳۴ درصد آن تنزل کرد. در همین حال اشتغال صنعتی به سرعت افزایش یافت: تعداد شاغلین صنایع بزرگ تولیدی در ۱۹۵۶ به ۱۱۴۰۰۰ نفر رسید و کل اشتغال صنعتی از ۱۳/۸ درصد نیروی کار در ۱۹۵۶ به ۱۷/۱ درصد آن در ۱۹۶۶ و ۱۸/۹ درصد در ۱۹۷۶ ترقی کرد. این جابه جایی تماشایی در ساختار اشتغال افزایش سریعی در جمعیت شهرنشین نیز آفرید و آنرا از ۲۶ درصد کل جمعیت در ۱۹۴۶ به ۳۱ درصد در ۱۹۵۶، ۳۹ درصد در ۱۹۶۶ و ۴۷ درصد در ۱۹۷۶ رسانید.<sup>۱۵</sup> در جدول ۱۴، که تفکیک اشتغال بر حسب مقولههای شغلی را در ۱۹۶۶ و ۱۹۷۶ ارائه میکند، تصویر روشنتری از این که دگرگونیهای شیوهی تولید چگونه بر ساختار اجتماعی ایران در دورهی پس از ۱۹۵۳

15. Bharier, Economic Development in Iran, 26, 34, 181; Djamchid Behnam and Mehdi Amani, La population de L'Iran (Paris: CICRED, 1974), 45; مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه، سرشماری عمومی نفوس و مسکن: کل کشور (۱۹۷۶ آمار ایران، منظور از مناطق شهری در اینجا و پس از این، جاهایی است که بیش از (۱۹۷۶ نفر سکنه دارند.

جدول ۱۴ ـ ساختار اشتغال در ایران

|                    |                         | 1488   |              |                           | 1948         |               |
|--------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|
|                    | تعداد                   |        | <u></u>      | تعداد                     | ,            |               |
|                    | كارگران                 | کل (٪) | شهری (       | .]) کارگران               | کل (٪)       | شهری (٪)      |
| کشاورزی:           | ۳۱۳۷۸۷۶                 | 40/1   | 5/4          | <b>۲</b> ٩۶٩٨۴٨           | ۲۳/۸         | V/9           |
| کارگران منعتی ر    |                         |        |              |                           |              |               |
| ابــسرانورهـسای    |                         |        |              |                           |              |               |
| دستگاه             | 1791978                 | 14/4   | ۲/۵۵         | 404.67                    | ۸/۲۲         | ۵۷/۴          |
| ساختمان            | V۳۹۶۵۵                  | 1./٨   | ۲/۸۵         | 17.444                    | 17/4         | *v/.          |
| کارگر ماهر         | 7715.1                  | ۲/۲    | ۵٧/٩         | ፖየዕቶለለ                    | ٣/٧          | 88/V          |
| کارگر ساده         | 011.04                  | vlr    | ۵۸/۲         | <b>ለ</b> ለየኛነ •           | 1./.         | <b>79/</b> V  |
| خدمات:             | ነዋግነ۶ለአ                 | 4./9   | v6/1         | 4.0475.                   | <b>1</b> 7/4 | ۸۳/۶          |
| خدمتكار، آشېز،     |                         |        |              |                           |              |               |
| سلمانی و غیره      | <b>୯</b> ۶۴۶۰۱          | ۵/۳    | V1/9         | <b>ት</b> ጻሊ <i>Ρ</i> ΔΥ   | ٣/-          | ۸٠/٣          |
| پلیس و             |                         |        |              |                           |              |               |
| آتشنشانی           | ۸۲۳۱۶                   | 1/4    | ۶۱/۲         | 1759.9                    | ۱/۴          | ٧ <i>۶/</i> ٣ |
| صاحبكار شاغل       | ٨١٧٥٣٣                  | 4/9    | ٧٠/٩         | 4.47.4                    | 4/9          | ٧٨/١          |
| دیگر کارگران       |                         |        |              |                           |              |               |
| فروش               | 19499.                  | ۲/۹    | ٧٩/٣         | <b>ሃነ•</b>                | ۲/۴          | ۸4/۸          |
| کارکنان دفتری      | 4.1147                  | 7/9    | 97/8         | <b>የ</b> የ የ የ የ የ የ      | ۵/۱          | 9.14          |
| مديران             | 11927                   | ٠/٢    | 97/7         | 44.44                     | ./۵          | ۸۹/۵          |
| آموزگاران          | 11.584                  | 1/8    | v6/1         | 754017                    | ٣/-          | 71.64         |
| روحانيان           | 17400                   | ٠/٢    | 81/1         | <b>የ</b> ዮለ۶ዮ             | ٠/٣          | ۶۸/۸          |
| دیگر حرفههای       |                         |        |              |                           |              |               |
| تخصصي              | ۵۵۸۹۷                   | ١/٢    | ۹۰/۰         | ۲۴۸۰۵۸                    | ۲/۸          | 91/5          |
| دیگر کارگران       |                         |        |              |                           |              |               |
| خدمات              | 70.74                   | ./۵    | Y1/A         | ۱۵۸۷۴                     | ٠/٢          | ٧٩/٢          |
| جمع                | 88.1140                 | 95/4   | 46/8         | <b>P</b> YYYYX            | 94/4         | 44/y          |
| ب<br>اشتغال نامشخص | 101101                  | ۲/۸    | <b>7\0</b> V | <b>የ</b> ۶۶۱۶۵            | ۵/۲          | ۵/۲۸          |
| جمع کل             | <b>۶</b> ۸۵۸۳۹ <i>۶</i> | 1/.    | ۲۸/۱         | እ <b>የ</b> ለለለ <b>ሳ</b> ቸ | 1/.          | 45/V          |

منابع: برای ۱۹۶۶: مرکز آمار ایران، سرشماری عـمومی نفوس و مسکن، ج ۱۶۸ (تـهران، ۱۹۶۸)؛ بـرای ۱۹۷۶: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، آبان ۱۳۵۵.

یادداشتها: کارگران جنگل، ماهیگیران، و شکارچیان در ارقام کارگران کشاورزی به حساب آمدهاند. ابرانورهای دستگاهها کارگران حمل و نقل را شامل میشود. خدمتکاران و غیره شامل گارسنها، سرایداران، خدمتکاران، رختشویان، مردهشویان و مشابه آنها میشود. استادان دانشگاهها جزو حرفههای تخصصی و نه آموزگاران به حساب آمدهاند.

تاثیر گذاشته داده میشود. ۱۶ اطلاعات جدول ۱۴ پایهی طرح تغییر ساختار طبقاتی ایران هستند که در چند پاراگراف پس از این مطرح و در جدول ۱۵ جمعبندی میشود.

جدول ۱۴ نشان میدهد کارگران کشاورزی در ۱۹۶۶، برابر ۴۵/۷ درصد نیروی کار، اما در ۱۹۷۶ فقط ۲۳۳/۸ درصد آنرا تشکیل میدادهاند. از تقریباً ۶۸ درصد از کارگران کشاورزی که پس از ۱۹۷۱ مقداری زمین داشته اند، کمتر از ۲۵ درصد آنها مقداری بیش از حداقل لازم برای معیشت زمین داشته اند. اگر طبقه ی پایین را به عنوان مردمی که در سطح حداقل لازم برای معیشت یا نزدیک آن زندگی میکنند تعریف کنیم، آنگاه این ارقام حاکی از آنند که تقریباً ۸۳ درصد کل کارگران کشاورزی عضو طبقه ی پایین بوده اند. تقریباً همه ی بقیه را احتمالاً میتوان جزو طبقه ی متوسط پایین طبقه بندی کرد.

طبقه ی کارگر، شامل کارگران صنعتی، اپراتورهای دستگاهها، و کارگران ساختمانی در ۱۹۶۶، ۲۹/۶ درصد نیروی کار و در ۱۹۷۶، ۲۷/۵ درصد آنرا تشکیل میدادند. این افزایش سریع، و تنزل همراه آن در اندازه ی نیروی کار کشاورزی، حاکی است که بیشتر دهقانانی که اشتغال در کشاورزی را ترک گفتند پس از آن در صنعت، اپراتوری دستگاهها، و ساختمان استخدام شدند. احتمالاً خطا نخواهد بود اگر فرض کنیم اکثر کارگران در سطح حداقل معیشت یا نزدیک آن زندگی میکردند و بنابراین میتوان آنان را در طبقه ی پایین طبقه بندی کرد. اما بقیه ی طبقه ی کارگر کاملاً ناهمگن بود و از کارگران کم دستمزد قالیباف و امثال آن تا کارگران نسبتاً پر دستمزد نفت، کارهای الکتریکی، و مکانیکها را در بر میگرفت. با فقدان اطلاعات تفصیلی تر در مورد ساختار اشتغال و درآمد، احتمالاً فرض نادرستی نیست که کارگران تولیدی، اپراتورها، و درآمد، احتمالاً فرض نادرستی نیست که کارگران تولیدی، اپراتورها، و

۱۶. از آنجاکه در این جدول کارگران بر حسب گروه اشتغال و نه نوع صنعت طبقه بندی شده اند این ارقام مختصراً با ارقام پاراگراف قبلی تفاوت دارند. کارگران ماهر ساختمانی به طور یکنواخت در طبقهی پایین، طبقهی متوسط پایین و طبقهی متوسط «متوسط» پخش شده بودند.۱۷

جدول ۱۴ نشان میدهد که بخش خدمات چه از لحاظ سطح درآمد و چه از لحاظ تمایز بین مشاغل امروزی و سنتی کاملاً متنوع بود. خدمتکاران، آشپزان، آرایشگران و «دیگر» کارکنان فروش (عمدتاً شاگرد مغازهها) معمولاً در سطح حداقل معیشت یا نزدیک آن میزیستند و از این رو میتوان آنان را از طبقهی پایین شمرد. طبقهی متوسط سنتی عمدتاً از صاحبکاران شاغل (اغلب کسبهی بازار) و روحانیان تشکیل میشد و از طبقه متوسط پایین تا متوسط بالا را در بر داشت. طبقهی متوسط امروزی شامل بیشتر کارکنان دفتری، مدیران، آموزگاران، و سایر حرفههای تخصصي بود و معمولاً از طبقهي متوسط «متوسط» تا طبقهي متوسط بالا نوسان داشت. (البته تمایز بین طبقهی متوسط امروزی و سنتی در عمل خیلی کمتر از آنچه از این بحث بر میاید روشن بود.) بخش مهمی از طبقهی متوسط امروزی که در دورهی پس از ۱۹۵۳ سر برآورد اما به سادگی از مقولههای مشخصشده در جدول تشخیص داده نمیشود طبقهی متوسط امروزی «تکنوکرات» است و عبارت بود از مدیران عالیرتبه در دیوانسالاری دولت و بخش خصوصی که معمولاً در غرب در یکی از رشتههای «فنسالارانه» تحصیل کرده بودند. کارکنان پلیس و آتش نشانی و «دیگر» کارگران خدمات ایران عمدتاً از طبقهی متوسط پایین بودند و به آسانی نمیشود به عنوان سنتی یا امروزی طبقهبندی شوند.

۱۷. با این که منابع مورد استفاده برای تدوین جدول ۱۴ مشاغل صنعتی و ساختمانی را خیلی بیشتر تفکیک میکنند این مقوله های تفصیلی چندان برای تمییز اشتغالهای طبقه ی پایین از متوسط پایین مفید نیستند. مثلاً در حالی که تعداد ریسندگان، بافندگان، و دیگر کارگران نساجی به تفکیک داده شده، تعیین این که چه نسبتی از آنها در کارگاههای کوچک قالیبافی که مزدها بسیار پایین است مشغولند و چه نسبتی در کارخانههای بزرگ منسوجات که مزدها تا حدی بالاتر است، ممکن نیست.

بخش کوچکی از مدیران و دیگر حرفههای تخصصی که در جدول آمده عضو طبقه ی بالا بودند. هسته ی اصلی طبقه ی بالای امروزی را بورژوازی تشکیل میداد اما شامل برخی مقامهای عالیر تبه ی دولتی و حرفه همای تخصصی نیز بود. این طبقه ی بالای امروزی منافع و دیدگاههایی سیاسی بسیار متفاوت با طبقه ی بالای «سنتی» ایران که شامل زمینداران بزرگ، سران عشایر، روحانیان عالیمقام، و تاجران بازار بود داشت. طبقه ی بالای سنتی ایران در نتیجه ی اصلاحات ارضی و تلاشهای شاه برای تضعیف عشایر و روحانیت (بخش ۶ را ببینید) به سرعت در حال تضعیف بود. این امر، همراه با وابستگی فزاینده ی بورژوازی به دولت، نشان میدهد طبقه ی بالای ایران به سرعت در حال تغییر خصلت بود و روز به روز بیشتر مطیع دولت میشد.

از آنجاکه در جدول ۱۵ طبقات بر اساس مقوله ی شغلی و نه سطح درآمد یا نوع آگاهی سیاسی تعریف شده اند، این تفکیک لزوماً تصویری در حد کمال از ساختار طبقاتی ایران فراهم نمیکند. با اینهمه، بسیار به روشنی نشان میدهد چگونه دگرگونیهای شیوه ی تولید ایران بر ساختار اجتماعی آن اثر گذاشتند. یک نتیجه ی مهم که میتوان از این جدول گرفت آن است که بین نیمه ی ۱۹۶۰ ها و اواخر ۱۹۷۰ ها کوچش گسترده ای از روستا به شهر وجود داشت. بین ۱۹۶۶ و ۱۹۷۶ نیروی کار شهری ۵۴ درصد افزایش درصد ترقی کرد در حالی که نیروی کار روستایی فقط ۱۰ درصد افزایش داشت. گرچه مقداری از افزایش جمعیت شهری ناشی از رشد معمولی داشت. گرچه مقداری از افزایش جمعیت شهری ناشی از رشد معمولی تقریباً ۳۵ درصد این افزایش ناشی از کوچش از روستا به شهر بود. ۱۳ تقریباً ۳۵ درصد این افزایش ناشی از کوچش از روستا به شهر بود. اثر برنامه ی بیشتر کوچ آوران این دوره دهقانان فقیر بودند که در اثر برنامه ی اصلاحات ارضی از زمین کنده شده بودند. بسیاری از این دهقانان شهری

<sup>18.</sup> Farhad Kazemi, Poverty and Revolution in Iran (New York: New York University Press, 1980), 14.

جدول ۱۵ ـ ساختار طبقاتی جامعهی ایران

|                 | ÷            | معيت ۱۹۶۶ |          | ÷        | معیت ۱۹۷۶                         |          |
|-----------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------------------------------|----------|
|                 | درصد         | درصد      |          | درصد     | درصد                              |          |
|                 | شهري         | روستایی   | در صد کل | شهرى     | روستايي                           | در صد کل |
| طبقهی پایین     | ۴۸/۳         | VY/Y      | ۶۲/۵     | TV/A     | 89/9                              | 00/0     |
| طبقهی مترسط:    | 49/4         | 44/0      | 20/07    | 8.18     | 44/4                              | 44/0     |
| پایین           | ۱۸/۶         | 18/1      | ۱۸/۳     | 19/8     | 14/8                              | 11/0     |
| متوسط           | ۳۱/۳         | ٨/١       | 14/9     | Y8/A     | 1./4                              | 14/4     |
| ŊĻ              | ٩/٥          | 1/1       | 4/4      | 14/4     | ١/٩                               | ٧/٣      |
| سنتى            | ۲۰/۲         | ۲/۵       | ۵/۲      | ٩/٠      | ۲/۱                               | ۵/۲      |
| امروزی          | 17/7         | 1/-       | ٥/١      | Y1/9     | ۲/۵                               | 11/1     |
| كارگران         | <b>۲۲/</b> ۲ | 1./٧      | 10/1     | Y0/f     | ۱۴/۵                              | 19/4     |
| طبقهى بالا      | ۲/۴          | ٠/٢       | ٧/٠      | ۲/۰      | ٠/٣                               | 1/-      |
| جمع             | ١٠٠/١        | ١٠٠/٠     | ٠٠٠/٠    | 1/1      | 1/.                               | ١٠٠/٠    |
| تعداد كل شاغلان | 7418098      | 4114044   | 88.114D  | 77190177 | <b>*</b> \$. <b>*</b> Y. <b>Y</b> | ATYYY14  |

یادداشتها: درصدها به طریق زیر از اطلاعات جدول ۱۲ محاسبه شده اند: ۸۳ درصد کارگران کشاورزی از طبقهی پایین، ۱۵ درصد از طبقهی متوسط بایین، و ۲ درصد از طبقهی متوسط همتوسط طبقه بندی شده اند؛ یک سوم کارگران صنعتی و اپراتورها و کارگران ماهر ساختمانی جزو طبقهی پایین، یک سوم جزو طبقهی متوسط پایین و یک سوم طبقه متوسط «متوسط» طبقه بندی شده اند. همه ی کارگران ساده و خدمتکاران و «دیگر» کارگران فروش از طبقه ی پایین به حساب آمده اند؛ پلیس و آتس نشانی و کارگران خدماتی دیگر از طبقهی متوسط پایین شمرده شده اند. صاحبکاران شاغل و روحانیان و غیره از طبقهی متوسط سنتی شمرده شده و به طور یکنواخت در سه لایه ی بالا و پایین و متوسط آن توزیع شده اند. طبقه ی بالا یک درصد جمعیت شده و به طور یکنواخت در سه لایه ی بالا و پایین و متوسط آن توزیع شده اند. طبقه ی بالا یک درصد جمعیت کل فرض شده و مدیران و صاحبان حرفه های تخصصی «دیگر» جزو آن شمرده شده اند. کارکنان دفتری، آموزگاران و بقیه ی مدیران و صاحبان حرفه های تخصصی جزو طبقه ی متوسط امروزی به حساب آمده و به طور یکنواخت در لایه های سه گانه ی آن توزیع شده اند؛ کارگران غیرمشخص از این جدول حذف شده اند. این طور یکنواخت در لایه های سه گانه ی آن توزیع شده اند؛ کارگران غیرمشخص از این جدول حذف شده اند. این طبقه بندیها برای کارگران شهری و روستایی در ۱۹۶۶ و ۱۹۷۶ انجام شده است.

شده در حلبی آبادهای بزرگ حاشیهی شهرهای عمده مسکن گرفتند و به عنوان کارگر غیرماهر اشتغالی در سطح حداقل معیشت پیدا کردند. ۱۹ با این که طبقه ی پایین شهری از ۴۸/۳ درصد جمعیت شهری در ۱۹۶۶ به ۳۷/۸ درصد در ۱۹۷۶ تنزل کرد، از حیث اندازههای مطلق ۲۰ درصد رشد داشت و در چند سالهی بعد به رشد سریع خود ادامه داد. بزرگی اندازه ی طبقه ی پایین شهری آنرا قادر ساخت در فعالیت سیاسی دسته جمعی درگیری فعال داشته باشد و در نتیجه آنرا به طور بالقوه بسیار قدر تمند ساخت. طبقه ی پایین شهری در قیامهای شهری اواخر بسیار قدر تمند ساخت. طبقه ی پایین شهری در قیامهای شهری اواخر بسیار قدر تمند ساخت. طبقه ی پایین شهری در قیامهای شهری اواخر

جدول ۱۵ همچنین نشان میدهد بیشتر رشد جمعیت شهری ایران در میان طبقهی متوسط رخ داد که از ۴۹/۴ درصد کل جمعیت شهری در ۱۹۶۶ به ۴۹/۴ درصد در ۱۹۷۶ ترقی کرد. بیشتر این رشد ناشی از گسترش عظیم طبقهی متوسط امروزی بود که از ۱۲/۲ درصد جمعیت شهری در ۱۹۶۶ به ۲۱/۹ درصد در ۱۹۷۶ ازدیاد یافت. بخش طبقهی کارگر در طبقهی متوسط شهری افزایش مختصری از ۲۳/۲ درصد جمعیت شهری در ۱۹۶۶ تا ۲۴/۵ درصد در ۱۹۷۶ داشت و طبقهی متوسط سنتی شهری در ۱۹۶۶ تا ۲۴/۵ درصد جمعیت شهری در ۱۹۶۶ به ۹/۰ متوسط سنتی شهری از ۲/۱ درصد جمعیت شهری در ۱۹۶۶ به ۹/۰ درصد در ۱۹۷۶ داشت و طبقهی کندتر طبقهی کارگر صنعتی توانایی هر دو طبقه را برای درگیری در عمل کندتر طبقهی کارگر صنعتی توانایی هر دو طبقه را برای درگیری در عمل جمعی سیاسی افزود و در نتیجه آنها را در مقابل دولت خیلی قدرتمندتر ساخت. جمعیت دانشجویی ایران، که دیدگاههای سیاسی آن رویهمرفته ساخت. جمعیت دانشجویی ایران، که دیدگاههای سیاسی آن رویهمرفته با طبقهی متوسط امروزی همانندی داشت بین ۱۹۶۶ و ۱۹۷۶ چهار برابر با طبقهی متوسط امروزی همانندی داشت بین ۱۹۶۶ و ۱۹۷۶ چهار برابر شد٬۲ و دانشجویان را نیز قادر ساخت در سیاست نقش بسیار فعالتری

۱۹. برای یک بررسی عالی از کو چندگان فقیر ایران، به منبع قبلی نگاه کنید.

۰ ۲. تعداد دانش آموزان متوسطه در ایران بین ۱۹۶۶ و ۱۹۷۶ از ۶۵۸۴۶۷ به ۲۳۵۶۸۷۸ و تعداد دانشجویان از ۳۶۷۴۲ به ۱۵۴۲۱۵ بالا رفت؛ نگاه کنید به:

United Nations, Statiscal Yearbook, 1968 (New York, 1968), 751; and ibid., Statiscal Yearbook, 1978, 914.

بازی کنند.

رشد طبقه ی متوسط امروزی و طبقه ی کارگر صنعتی پس از ۱۹۵۳ روندهایی را که در اواخر سده ی نوزدهم آغاز شده بود ادامه داد و در ۱۹۳۰ ها در حالی که شیوه ی تولید به تدریج متحول میشد به سرعت شتاب گرفت. این دگرگونی ساختاری درونزاد بود که به پیدایش یک رژیم بناپارتی در زمان رضاشاه و استیلای قریبالوقوع طبقه ی متوسط امروزی در ۱۹۴۰ ها و اوایل ۱۹۵۰ ها کمک کرد. ادامه ی رشد سریع این دو طبقه پس از ۱۹۵۳ حاکی از آن است که طبقه ی متوسط امروزی، همراه با طبقه ی کارگر صنعتی به عنوان شریک کوچکتر، اگر عوامل ساختاری دیگر دخالت نکرده بودند احتمالاً میتوانست استیلای خود را بر دولت تثبیت کند. ۲۱

جدول ۱۶ بینش بیشتری در اینباره که ساختار اجتماعی ایران چگونه بر سیاست داخلی آن تاثیر گذارد فراهم میکند. چهار ستون نخستین نشان میدهند نیروی کار صنعتی ایران در ۱۹۶۰ و در ۱۹۷۰ به طور نسبی از میانگین کل کشورهای در حال توسعه خیلی بالاتر و نیروی کار کشاورزی آن به طور نسبی خیلی کوچکتر بود. بقیه ی نیروی کار ایران، که در بخش خدمات اشتغال داشت نیز در ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به طور نسبی از میانگین همه ی کشورهای در حال توسعه وسیعتر بود. به همین نحو، نرخ میانگین همه ی کشورهای در حال توسعه وسیعتر بود. به همین نحو، نرخ

۲۱. برای توصیف گسترده تری از ساختار طبقاتی جامعه ی ایران در دوره ی پس از جنگ نگاه کنید به:

Ahmad Ashraf, «Iran: Imperialism, Class, and Modernization from Above» (Ph.D. diss., New School for Social Research, 1971), chap. 6; James Alban Bill, The Politics of Iran: Groups, Classes, and Modernization (Columbus, Ohio: Charles E. Merrill, 1972); and U.S. Department of State, Office of Intelligence and Research, Analysis of Communist Propaganda in Iran, Report No. 5714.15, June 1, 1954, 42-47.

جدول ۱۶ ـ ساختار اشتغال، شهری شدن، و توزیع درآمد در ایران و برخی کشورهای دیگر، ۱۹۷۵ ـ ۱۹۶۰

| 1471      |              |      | 1959 Y |               |             |    |          |            | 1984              |           | 194.          | ۸۷.         | ~                              |              |                   |
|-----------|--------------|------|--------|---------------|-------------|----|----------|------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------|
|           | 745          | 10.  | 7.54   | 1049          |             |    |          |            |                   | ~s        | 199           | 00V         |                                | توزيع درآمد  |                   |
|           | ۲.٧          | 4    | *!!    | 7             | 717         |    | 175      | <b>171</b> | <b>%</b>          | <b>.∽</b> | 144           | AVA         | F 7                            | 30.          |                   |
|           | ۶۹           | **   | 159    | 150           | ۶۰۱         |    | 74       | 1.4        | <b>-</b> ⊀        | <b></b> 2 | \$ <b>*</b>   | 440         | ָּבְּיבְּיבָּ<br>בּיבִילָּבָּי |              |                   |
|           | 1/47         | 7/37 | ۶۲/۰   | ۸/۶۶          | ۲۸/۱        |    | N/03     | 40/4       | 7./9              | 44/0      | 4/13          | ۸۰/۵        | 1140                           | 33           |                   |
| •         | 11/9         | 14/4 | 09/.   | ٧/١٤          | ۲. /۷       |    | 0x/x     | 4./9       | 19/4              | 41/1      | 00/9          | 4/VA        | 144.                           | شهری شدن (٪) |                   |
|           | <b>7.</b> /₹ | 1/17 | ٨٠٠٥   | 4/44          | <b>1/1</b>  |    | 41/9     | 11/5       | ٠ <u>٪</u>        | 17/4      | 1/34          | 4/TY        | 146.                           | T.           |                   |
| į         | 15/0         | 19/0 | 74/4   | 7/27          | 14/5        |    | 141.     | 7./9       | 14/1              | 1/47      | 11/4          | r./1        | 1                              |              |                   |
| <b>?</b>  | 49/0         | ٨/٠  | *• 7   | 10/.          | 41/9        |    | 44/0     | 44/0       | ۷۱ <i>/</i> ۷     | 21/1      | TV/F          | 14/4        | كشاورزى                        | 194.         |                   |
| <b>14</b> | ./31         | 19/. | 41/4   | 10%           | ٠/٨١        |    | ۲۲/۰     | ۲۸/۰       | 11/               | 19/.      | 1 <i>\</i> /r | 1/17        | منعتى                          | 1            | ساختار اشتغال (٪) |
| ce/.      | or/·         | ٥٩/. | Y0/Y   | ۲۰/۰          | ٠/٠         |    | ٠/٧٧     | 15%        | ٧٤/،              | ٥٢/.      | 40/5          | 18/4        | كشاورزى                        | *            | ساختار            |
| 1.        | 6/.          | ×.   | . 19/  | π/.           | ٠/٠         |    | ٠/٨      | ۲۲/۰       | 11/               | 17/•      | ۸/۶۱          | ۲۵/۹        | حمنو                           | ءَ ا         |                   |
| <u>۲</u>  | -/13         | 1/13 | 8/     | . X           | ./55        |    | ٠/٢٥     | 01/.       | V <del>*</del> /. | , D.      | 07/3          | 11.         | كشاورزى                        | كشوريا ا     |                   |
| 150 A     | ن<br>این ان  | نا   | :      | ،<br><u>د</u> | ري<br>. نو. | ٹی | <u>ن</u> | <u>، ر</u> | <u>.</u>          | . ጌ       | ري            | ردانتين<br> | ور ما                          | ام<br>ا      |                   |

| <b>-</b> a   |                   |                   | 1951         |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| ~s           | <b>~</b> 3        |                   | ۸۵ <b>۷</b>  |
| ~s           | -~3               |                   | 711          |
| <b>~</b> s   | ~•                |                   | ð.<br>3,     |
| <b>~</b> °o  | •~3               |                   | 41/1         |
| <b>≯</b>     | W11               |                   | TA/*         |
| 1/43         | 4T/S              |                   | ٧٩/٧         |
| <b>∽</b> s   | <b>~</b> •        |                   | 11/9         |
| <b>~</b> 3   | ~5                |                   | ./15         |
| ۲۸/۵         | 11/5              |                   | 14/1         |
| 1./6         | 5/ <del>1</del> 5 |                   | N/N5         |
| ۲/۲          | 17/7              |                   | 1./0         |
| 14/5         | , /s              |                   | ۷ <i>/</i> ۷ |
| يسورهاي ۱۷/۶ |                   | کنورهای<br>در حال | ترکیه        |

World Bank, World Tables, 3d ed., vol. 2 (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983); Hollis Chenery et al., Redistribution with Growth (London: Oxford University Press, 1974), 8-9. اع زز

یادداشتها: کارگران صنعتی در اینجا شامل کارگران ساختمانی هستند. ارقام توزیع درآمد سالانه ی گروه درآمدی مربوطه است که بر حسب دلار ۱۹۷۱ آمریکا بیان شده و براساس ارقام درصد توزیح در سال یادشده محاسبه شده است. علامت سال نشان میدهد اطلاعات در مورد یک کشور یا کشورهای مربوطه در دسترس نبوده است.

شهری شدن در ایران در این دوره بالاتر از میانگین همه ی کشورهای در حال توسعه بود. نیروی کار نسبتاً وسیع صنعتی و خدماتی ایران و نرخ شهری شدن بالای آن نشان دهنده ی این هستند که طبقه ی متوسط شهری (شامل طبقه ی کارگر صنعتی) برای یک کشور توسعه نیافته بالنسبه زیاد بود. از ارقام مربوط به کشورها استنباط میشود احتمالاً طبقه ی متوسط شهری ایران به طور نسبی تا حدی کوچکتر از آرژانتین و لبنان، احتمالاً بزرگتر از مصر، هند، عراق، کره ی جنوبی، پاکستان، فیلیپین، عربستان سعودی، و ترکیه، و تا اندازهای قابل مقایسه با برزیل و مکزیک بوده است.

اطلاعات مربوط به درآمد متوسط سالانه ی ۴۰ درصد متوسط و ۲۰ درصد بالای جمعیت از حیث درآمد، درکی از اینکه طبقات متوسط و بالا در این کشورها در ۱۹۷۱ چقدر ثروتمند بودند فراهم میکند. ارقام ایران تا حدی از ارقام آرژانتین، برزیل، لبنان، و مکزیک پایینتر اما تا حدی از ارقام مربوط به هند، عراق، کره ی جنوبی، پاکستان، فیلیپین، و ترکیه بالاترند. با اینکه از آرقام ذرآمد ۴۰ درصد پایین جمعیت از حیث درآمد، بر میاید طبقه ی پایین ایران هم در این دوره نسبتاً وضع بهتری داشته، جدول ۸ نشان میدهد ایران در این دوره از حیث دسترسی به خدمات اجتماعی اساسی مربوط به بهداشت و آموزش و پرورش از میانگین کشورهای در حال توسعه خیلی عقب بود.

جدول ۱۶ نشان میدهد طبقه ی متوسط شهری ایران در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها از حیث اندازه و سطح ثروت با طبقات متوسط برزیل، مکزیک و شاید ترکیه کمابیش قابل مقایسه و از این لحاظ از مصر، هند، عراق، کره ی جنوبی، پاکستان، فیلیپین، و عربستان سعودی پیشرفته تر بود. بنابراین طبقه ی متوسط شهری ایران بایستی از حیث سطح تحرک اجتماعی و از اینرو از حیث مقدار تاثیر و نفوذ در صورت تساوی سایر جنبه ها با آنها همانند میبود. با این که اینجا جلوتر بردن این تحلیل امکان پذیر نیست، تردیدی نمیتوان داشت که طبقه ی متوسط شهری

ایران خیلی کمتر از همتایان خود در برزیل، مکزیک و ترکیه و احتمالاً همچنین از طبقات متوسط شهری خیلی از کشورهای دیگری که در بالا گفتیم طبقه ی متوسط کوچکتر و فقیرتری دارند، روی دولت تاثیر داشت. از این بر میاید شیوه ی تولید تنها عامل مهم موثر بر روابط دولت ـجامعه در ایران این دوره نبوده است.

## دستگاه سرکوب

رشد سریع طبقه ی متوسط امروزی ایران، و تا حد کمتری طبقه ی کارگر صنعتی و طبقه ی پایین شهری آن، توانایی این گروهها برای درگیری در فعالیت جمعی سیاسی را افزود و بنابراین آنها را در مقابل دولت بسیار قدر تمندتر ساخت. از آنجا که قدرت گروه خودمختاری دولت را محدود میکند، این دگرگونیهای ساختار اجتماعی در صورتی که عوامل دیگر دخالت نکرده بودند پایههای خودمختاری دولت را سست میکرد. در این کتاب استدلال میکنیم دو عامل دیگر دخالت کردند: یکی روابط دست نشاندگی ایران و آمریکا، دیگری درآمد فراوانی که از صادرات فزاینده ی نفت نصیب دولت میشد. این عوامل ساختاری برونزاد با تضعیف مستقیم گروههای عمده ی مخالف و با تقویت ابزار سرکوب و نهادهای یارگیری دولت و مکانیزمهایی که از توانهای خودمختاری افزای دولت به دولت و اسیار افزودند.

دستگاه سرکوب کارامدترین توانایی خودمختاری افزای دولت، و در نتیجه ستون عمده ی نگهدارنده ی رژیم شاه بود: دستگاه سرکوب چهار جزء سازنده ی اصلی داشت: ساواک، پلیس، ژاندارمری، و نیروهای مسلح. به علاوه، شاه یک سازمان کوچک رازدار به نام بازرسی شاهنشاهی داشت تا بر کارهای نیروهای امنیتی و دیگر ارگانهای دولتی نظارت کند. گاهی هم هیأتهای ویژه ی چندجانبه ای برای انجام ماموریتهای ویژه تشکیل میشدند. دستگاه سرکوب با قادر ساختن دولت

به تضعیف سازمانهای سیاسی مخالف و با ایجاد جوّی از ترس که بسیاری از ایسرانیان را از درگیری در فعالیت سیاسی باز میداشت خودمختاری دولت را بالا برد. از آنجا که سازمانهای سیاسی کارآمد و سطوح بالای تحرک تعیین کننده هایی با اهمیت حساس برای قدرت سیاسی گروههای طبقه ی متوسط و پایین هستند، دستگاه سرکوب به ویژه برای بالا بردن خودمختاری دولت در برابر این گروهها خدمت میکرد.

ساواک به مراتب مهمترین و کارامدترین جزء دستگاه سرکوب بود. با این که پرسنل آن در آغاز عمدتاً از نیروهای مسلح و پلیس برکشیده شده بودند، به زودی رویههای عضوگیری نیرومندی برقرار کرد که آنرا قادر ساخت از مجموعهی رو به ازدیاد تحصیلکردگان ایرانی پرتوان ترین اعضا را جذب کند. چون سطح آموزش و تواناییهای فنی آن افزایش یافتند، قدرت آن روز به روز بیشتر بر تواناییش در استفاده از فنون جدید اطلاعاتی از قبیل مراقبت الکترونیک، پروندههای زندگینگاشتی کامپیوتری، روشهای تحلیلی پیشرفته، و عملیات پیچیده ی تحریک و تبلیغ متکی شد. با اینهمه، ساواک با شکنجه و اعدام روزمره ی مخالفان تصویر شاه و آفریدن جو همه جا حاضر ترس و ارعاب در میان مخالفان تصویر بسیار ددمنشانه ای از خود حفظ کرد (و حتا ایجاد کرد) ۲۲.

تعداد پرسنل تمام وقت ساواک از تقریباً ۲۴۰۰ ـ ۲۰۰۰ نفر در اوایل ۱۹۶۰ ها به ۱۹۶۰ ها به ۱۹۰۰ ـ ۷۰۰۰ نفر در اواخر ۱۹۷۰ ها افزایش یافت. به علاوه ساواک تعداد زیادی خبرچین و گردنکلفت پاره وقت داشت که در اواخر ۱۹۷۰ ها شاید به ۳۰۰۰ ـ ۳۰۰۰ میرسیدند. ساواک در ابتدا در هشت اداره ی کل سازمان یافته بود: یک بخش اداری شامل سرپرست ساواک و همکاران نزدیک او؛ اداره کل عملیات خارجی، که فعالیتهای ساواک و همکاران نزدیک او؛ اداره کل عملیات خارجی، که فعالیتهای

۲۲. جز در مواردی که ذکر شده، مطالب مربوط به ساواک در این پاراگراف و پس از آن از مصاحبههایی به دست آمده که با منابع ذکرشده در زیرنویس ۶۲ فصل ۴ داشتهام. مخفی و گردآوری اطلاعات ساواک در خارج از کشور را اداره میکرد؛ اداره امنیت داخلی؛ اداره امنیت سازمانی که مسئول امنیت عملیات و کارکنان ساواک بود؛ اداره خدمات فنی؛ اداره تدارکات و پشتیبانی؛ اداره تحلیل و توزیع اطلاعات خارجی؛ و اداره ضداطلاعات. پس از آن دو اداره کل دیگر هم اضافه شدند: اداره آموزش که در نیمهی ۱۹۶۰ ها مسئولیت اصلی تربیت کارکنان ساواک را به عهده داشت؛ و اداره مرکز اسناد، که پروندههای زندگینگاشتی بسیاری از شهروندان ایرانی را نگهداری میکرد. ساواک پنج شاخهی عملیاتی نیز در تهران و یک شاخهی عملیاتی در هر استان داشت. این شاخهها بیشتر فعالیتهای گردآوری اطلاعات و سرکوب ساواک را در حوزهی ماموریت خود انجام میدادند."

٢٣. ارقام مربوط به تعداد پرسنل سيا از:

CIA, Political Prospects for Iran, SNIE 34-62, September 7, 1962, 5; and John D. Stempel, Inside the Iranian Revolution (Bloomington: Indiana University Press, 1981), 25.

در ۱۹۷۰ ها ارقام بسیار گزاف آمیزی درباره ی تعداد کارکنان و خبرچینان ساواک بر سر زبانها بود. مثلاً نگاه کنید به نیوزویک، ۱۴ اکتبر ۱۹۷۴. جزییات ساختار سازمانی ساواک از: جبهه ی ملی ایران (بخش خارج)، گوشه ای از اسرار سازمان امنیت (ساواک)، مه ۱۹۷۱:

National Front of Iran (operating abroad), «A Portion of the Secrets of the Security Organization (SAVAK)» May 1971; Earnest R. Oney, «The Eyes and Ears of the Shah,» Intelligence Quarterly (February 1986), 1-3; and Thomas Plate and Andrea Darvi, Secret Police: The Inside Story of a Network of Terror (New York: Doubleday, 1981), 318-20.

منبع نخست از این سه که اطلاعات فراوانی درباره ی ساواک در بر دارد ظاهراً متکی بر اطلاعاتی است که یک مامور ساواک که به پرونده های بخش اداری و از جمله بسیاری از سوابق پرسنلی دسترس داشت تامین کرده است. ماموری از ساواک که در زیرنویس ۶۲ فصل ۴ ذکر شد و یکی از ماموران سیاکه همانجا ذکر شدند صحت کلی این سند را تایید کردند.

اداره امنیت داخلی ساواک (که ادارهی سوم هم نامیده میشد) مهمترین جزء کل دستگاه سرکوب بود. تقریباً ۱۰ درصد پرسنل منظم سازمان را در اختیار داشت و به پنج بخش تقسیم میشد. نخستین بخش تحقیقات و عملیات در مورد چندگروه و سازمان کلیدی مخالف را بـر عهده داشت: حرب تروده، جبههی ملی و احزاب مربوط به آن، دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور، اقلیتهای کرد و بلوچ، و روحانیت. بیشتر سرکوبی که در این دوره انجام شد کار این بخش بود. بخش دوم روی افکار عمومی و نهادهای همگانی کار میکرد، شامل مطبوعات، عشایر، سازمانهای کارگری و دهقانی، احزاب سیاسی وابسته به دولت، مدارس و دانشگاهها، و دستگاههای دولتی. این بخش گرچه تا اندازهای فعاليتهاي عملياتي داشت كاركرد اصليش گردآوري اطلاعات دربارهي این نهادها و اعضای آنها بود. بخش سوم اسناد بخش امنیت داخلی را نگهداری میکرد. بخش چهارم مسئول فعالیتهای ویژهای چون سانسور، ترویج افکار، آموزش و عملیات ویژه، و مسائل حقوقی از قبیل بازجویی بود. ادارهی امنیت داخلی چهار زندان را نیز اداره میکرد از جمله زندان معروف باغ مهران که گفته میشود دارای اتاقهای شکنجه و حیاط اعدام بود. (زندان اوین هم که به همین اندازه معروف بود به وسیلهی ادارهی ضداطلاعات اداره میشد.) ۲۴

اداره ی امنیت داخلی با سایر ادارات ساواک، با شاخههای عملیاتی ساواک و گاه با پلیس، ژاندارمری و واحدهایی از نیروهای مسلح همکاری نزدیک داشت. بخشهای اول و دوم آن برای گردآوری اطلاعات درباره گروهها و نهادهای مربوط به خود و عملیات علیه آنها روی همکاری با شاخههای عملیاتی ساواک و شبکههای گسترده ی خبرچینان محلی آنها تکیه ی شدید داشتند. این اداره همچنین برای اطلاعات درباره ی دانشجویان و ایرانیان دیگری که در خارج زندگی میکردند و مراقبت در

مورد سازمانهای سیاسی ایران که در خارج فعالیت میکردند و کسب اطلاعات در مورد ایرانیان برای استفاده پس از بازگشت آنها، به ادارههای عملیات و اطلاعات خارجی اتکای فراوان داشت. به همین نحو، مرکز اسناد به عنوان منبع اطلاعات درباره ی چهرههای مخالف ارزش قابل توجهی داشت؛ و اداره ضداطلاعات اطلاعاتی درباره ی تماس بین گروههای مخالف داخلی و سازمانهای خارجی تهیه میکرد. اداره خدمات فنی دارای گروه مراقبتی بود که مکالمات تلفنی را کنترل میکرد و انواع دیگر مراقبت را برای اداره ی امنیت داخلی انجام میداد. همچنین انواع تجهیزات پیشرفته از جمله تجهیزات ارتباطی و مراقبتی برای این اداره تامین میکرد. اداره ی امنیت داخلی ساواک با پلیس، ژاندارمری و واحدهای نیروهای مسلح نیز مبادلهی اطلاعات و عملیات مشترک خادشت. برجسته ترین مورد اینگونه همکاری کمیته ی مشترک ضد خرابکاری پلیس ساواک بود که در ۱۹۷۰ ها برای عملیات مشترک علیه خرابکاری پلیس ساواک بود که در ۱۹۷۰ ها برای عملیات مشترک علیه خرابکاری پلیس ساواک بود که در ۱۹۷۰ ها برای عملیات مشترک علیه خرابکاری پلیس ساواک بود که در ۱۹۷۰

با اینکه ساواک ابزار عمده ی سرکوب بود، پلیس، ژاندارمری، نیروهای مسلح و بازرسی شاهنشاهی نیز هر یک نقشی مهم بازی میکردند. پلیس که در نیمه ی ۱۹۷۰ ها حدود بیست و شش هزار نفر توان داشت منحصراً در مناطق شهری کار میکرد و عمدتاً در جهت اعمال روزمره ی قانون فعالیت داشت، اما اغلب برای توقیف مخالفان یا در هم

۲۵. بیشتر مطالب این بند متکی به منبع بالا و مصاحبه با منابع ذکرشده در زیرنویس ۶۲ فصل ۴ است. درباره ی عملیات ساواک در خارج نگاه کنید به تایمز لندن، ۱۲ مه ۱۹۷۴، و واشنگتن پست، ۹ اوت ۱۹۷۹. و سند زیر از کنفدراسیون دانشجویان ایرانی:

Confederation of Iranian Students (National Union), Documents on Iranian Secret Police, SAVAK (n.p., 1976).

دربارهی کمیته مشترک ضدخرابکاری نگاه کنید به اسناد لانه جاسوسی، شماره ۷ و همچنین:

Plate and Darvi, Secret Police, 169-70.

شکستن راهپیماییها و گردهماییها و بیشتر در کنار ساواک یا واحدهای ارتشی فرا خوانده میشد. ژاندارمری که در نیمه ی ۱۹۷۰ ها حدود هفتاد هزار نفر پرسنل داشت همتای پلیس در مناطق غیرشهری بود. علاوه بر وظایف اِعمال روزمره ی قانون از مرزهای ایران مراقبت میکرد، شورشهای عشایر را سرکوب میکرد، و علیه گروههای چریکی که در مناطق روستایی عمل میکردند دست به عملیات میزد.

با این که کانون اصلی فعالیت نیروهای مسلح در نیمه ی ۱۹۵۰ ها از حفظ امنیت داخلی به بازداری و دفاع علیه تهاجم خارجی تبدیل شده بود، در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها از واحدهای ارتش گاه برای در هم شکستن تظاهرات همگانی استفاده میشد که برجسته ترین مورد آن در ژوئن ۱۹۶۳ تظاهرات همگانی استفاده میشد که برجسته ترین مورد آن در ژوئن ۱۹۶۳ زخرداد ۴۲ و در ۱۹۷۸ (۱۳۵۶ بود. ارتش واحدهای ضداطلاعات نیز تشکیل داده بود هر چند این واحدها عمدتاً به قصد استفاده در صورت تهاجم شوروی یا عراق تشکیل شده بودند. افزون بر این، نیروهای مسلح دارای یک واحد اطلاعاتی کارآمد بود؛ ژاندارمری نیز یک واحد کوچک اطلاعاتی داشت. با این که دستگاه اطلاعاتی ارتش عمدتاً با وظایف اصلی جنگی ارتش سر و کار داشت و نه ناآرامی داخلی، یکی از وظایف اصلی آن مراقبت در مورد ناآرامی و خرابکاری در ارتش بود. واحد اطلاعاتی ژاندارمری ناآرامیهای عشایر را مراقبت میکرد و با ساواک علیه گروههای چریکی مناطق روستایی فعالیت داشت. ۲۷

بازرسی شاهنشاهی سازمان مستقلی بود که سایر سازمانهای امنیتی و به طور کلی ارگانهای دولتی را مراقبت میکرد. این سازمان که ابتدا در ۱۹۵۸ تشکیل شد و در اواخر ۱۹۶۰ ها دوباره جانگرفت کادر محدودی

۱۲۶ اسناد لانهی جاسوسی، ۱۷ مصاحبه با یکی از ماموران سیا (زیرنویس ۶۲ فصل ۴)؛ Victor J. Croizat, «Imperial Iranian Gendarmerie,» Marine Corps Gazette, October 1975, 28-31.

۲۷. مصاحبه با ژنرال لئو سوکک فرمانده ی بخشی از گروه گمکن در ایـران در اوایـل ۱۹۷۰ ها.

داشت و سرپرست آن منحصراً به شاه گزارش میداد. وظیفه ی اصلی آن جلوگیری از توطئه ی مقامات بالای سایر دستگاههای امنیتی علیه شاه بود که در اواخر ۱۹۵۰ ها و اوایل ۱۹۶۰ ها مکرراً رخ داد. در میانه ی ۱۹۶۰ ها شاه تبدیل بازرسی شاهنشاهی را به یک ارگان مراقبتی در مورد فساد و حسن انجام وظیفه ی مقامهای دولت آغاز کرد. ۲۸

بیشتر سرکوبی که نیروهای امنیتی اعمال میکردند بسیار ساده و بسیار ددمنشانه بود. همهی سازمانهای مخالف غیرقانونی و در نتیجه ناچار به فعالیت مخفی بودند؛ رهبرانشان مکرراً بازداشت میشدند؛ و تلاشهای گهگاهی آنها برای برگزارش گردهماییها یا راهپیماییهای همگانی اغلب به بازداشتهای دستهجمعی و خونریزی میانجامید. نیروهای امنیتی در انتخابات نیز برای جلوگیری از دستیابی سازمانهای مخالف به کرسیهایی در مجلس دخالت میکردند. به ویژه با گروههای مخالف مسلح ـ چريكها و گردهمايي عشاير شورشي ـ ددمنشانه رفتار میشد. سازمانهای تودهای از قبیل اتحادیههای کارگری و گروههای دانشجویی قویاً دستخوش رخنهی ساواک و رهبرانشان به طور منظم زیر فشار بودند. روشنفکران، هنرمندان، و روحانیانی که از حکومت انتقاد ميكردند آزار ميديدند و اغلب توقيف ميشدند. سانسور شديداً اعمال میشد: سانسورچیان در وزارت اطلاعات و در وزارت فرهنگ و هنر همهی کتابها و مقاله ها را پیش از انتشار بازبینی میکردند و روزنامه ها و بنگاههای انتشاراتی که مطالب نامناسب منتشر میکردند اغلب دچار دردسریا ناچار به تعطیل میشدند. ۲۹

۲۸. مصاحبه با منبع یادشده در زیرنویس ۲۶؛ و:

U.S. Embassy, Tehran, «New 'Critical' Role for Three Official Groups,» September 19, 1977, 3-4.

۲۹. درباره ی فشار دولت روی اتحادیه های کارگری نگاه کنید به:
HabibLadjevardi, Labor Unions and Autocracy in Iran (Syracuse, N.Y.:
Syracuse University Press, 1985), chaps. 9-10.

چون در اوایل ۱۹۷۰ گروههای چریکی فعالتر شدند، سرکوب شدیدتر شد. تخمینها در مورد تعداد زندانیان سیاسی ایران در نیمه ی معنی مسلمی از دست کم سه هزار به قول خود شاه تا یکصد هزار، چنان که بعضی گروههای مخالف ادعا کردهاند نوسان دارد. اگرچه تعداد واقعی احتمالاً به رقم شاه نزدیک بود همین هم برای کشوری که جمعیتی کمتر از چهل میلیون داشت بسیار زیاد است. بسیاری از این زندانیان طبق قوانین مبهمی نگهداری میشدند که به دولت اجازه میداد افراد را به جرایم اکیدا سیاسی از قبیل تعلق به سازمانی مخالف سلطنت یا هواداری از «مرام اشتراکی» توقیف کند. به علاوه، طبق این قوانین ساواک مجاز بود اقدام به توقیف افراد کند و در محاکمه ی پس از آن که به طور غیرعلنی انجام میشد به عنوان تنها بازپرس عمل کند. متهمین این دادرسیها پیش از محاکمه ممنوعالملاقات نگه داشته میشدند، دسترسی به مشاوره ی قضایی ممنوعالملاقات نگه داشته میشدند، دسترسی به مشاوره ی قضایی نداشتند، حق احضار شاهد و مقابله با شاهدهای دادستانی را نداشتند. در یک بررسی از این گونه محاکمه ها، عفو بینالمللی نتوانست حتا یک

ترجمهی فارسی کتاب اخیر: حبیب لاجوردی، اتحادیههای کـارگری و خودکـامگی در ایران، ترجمهی ضیاء صدقی، تهران، نشر نو، ۱۳۶۹

برای توصیف خوبی از سانسور در این دوره به نوشته ی زیر از رضا براهنی نگاه کنید: Reza Baraheni, «The Perils of Publishing,» Index on Censorship 7 (September/October 1978), 12-17.

در نتیجه این اقدامات تعداد کتابهای چاپشده در ایران بنا به گزارشها از حدود ۴۰۰۰ در ۱۹۷۰ به حدود ۱۰۰۰ در ۱۹۷۵ تنزل کرد؛ و ۳۷ روزنامه و گاهنامه از ۶۰ تای موجود در ۱۹۷۴ تعطیل شدند؛ نگاه کنید به:

Ahmad Faroughy and Jean-Loup Reverier, L'Iran contre le chah (Paris: Simoen, 1979), 137-38.

برای بررسی عالی آثار این سانسور نگاه کنید به:

Gholam Hossein Razi, «The Press and Political Institutions in Iran: A Content Analysis of Ettela'at and Keyhan,» Middle East Journal 22 (Autumn 1968), 463-74.

مورد بیابد که در آن متهم تبرئه شده باشد. ۳۰

در ۱۹۷۰ هاگزارشهای متعددی در مورد شکنجه منتشر شد. تعداد زیاد این گزارشها و شواهد غیرقابل انکاری که با بسیاری از آنها همراه بود دلالت بركاربرد وسيع شكنجه ميكند. بين ١٩٧٢ و ١٩٧٧ دستكم سیصد ایرانی پس از محاکمه در دادگاههای نظامی که معمولاً رسیدگی به جرایم سیاسی را بر عهده داشتند اعدام شدند. بسیاری دیگر از ایرانیان در برخورد مسلحانه با نیروهای امنیتی کشته شدند، «حین اقدام به فرار هدف گلوله قرار گرفتند»، زیر شکنجه مردند، یا به سادگی ناپدید شدند. در ۱۹۷۰ ها حتاگزارشهایی آشکار شدکه جوخههای ترور ساواک در پی ایرانیانی هستند که در تبعید در اروپا و آمریکا به سر میبرند. بیشتر این سرکوب متوجه گروههای چریکی بود اما چهرههای معتدل مخالف از قبيل شاهپور بختيار، هدايتاله متين دفتري، عبدالكريم لاهيجي، مهدى بازرگان، و آیتاله سید محمود طالقانی نیز بازداشت، ضرب و شتم یا شكنجه ميشدند؛ روشنفكران و نويسندگان برجستهاي چون جلال آلااحمد، صمد بهرنگی، بهروز دهقانی، خسرو گلسرخی، و رضا براهنی شکنجه یا کشته شدند. و حتا تیمور بختیار، نخستین رئیس ساواک، را نیروهای امنیتی به قتل رساندند. عفو بینالمللی در ۱۹۷۵ اعلام کرد «هیچ کشوری در جهان سابقهای بدتر از ایران در زمینهی حقوق بشر ندارد.» ۳۱

30. Amnesty International, Amnesty International Briefing: Iran (London, 1976); see also William J. Butler and Georges Levasseur, Human Rights and the Legal System in Iran (Geneva: International Commission of Jurists, 1976).

بسيارى از ماموران عاليرتبهى ساواك در نيروهاى مسلح نيز مقامهايى داشتندكه در نتيجه آن ميتوانستند اقدام به بازداشت كنند و در اين محاكمههاى سياسى شركت جويند. 31. Libération (Paris), May 29, 1976; Washington Post, August 9, 1979, A-12; Chapour Bakhtiar, Ma fidélité (Paris: Albin, 1982), 92;

مصاحبه من با متین دفتری و لاهیجی در پاریس؛ براهنی، پیشگفته؛ Amnesty International, Annual Report, 1974-1975 (London, 1975), 8. See با اینکه نیروهای امنیتی ایران در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها به خاطر این اقدامهای ددمنشانه بدآوازه بودند، روشهای خیلی نرمتری هم به کار میگرفتند که اغلب حتا کاراتر هم بود. از پروندههای زندگینگاشتی گستردهی ادارهی مراکز اسناد به طور روزمره برای بررسی درخواستهای گذرنامه و استخدام در سازمانهای دولتی و بسیاری از موسسات خصوصی استفاده میشد. به این ترتیب از مسافرت اعضای نیروهای مخالف یا استخدام جدی آنان جلوگیری میشد؛ و ترس محروم شدن از گذرنامه یا استخدام بسیاری از دیگر ناراضیان ایران را از وارد شــدن در فعالیت سیاسی باز میداشت. نیروهای امنیتی از فنون تبلیغاتی پیچیدهای نيز استفاده ميكردند. مثلاً شايع بود كه كتاب رضا براهني، آدمخواران تاجدار که گزارش گستردهای از شقاوتهای ساواک میدهد، در واقع به تشویق ساواک نوشته شد تا ترس را در میان مخالفان بگستراند. این میتواند راست باشد یا نباشد؛ و چهبسا هم که ساواک این شایعه ها را برای سلب اعتبار از براهنی دامن زده باشد. هر یک از این دو حالت نشان ميدهد كه ساواك در استفاده از تبليغات سياه كاملاً پيچيده عمل ميكرد. شایعات، اگر هم راست نباشند نشان میدهند که ساواک شهرتی بسیار ترس آور برای خود تثبیت کرده بود. ۳۲

ساواک عملیات تحریکی پیچیدهای هم به قصد گسترش ترس و

also Consederation of Iranian Students, Documents on the Pahlavi Reign of Terror, 3 vols. (Frankfort, 1971); Committee against Repression in Iran, Iran: The Shah's Empire of Repression (London: 1976), 26-27; Reza Baraheni, The Crowned Cannibals (New York: Random House, Vintage, 1977); Iran Committee, Torture and Resistance in Iran (London, 1978); and Ali-Reza Nobari, Iran Erupts (Stanford, Calif.: Iran-America Documentation Group, 1978), 141-79.

۳۲. این گزارشها در مورد فعالیتهای ساواک را در مصاحبه با یکی از ماموران سیاکه در زیرنویس ۶۲ فصل ۴ یاد شدند به دست آوردم.

سردرگمی در میان مخالفان انجام میداد. پرداخته ترین نوع این عملیات آفریدن گروههای مخالف «کنترلشده»، از جمله گروههای دانشجویی، گروههای بحث سیاسی، و حتا هستههای «ساختگی» حزب توده بود. ساواک از این سازمانها برای شناسایی و کنترل عناصر مخالف و تحریک اعضای گروههای مخالف به اجرای اعمالی که به خاطر آنها میشد به طور قانونی آنها را بازداشت کرد استفاده میکرد. ۳۳ بد نیست یکی از این عملیات را به عنوان نمونهای از مهارت ساواک در اجرای عملیات سیاسی مخفی مفصلتر توصیف کنیم. تیمور بختیار در ۱۹۶۱ از سرپرستی ساواک برکنار و سرانجام در عراق مستقر شد و آنجا شروع به تاسیس یک شبکهی فعالیت سیاسی برای برانداختن شاه کرد. بنا به یکی از گزارشها ساواک توانست بیش از صد مامور در این شبکه رخنه دهدکه بسیاری از آنها را بختیار در مناصب کلیدی گمارده بود. این ماموران وانمود میکردند شبکهی گستردهای از هسته ها را تشکیل دادهاند؛ و ساواک حتا یک آتش سوزی و ترور ساختگی در تهران ترتیب داد تا بختیار را قانع کند که شبکهاش وسیع و فعال است. در اوت ۱۹۷۰ درست هنگامی که بختیار تدارک راه انداختن شورشی علیه شاه را میدید، ساواک سه مامور دیگر را واداشت در پوشش دانشجو هواپیمایی را ربوده و به بغداد ببرند. بختیار با این «دانشجویان» تماس برقرار کرد و آنان را با خود به شکار برد که در آنجا وی را به قتل رساندند. آنگاه ساواک بسیاری از اعضای واقعی شبکهی بختیار را دستگیر کرد که بنا به گزارشها شامل اعضای بالای حزب توده و اعضای کنفدراسیون دانشجویان ایرانی بودند.۳۴

۳۳. مامور بازنشسته ی ساواک که در زیرنویس ۶۲ فصل ۴ ذکر شد به من گفت «ساواک حزب توده را صددرصد اداره میکرد» که منظورش این بود که چنان در حزب توده رخنه کرده بود که اساساً آنراکئترل میکرد. ساواک به گفته ی متین دفتری (مصاحبه ی خصوصی) انجمن ایرانی حقوق بشر و یک سازمان روشنفکران ایرانی را نیز کنترل میکرد.

34. Hubert Otis Johnson III, «Recent Opposition Movements in Iran»

## دستگاه دولت و نهادها و ساختکارهای یارگیری آن

سقوط نخستوزیر محمد مصدق در کودتای ۱۹۵۳ و سرکوب جبههی ملی، حزب توده، و همهی سایر سازمانهای سیاسی مردمی به دنبال آن، مهار دولت ایران را در دست شاه و گروه کوچکی مقامهای بالاگذارد. کارایی روزافزون دستگاه سرکوب، و دوران رفاهی که به دنبال برنامهی كمك آمريكا ورشد درآمد نفتي ايران پديد آمد، فعاليت سياسي مخالف را در میانه و اواخر ۱۹۵۰ ها به حداقل رساند و شاه را قادر ساخت کنترل خود را بر دولت تحکیم کند. نهادها و رویههای اسماً دمکراتیک هنوز وجود داشتند، از جمله انتخابات، قانونگذاری، کنترل قوهی قانونگذاری بر مجریه، و حتا احزاب سیاسی؛ اما نبود یک جناح مخالف کارآمد شاه را قادر ساخت این نهادها و رویهها را بیخاصیت کند و آنها را به عنوان ساختكارهايي كه از طريق آنها جامعه ميتواند دولت را مقيد كند ناكارآمد سازد. به علاوه شاه شروع به ساختن انواع نهادها و ساختكارهاي یارگیرانه کرد که باز هم قید و بندهای اجتماعی بر دولت را تضعیف کرد. با اینکه فعالیت احزاب در اوایل ۱۹۶۰ ها شکوفا شد شاه توانست با آن مقابله کند و حدود پایان ۱۹۶۳ یک دولت بسیار خودمختار یایه گذاری کند.

سیاستگذاری دولت روز به روز متمرکزتر و شخصی تر شد و مجرایی نهادی باقی نماند که گروههای جامعه بتوانند از طریق آن به طور موثر بسر دولت اعمال نفوذ کنند. شاه در همهی جنبههای عمدهی سیاستگذاری دولت درگیری نزدیک داشت و در مسائلی از این قبیل که ارگانهای دولتی کدام خطمشی را دنبال کنند، چه کسانی به مناصب مهم دیوانسالاری منصوب شوند، و مجلس چه لایحههایی را بگذراند تصمیم

(M.A. thesis, University of Utah, 1975), 111-24.

نتوانستم این گزارش را مستفار اسد یا تکذیب کنم.

میگرفت. در این تصمیمگیریها برای اطلاعات و گاه توصیه بر گروه کوچکی از مشاوران مورد اعتماد از جمله اسداله علم، منوچهر اقبال، جعفر شریف امامی، امیرعباس هویدا، جمشید آموزگار، و ژنرالها حسین فردوست، نعمت اله نصیری، غلامعلی اریسی، و حسن توفانیان متکی بود. این رایزنان از پیشزمینه های گوناگونی میامدند و به خاطر وفاداری خود به شاه و نه یک گروه خاص جامعه، متمایز بودند. در نتیجه با این که تا اندازه ای به عنوان مجراهایی که از طریق آنها افراد میتوانستند بر دولت اعمال نفوذ کنند به کار میامدند نماینده ی منافع گروههای خاص جامعه نبودند. به علاوه شاه پیوسته این رایزنان را علیه یکدیگر به بازی میگرفت تا وفاداری آنان به خود را بیازماید و مانع آن شود که هیچیک چندان قدرتمند شوند و به این ترتیب توانایی آنان برای تاثیر بر سیاست دولت به سود هر گروه مشخصی را تضعیف میکرد.

به خاطر نقش برجسته ی شاه در تصمیم گیری، ارگانهای دولتی کمتر اقتدار مستقلی داشتند یا هیچگاه نداشتند. پس از اوایل ۱۹۶۰ ها نخست وزیران را انحصاراً شاه بر میگزید، و مجلس بر رخم حقوقش در قانون اساسی فقط نقشی نمایشی در این فرایند بازی میکرد. بنابراین نخست وزیر و کابینه اش ابزاری برای اجرای تصمیمهای شاه و نه آنچنان که در ۱۹۴۰ ها و اوایل ۱۹۵۰ ها، مراکز خودمختار قدرت، بودند. شاه میکوشید با پرداخت خوب به مقامهای دولت و تحمل فساد، شاه میکوشید با پرداخت خوب به مقامهای دولت و تحمل فساد، وفاداری آنان را تقویت کند؛ و از نیروهای امنیتی و نوعی «کابینه ی سایه» که از نزدیکترین رایزنانش تشکیل میشد برای مراقبت از وفاداری و کارآیی مقامهای دولت استفاده میکرد. این اقدامها کنترل شخصی گستردهای بر مقامهای دولتی به شاه بخشید و به این ترتیب توانایی عمل

35. U.S. Department of State, Bureau of Intelligence and Research, Studies in Political Dynamics, No. 13, Iran, December 1966, 12-14; U.S. Embassy, Tehran, «Decision-Making in Iran,» July 22, 1976.

که در اسناد لانهی جاسوسی، ۷، بازچاپ شده است.

مستقل را در آنان بیشتر تضعیف کرد. در این دوره دستگاه دولت درجهی روزافرونی از تخصص حرفهای از خود نشان میداد و در اجرای سیاستهای شاه اهمیت حیاتی داشت؛ اما اختیار مستقل آن اندک، یا هیچ، بود. به همین نحو، مراکز دستگاههای دولتی در استانها استقلال بسیار کمی نسبت به ستاد خود در تهران که همهی تصمیمها آنجا گرفته میشد داشتند.

دو مرکز قانونگذاری ایران نیز پس از اوایل ۱۹۶۰ ها از اقتداری واقعی برخوردار نبودند. از آنجا که قانون ایران پیشبینی میکرد نیمی از نمایندگان سنا را شاه منصوب کند، این مجلس همیشه چون وسیلهای در دست شاه نگریسته میشد و مشروعیت مردمی با قدرت تصمیمگیری مستقلی به دست نیاورده بود. اما مجلس از زمان پایه گذاری آن در ۱۹۰۶ همیشه سرچشمهی عمده ی تلاشهای تقریباً همه ی گروههای جامعه برای تاثیر بر دولت بود و در زمانهای معینی قدرت تصمیمگیری قابل ملاحظهای اعمال کرده بود که قابل ذکرترین آنها در ۱۹۴۰ ها و اوایل ملاحظهای اعمال کرده بود که قابل ذکرترین آنها در ۱۹۴۰ ها و اوایل انتخابات مجلس اعمال نفوذ میکردند و در نتیجه جز انگشتشماری نامزد مردمی در این نهاد خدمت نمیکرد. چون شاه کنترل خویش بر دولت را تحکیم کرد، توانست انتخابات مجلس را مستقیمتر کنترل کند و دولت را تحکیم کرد، توانست انتخابات مجلس را مستقیمتر کنترل کند و دولت را تحکیم کرد، توانست انتخابات مجلس را مستقیمتر کنترل کند و دولت را تحکیم کرد، توانست انتخابات مجلس را مستقیمتر کنترل کند و دولت را تحکیم کرد، توانست انتخابات مجلس را مستقیمتر کنترل کند و دولت را تحکیم کرد، توانست انتخابات مجلس را مستقیمتر کنترل کند و دولت را تحکیم کرد، توانست انتخابات مجلس را مستقیمتر کنترل کند و دولت را تحکیم کرد، توانست انتخابات مجلس را مستقیمتر کنترل کند و دولت را تحکیم کرد، توانست انتخابات مجلس را مستقیمتر کنترل کند و دولت را به این ترتیب تضمین کند که این نهاد به او وفاداری شخصی خواهد

۳۶. اسناد لانهی جاسوسی، ۷۶

Marvin Zonis, The Political Elite of Iran (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1971), chap. 4.

برای بررسی خوبی از اینکه شاه چگونه با چنین روشهایی نیروهای مسلح را کنترل میکرد نگاه کنید به:

U.S. Embassy, Tehran, «Impressions of the Iranian Military Officer Corps,» May 6 < 1976.

که در اسناد لاندی جاسوسی، ۷، بازچاپ شده است.

داشت. پس از انتخابات شدیداً دستبرده شده ی مجلس بیست و یکم در سپتامبر ۱۹۶۳ (شهریور ۴۲)، مجلس چیزی بیش از مهر لاستیکی برای تایید تصمیمهای شاه نبود.۳۷

با اینکه بعد از کودتا احزاب سیاسی ممنوع شدند، شاه در ۱۹۵۷ تصمیم گرفت دو حزب رسمی، حزب ملیون و حزب مردم، تاسیس کند تا ظاهر یک نظام سیاسی رقابتی را بیافریند و اعضای بالقوهی مخالفت را، به ویژه در میان طبقهی متوسط امروزی، یارگیری کند. خزب ملیون را نخست وزیر منوچهر اقبال رهبری میکرد و به عنوان ابزار سیاسی حکومتی که بر سرکار بود به کار میامد. رهبر حزب مردم اسداله علم بود و از خود تصویر یک حزب مخالف وفادار را ساخت که هوادار اصلاحات ارضی، حقوق سیاسی زنان، و دیگر اقدامهای اصلاحطلبانه بود. هر دو حزب میکوشیدند پایههای مردمی گستردهای جور کنند، در سراسر کشور دفاتری میگشودند و برنامههایی برای جلب پشتیبانی مردمی مطرح میکردند. به علاوه، نیروهای امنیتی گروههای مخالف را از تاسیس حزبهای دیگر مانع میشدند و احزاب ملیون و مردم را به تنها محملهای قانونی برای مشارکت در سیاست بدل میکردند. اما هیچیک از ایندو حزب، از آنجاکه بناکردهی دولت بودند، از مشروعیت مردمی چندانی برخوردار نبود و هیچیک نتوانست بیش از چند هزار عضو جذب کند. جاذبهی عمدهی این حزبها برای بیشتر اعضا چشمانداز سود بردن از حمایت و فرصتهای پیشرفت اجتماعی و حرفهای بود که عرضه میکردند. این منافع نیز به نوبهی خود چون ابزاری برای یارگیری خدمت میکردند. بنابراین به این حزبها خصلتی بسیار صنفی میبخشیدند. ۳۸

37.CIA, Research Study: Elites and the Distribution of Power in Iran, February 1976, 42-47.

که در اسناد لاندی جاسوسی، ۷. بازچاپ شده است.

۳۸. برای توصیف خوبی از آین احزاب و جانشینهای آنها نگاه کنید به:

Leonard Binder, Iran: Political Development in a Changing Society

احزاب ملیون و مردم هر دو در نتیجهی دست داشتن در تقلبهای انتخاباتی مجلس بیستم در اوت ۱۹۶۰ [شهریور ۱۳۳۹] شدیداً اعتبـار خود را از دست دادند و پس از آن هر دو برجستگی کمتری داشتند. حزب ملیون به عنوان حزب طرفدار حکومت جای خود را در اواخر ۱۹۶۳ به حرزب ایسراننوین داد که به وسیلهی محفل کوچکی از تکنوکراتهای جوان به رهبری حسنعلی منصور تاسیس شده بود که در اوایل ۱۹۶۴ نخستوزیر شد. حزب ایراننوین خود را به عنوان حزبی مترقى معرفى ميكردكه برنامهى انقلاب سفيد شاه را هدف خود قرار داده بود. و به سرعت زائدهای از حکومت شدکه از ساواک و از نخست وزیری کمک مالی میگرفت و بسیاری از وظایفی را که پیشتر دستگاههای دولتی اجرا میکردند بر عهده گرفت. تا ۱۹۷۴، حزب ایراننوین تبدیل به شبکهی ساخته و پرداختهای از نهادهای صنفی شده بودکه تقریباً ۹۰ درصد اتحادیه های کارگری و انجمنهای تعاونی روستایی را کنترل میکرد؛ و بیشتر اصناف بازار و سپاههای دانش و بهداشت و ترویج و آبادانی را که طبق انقلاب سفید تاسیس شده بودند وابستهی خود ساخته بود؛ شصت و هفت روزنامه و مجله منتشر میکرد؛ شبکهای سراسری از باشگاههای جوانان را میگرداند؛ و حتا دانشکدهای برای تربیت مدیران سیاسی تاسیس کرده بود. حزب ایراننوین در ۱۹۷۴ مدعى داشتن دويست هزار عضوكه حق عضويت ميپرداختند بود و ٢٢٩ کرسی از ۲۶۸ کرسی مجلس را در اختیار داشت. اما ایراننوین همانند سلف خود از هیچ مشروعیت مردمی به عنوان یک نهاد نمایندگی برخوردار نبود. بیشتر اعضای آن فقط برای برخورداری از حمایت و

(Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1962), 221-26; U.S. Embassy, Tehran, «The Mardom Party and the Coming Elections,» June 6, 1960; and ibid., «The Recent Evolution of Power in Iran,» April 11, 1975.

که در اسناد لاندی جاسوسی، ۷، بازچاپ شده است.

فرصتهای گستردهای که برای ترقی اجتماعی عرضه میکرد جذب آن شده بودند. ۳۹

شاه که از شکست حزب ایران نوین و حزب تقریباً خواب رفته ی مردم برای بسیج پشتیبانی کافی از سیاستهای خود ناراضی بود، و نمیخواست حتا انتقاد محدودی را که نظام دوحزبی در بر داشت تحمل کند، در اوایل ۱۹۷۵ به طور ناگهانی این دو حزب را تعطیل کرد و حزب واحدی به نام رستاخیز را جانشین آنها ساخت که امیدوار بود به صورت محملی برای بسیج کنترل شده ی مردم به کار آید. به این منظور، حزب رستاخیز بیشتر نهادهای صنفی را که حزب ایران نوین اداره میکرد تحویل گرفت و مسئولیت بسیاری از برنامه هایی که شاه در نیمه ی ۱۹۷۰ ها آغاز کرد، از قبیل مبارزه ی ضد گرانفروشی، را بر عهده گرفت. اقدامهای کرد، از قبیل مبارزه ی ضد گرانفروشی، را بر عهده گرفت. اقدامهای کرد، و تعداد اعضای آن را در اوایل ۱۹۷۷ به ۵/۴ میلیون رساندند. حزب رستاخیز مانند پیشینیان خود از مشروعیت مردمی اندکی حزب رستاخیز مانند پیشینیان خود از مشروعیت مردمی اندکی برخوردار بود و جاذبه ی اصلی آن حمایت و فرصتهای ترقی اجتماعی برخوردار بود و جاذبه ی اصلی آن حمایت و فرصتهای ترقی اجتماعی بود. ۲۰

افزون بر احزاب سیاسی دولتساخته، انواع نهادهای صنفی دیگر نیز وجود داشتند. دولت از طریق احزاب وابسته به خود و از طریق فدراسیونهای اتحادیه ها و شورای عالی اصناف که به وسیله وزارتهای کار و کشور اداره میشد، اتحادیه های کارگری و صنفی را کنترل میکرد.

39. U.S. Embassy, Tehran, «Political Parties: Recent Developments,» October 11, 1960; ibid., «The New Iran Party's First Year,» December 31, 1964; ibid., «Development of the Iran Novin Party,» June 30, 1974.

40. U.S. Embassy, Tehran, «The Iranian One-Party State,» July 10, 1975, که در اسناد لانهی جاسوسی، ۷، بازچاب شده است.

Ibid. «The Resurgence Party Begins Phase II,» reprinted in ibid., 174-83; ibid. «Further Evolution of Iranian Politics,» November 30, 1975.

اتحادیههای پزشکان، وکلا، مهندسان و دیگر گروههای حرفهای در احزاب متکی به دولت جذب شده بودند؛ و دولت با تنظیم مقررات ورود به این حرفهها و استخدام مستقیم بسیاری از اعضای آنها کنترل بیشتری روى اين اتحاديهها اعمال ميكرد. اتاق بازرگاني شامل فدراسيونها و کمیسیونهای ویژهای برای انواع مختلف صاحبان کسب و کار بود و اکیداً تابع مقررات وزارت بازرگانی بود که مقامهای بالای آنرا منصوب میکرد و بودجهی آنرا زیر کنترل داشت. سازمانهای اجتماعی برای زنان، دانشجویان، و فمارغالتحصیلان دانشگاههای خمارج به احزاب زیر قيموميت دولت وابسته بودند. سازمان اوقاف با تنظيم امور مدارس ديني و داراییهای وقفی تا حد زیادی روی روحانیت کنترل داشت. حتا دهقانان ایران از طریق شوراهای ده، انجمنهای تعاونی روستایی، و دادگاههای روستایی که در رابطه با برنامهی اصلاحات ارضی تشکیل شده بودند وارد نهادهای صنفی شده بودند. نیروهای امنیتی روی این سازمانها مراقبت دقيق اعمال ميكردند و مانع تاسيس بديلهاي مشروع آنها ميشدند و این خصوصیت صنفی آنها را تقویت میکرد. این نهادهای صنفی نیز مانند احزاب مورد پشتیبانی دولت اعضای خود را با عرضهی حمایت و فرصتهای ترقی اجتماعی در ازای وفاداری به صنف جذب میکردند. ۲۱ مکانیزم مهم دیگر یارگیری، رشد سریع اقتصادی بود که بسیاری از ایرانیان را قادر ساخت به بهبود اساسی رفاه مادی دست یابند. نقش مسلط دولت در اقتصاد و درجهی بالای خودمختاری آن آنرا قادر ساخت از طریق برنامههای توسعه و سیاستهای مالی، افزایش درآمـد و منافع اقتصادی دیگری نصیب گروههای معینی از جامعه سازد. دولت از نفوذ خود در توزیع این منافع استفاده کرد تا طبقههای متوسط و بالای

41.Binder, Iran, 177-201; Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran (Albany: State University of New York Press, 1980), 56-59, 132-33; Hooglund, Land and Revolution in Iran, chap. 7.

شهری و از جمله طبقه ی متوسط امروزی و طبقه ی کارگر صنعتی راکه از لحاظ سیاسی مهم بودند به عنوان دریافتکنندگان اصلی به سوی خود جلب کند. برای بهبود رفاه مادی طبقات پایین شهری و روستایی تبلاش بسیار کمتری صرف کرد.

ارقام ستونهای ۱ و ۲ جدول ۱۷ نشان میدهند مصرف سرانه در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها در مناطق شهری خیلی بالاتر از مناطق روستایی بود و خیلی تندتر از مصرف روستایی رشد کرد. ردیف پایین جدول نشان میدهد که میانگین درآمد واقعی کارگران صنعتی و کل کارگران به ترتیب با میانگین سالانه ۸/۶ و ۵/۶ بین ۱۹۶۸ و ۱۹۷۸ افزایش یافت. هر دوی این ارقام خیلی کمتر از میانگین ۱/۰۱ درصدی رشد سالانهی مصرف شهری در این دوره هستند. با فرض این که درآمدهای میانگین کارگران صنعتی و کل کارگران به خوبی نماینده ی میانگین درآمدهای میانگین کارگران صنعتی و کل کارگران به خوبی نمایندهی میانگین درآمدهای به ترتیب، طبقهی کل کارگران به خوبی نمایندهی میانگین درآمدهای میافته نشان میدهد که این دو طبقه خیلی کمتر از طبقهی بالا و بقیهی طبقهی متوسط شهری از رشد عظیم مصرف شهری در این دوره نفع بردند. رویهمرفته، از اطلاعات جدول ۱۷ بر میاید که طبقهی متوسط «متوسط» و متوسط بالا و بالای شهری بیشترین نفع را از رشد اقتصادی بردند، طبقه کارگر صنعتی بالای شهری بیشترین نفع را از رشد اقتصادی بردند، طبقه کارگر صنعتی نفع بردند. و طبقههای پایین شهری و روستایی آن خیلی کمتر نفع بردند. ۴۲ این الگوی توزیع درآمد پیامد مستقیم استراتژیهای رشد نفع بردند. ۲۲ این الگوی توزیع درآمد پیامد مستقیم استراتژیهای رشد

۴۲. اطلاعات مربوط به هزینه های مصرفی خانوار در:

M. H. Pesaran, «Income Distribution in Iran,» in Jane W. Jacqz, ed., Iran: Past, Present, and Future (New York: Aspen Institute, 1976), 278,

رویهمرفته با این نتیجه گیری سازگارند: هزینه های مصرفی فقیرترین ۵۰ درصد جمعیت شهری از ۲۰/۰۷ درصد کل در ۱۹۷۳ تنزل کرد. همین رقم در مورد غنیترین ۳۰ درصد از ۶۳/۶۴ درصد کل به ۶۶/۷۵ درصد کل ترقی کرد. و در مورد غنیترین ۳۰ درصد از ۶۳/۶۴ درصد کل به ۱۶/۲۵ درصد کل ترقی کرد. و در مورد ۲۰ درصد باقیمانده تنزل مختصری از ۱۶/۲۹ درصد کل به ۱۶/۲۱ درصد کل داشت.

| . 41                               | ī <b>/</b>           | ميسانگين مسصرف واقسعي    |                 |                |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| میسانگین درآمسد سسرانسه<br>در در د |                      | ســرانــەی خـصوصی (ریـال |                 |                |
|                                    | (شاخص) ا             |                          | (1440           |                |
|                                    | کارگران              | <del></del>              |                 |                |
| کل کارگران                         | صنعتى                | شهری                     | روستا <i>یی</i> | سال            |
|                                    |                      | Y                        | 1               |                |
| 4                                  | ۴                    | T1T\$1                   | ۱۴۷۲۵           | 1909           |
| ç                                  | ς.                   | <b>", 777</b>            | 14.44           | 198.           |
| ۴                                  | ۴                    | 79197                    | 17577           | 1981           |
| 8                                  | ?                    | r. 174                   | 1444.           | 1981           |
| 4                                  | ۴                    | ٣٠٢٩.                    | 18910           | 1954           |
| 9                                  | ۴                    | 71.00                    | ነቸለቶነ           | 1984           |
| 8                                  | 8                    | ۳۰۶۱۳                    | 10711           | ۱۹۶۵           |
| ۶۴/۳                               | ?                    | <u>ዮ</u> ቶለለዕ            | 100.5           | ۱۹۶۶           |
| 8Y/8                               | 8                    | <b>٣۶. ۲١</b>            | 10799           | ۱۹۶۷           |
| <i>የ</i> ለ/ነ                       | 081.                 | 4.127                    | 181.1           | ነዒያለ           |
| ٧٤/٠                               | 24/4                 | 41504                    | 15.05           | ۱۹۶۹           |
| 7\7\                               | ۶۵/۰                 | 40744                    | 18414           | 194.           |
| 88/N                               | ۶۸/۹                 | <b>የ</b> ۶۲۸ <b>۴</b>    | ۱۵۱۴۰           | 1471           |
| v./.                               | <b>Y</b> */ <b>Y</b> | OTTES                    | ۱۵۷۷۵           | 1471           |
| ٧٠/٩                               | ۸۰/۲                 | ۶۱۸۷۸                    | 1449            | 1977           |
| ٧٨/٢                               | ۸۶/۸                 | <b>٧</b> ٤٩ <i>٤</i> ٨   | ١٨٨٠٧           | 1974           |
| ١٠٠/٠                              | 1/.                  | ٧٨٨٧٠                    | 7.77            | 1970           |
| . 118/0                            | 110/4                | ٩                        | ۴               | ۱۹۷۶           |
| 119/9                              | 117/0                | ?                        | ۴               | 1977           |
| 118/.                              | 181/4                | 9                        | ۴               | ۱۹۷۸           |
|                                    |                      |                          |                 | میانگین رشد    |
|                                    |                      |                          |                 | سالانه در دوره |
|                                    |                      |                          |                 | (%)            |
| ۴                                  | ę.                   | 0/9                      | ۲/۰             | 1909 - 10      |
| 6/9                                | ۸/۶                  | 1./1                     | ۲/۲             | 1984-40        |

منابع: ستونهای ۱ و ۲، سازمان برنامه و بودجه دولت شاهنشاهی ایران، آسار و روندهای افتصادی ایران (تهران، ۱۹۷۶)؛ بانک مرکزی ایران، گزارش سالیانه و ترازنامه، سالهای مختلف؛ مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ج ۱۶۸ (تهران، ۱۹۶۸) و همان، کل کشور.

۱-این شاخص با تقسیم داده های گزارش سالانه ی بانک مرکزی بر تعداد تخمینی کارگران هر سال، که بر اساس برونیابی خطی از ارقام دو منبع دیگر محاسبه شده، ساخته شده است. یادداشت: همه ی ارقام با استفاده از شاخص مصحح بهای مصرف کننده در سالنامه آمار مالی بین المللی برل (واشنگنن، ۱۹۸۳) نورم زدایی شده اند.

اقتصادی دولت بود که بر صنعتی شدنِ سرمایهبَر به زیان کشاورزی و صنایع سنتی تاکید داشت.

ایرانیان از رشد سریع اقتصادی نه فقط از طریق افزایش درآمد بلکه نیز از طریق هزینههای مصرف بخش دولتی که منجر به انتقال مستقیم از دولت به گروههای معین جامعه میشد نفع بردند. گروههای طبقهی متوسط و پایین از افزایش دسترسی به خدمات اجتماعی، به ویژه در بهداشت و آموزش، نفع بردند. جدول ۸ پیشرفتهای قابل ملاحظهای راکه در معیارهای تغذیه و در دسترسپذیری پزشک و فرصتهای آموزشی حاصل شد و افزایش چشمگیری در نرخهای امید به زندگی و باسوادی و کاهشی اساسی در نرخ مرگ و میر اطفال پدید آورد نشان میدهد. با اینهمه، بر رغم این بهبودها، نرخ سواد و مرگ و میر اطفال ایران در ۱۹۷۰ هنوز وضعی بدتر از میانگین همهی کشورهای در حال توسعه داشت و میانگین امید زندگی آن فقط ۵۴/۵ سال بود. با اینکه ۱۹۷۰ ها شاهد پیشرفتهای بیشتری بودند، این ارقام حاکی از آنند که طبقههای پایین و متوسط پایین ایران نفع زیادی نبردند. از آنجاکه دسترسپذیری خدمات اجتماعی به ناگزیر در مناطق شهری خیلی بالاتر بود، احتمالاً به درستی میتوان نتیجه گرفت طبقهی متوسط شهری بیشترین استفاده و طبقهی پایین روستایی کمترین استفاده را از این پیشرفتها برد.

طبقه های مستوسط بالا و بالای ایران نیز انتقالهای مستقیم و غیرمستقیم گوناگونی از دولت نصیبشان شد. همچنانکه وسعت دیوانسالاری افزایش میبافت، فرصتهای اشتغال تازهای در سطوح بالای دیوانسالاری برای این طبقه ها فراهم شد. اشتغال در دیوانسالاری دولت اغلب جاذبه ی بسیار داشت زیرا ترقی اجتماعی و منافع ناشی از فساد مالی راکه در دستگاههای دولتی وافر بود عرضه میکرد. از آنجاکه دولت فرصتهای اشتغال در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی راکنترل میکرد، بسیاری از مخالفان روشنفکر سرسخت شاه را نیز میشد به همکاری جلب کرد. دولت از طریق معامله های تجاری نان و آبدار، کمک هزینه ها جلب کرد. دولت از طریق معامله های تجاری نان و آبدار، کمک هزینه ها

و دیگر پرداختهای نقدی انتقالهای مستقیم فراوانی به اعضای طبقهی بالا میکرد. مقاطعههای بسیار گرانقیمتی با بازرگانان منعقد میکرد و با انواع گوناگون امتیاز بر واسطه ها تاثیر میگذاشت و به زمینداران پرداختهای قابل توجهی در ارتباط با برنامهی اصلاحات ارضی میکرد که آنان را قادر ميساخت از زيانهايي كه غالباً اصلاحات ارضى متضمن آن است اجتناب کنند. برخی از اعضای روحانیت نیز از دولت کمکهزینههایی میگرفتند. با اینکه بیشتر این انتقالها کاملاً قانونی بودند، برخی هم نبودند. در نتیجه به ویژه بعد از بالا رفتن قیمت نفت، فساد مالی رواج یافت. ۴۳ اگر این انتقالها را با خدمات اجتماعی که برای طبقههای پایین تامین میشد بسنجيم ميبينيم احتمالاً هزينه هاي مصرفي دولت در مجموع به طبقه هاي متوسط و بالا خیلی بیش از طبقه های پایین شهری و روستایی نفع رساند. بنابراین رشد اقتصادی در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها نفع بسیاری برای طبقهی متوسط بالا و بالای ایران در بر داشت؛ برای بقیهی طبقهی متوسط شهری و طبقه ی کارگر صنعتی نیز منافعی اساسی، هر چند کمتر، فراهم میکرد؛ و برای سطح زندگی طبقههای پایینشهری و روستایی بهبودی فقط معتدل پدید آورد. سیاستهای عمرانی و مالی دولت باکمک

۴۳. در مورد رشد و ترکیب دیوانسالاری دولتی نگاه کنید به:

Bill, Politics of Iran, chap. 2.

برای بررسی خوبی در مورد تبعیض در مقاطعه های دولتی و فساد نگاه کنید به: U.S. Embassy, Tchran, «The Iranian Aviation Mafia,» April 27, 1971; U.S. Embassy, Tchran, «Corruption in Iran: A Problem for American Companies,» June 20, 1972,

که در اسناد لانه ی جاسوسی، ۱۷ ، بازچاپ شدهاند. بیشتر این فساد از طریق بنیاد پهلوی بود. نگاه کنید به:

Mark Hulbert, Interlock (New York: Richardson and Snyder, 1982), chap. 2.

در مورد کمک هزینه های دولت به روحانیت نگاه کنید به:

Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran, 45, 141-42.

به توزیع منافع رشد سریع اقتصادی به این شیوه، به یارگیری طبقهی متوسط و بالای شهری کمک کردند اما در میان طبقههای پایین شهری و روستایی سرخوردگی فزایندهای آفریدند و تشنجهایی پدید آوردند که ناآرامی سیاسی رشدیابندهای ایجاد کرد.

# سیاست دولت دست نشانده ی ایران

در دو فصل گذشته بررسی کردیم که چگونه رابطهی دستنشاندگی ایران با ایالات متحد و دگرگونیهای شیوهی تولید آن بر خصلتها و تواناییهای دولت و جامعهی ایران در دورهی پس از ۱۹۵۳ تاثیر گذاشت. در این بخش بررسی خواهیم کرد که عوامل اخیر چگونه «سیاست ملی مشهود» ایران در این دوره را شکل دادند و مقید کردند و در نتیجه چگونه بر خودمختاری دولت تاثیر نهادند.

## سیاست ایران در دورهی گذار، ۱۹۵۹ ـ ۱۹۵۳

بر رغم سرکوب جبهه ی ملی و حزب توده پس از کودتای ۱۹۵۳ دولت ایسران در نیمه ی ۱۹۵۰ ها هنوز از درجه ی بالایی از خودمختاری برخوردار نبود. طبقه ی متوسط امروزی در اوایل ۱۹۵۰ ها آنقدر قدر تمند بود که خواستار استیلا بر دولت باشد و هم این طبقه و هم طبقه ی کارگر صنعتی در سالهای پس از آن به سرعت رشد کردند و نقش پیوسته حیاتی تر در اقتصاد بازی کردند. بنابراین، این دو طبقه هر چند سازمانهای عمده ی سیاسیشان به طور موقت خنا شده بودند بالقوه کاملاً قدر تمند ماندند. طبقه ی بالای سنتی همچنان نقشی مهم در اقتصاد بازی میکرد و از طریق پیوندهای حمایتی نفوذ قابل ملاحظه ای روی نیروهای میکرد و از طریق پیوندهای حمایتی نفوذ قابل ملاحظه ای روی نیروهای

مسلح وگروههای طبقههای متوسط و پایین داشت. در نتیجه این طبقه نیز با اینکه از پس چرخش قرن در حال زوال بود نسبتاً قدرتمند مانده بود. گذشته از اینها تواناییهای سرکوب و جلب همکاری دولت هنوز آنقدر پیشرفت نکرده بود که آنرا قادر سازد با درجهی بالایی از خودمختاری عمل کند. دولت که فاقد تواناییهای خودمختاریافزای کافی بود ناچار بود در نیمهی ۱۹۵۰ ها از یک پایگاه پشتیبانی در جامعهی ایران برخوردار باشد.

مخالفت جدی یی که بازمانده های جبهه ی ملی و حزب توده نسبت به رژیم شاه نشان دادند و ادامه ی محبوبیت جبهه ی ملی، این امکان را که طبقه ی متوسط امروزی و طبقه ی کارگر صنعتی پایگاههای احتمالی پشتیبانی دولت باشند منتفی میکرد، و بورژوازی، طبقه ی متوسط سنتی، و دهقانان ضعیفتر از آن بودند که پایگاه پشتیبانی کارامدی باشند. بنابراین دولت پس از کودتای ۱۹۵۳ اتحادی ناراحت با طبقه ی بالای سنتی را حفظ کرد در حالی که همزمان میکوشید خودمختاری خود را در مقابل این طبقه و همه ی گروههای دیگر جامعه بیفزاید. این بود که طبقه ی کارگر صنعتی از مشارکت در قدرت سیاسی کنار گذاشته شدند و سیاست دولت عمدتاً منافع طبقه ی بالای سنتی را کنار گذاشته شدند و سیاست دولت عمدتاً منافع طبقه ی بالای سنتی را

تلاش دولت برای کنار گذاشتن طبقه ی متوسط امروزی و طبقه ی کارگر صنعتی عمدتاً عبارت بود از باز هم سرکوب بازمانده های جبهه ی ملی و حزب توده. پس از کشف شبکه ی نظامی حزب توده در سپتامبر ۱۹۵۴ واحد اطلاعاتی سرتیپ بختیار که همکاری نزدیک با مستشاران سیا داشت مواضع حزب توده از قبیل امکانات چاپ روزنامه ی مردم، یک انبار بزرگ اسلحه ی حزب توده، یک شبکه ی گسترده ی جاسوسی، یک انبار بزرگ اسلحه ی حزب توده، یک شبکه ی گسترده ی جاسوسی، یک شبکه ی مالی، و سازمانهای جوانان، زنان، کارگران راه آهن وابسته به حزب توده را شناسایی و نابود کرد. ادامه ی بازداشتها و یک مبارزه ی تبلیغاتی بزرگ ضد حزب توده در نیمه و اواخر ۱۹۵۰ ها انجام شد.

ساواک با جاسوسان و ماموران خود در حزب توده نفوذ هم کرد تا آنجاکه چنانکه یک مامور ساواک ادعاکرد ساواک در ۱۹۶۰ ها «یک درصد حزب توده را از توان انداخت و حزب توده را از توان انداخت و باعث شد طی بقیه ی دوره ی رژیم شاه عامل سیاسی کارامدی در ایران ناشد.

بازمانده های جبهه ی ملی هم به شدت سرکوب شدند و این مانع آن شد که این سازمان هیچگونه تاثیر واقعی روی دولت داشته باشد. مصدق پس از بازداشت در اوت ۱۹۵۳ سه سال دوره ی زندان خود را گذراند و سپس در توقیف خانگی در یک دهکده ی دور از تهران ماند تا در ۱۹۶۷ سپس در توقیف خانگی در یک دهکده ی دور از تهران ماند تا در ۱۹۴۷ (۱۳۴۶ درگذشت. در نیمه و اواخر ۱۹۵۰ ها رهبران جبهه ی ملی مکررا بازداشت شدند و زیر مراقبت نیروهای امنیتی بودند و ناچار فعالیتهای بازداشت شدند و زیر مراقبت نیروهای امنیتی بودند و ناچار فعالیتهای ملی قشقایی در ۱۹۵۵ تبعید شدند و دولت در چندساله ی بعد تلاش مملی قشقایی در ۱۹۵۵ تبعید شدند و دولت در چندساله ی بعد تلاش عمده ای را برای خلعسلاح و اسکان قشقاییها به عهده گرفت. ۲ تلاشهای زاهدی برای اعمال نفوذ در انتخابات مجلس هجدهم در اوایل ۱۹۵۴ راه

1. U.S. Embassy, Tehran, «Anti-Tudeh Campaign of the Iranian Government from Novermber 20, 1954,» April 30, 1955; idem, «Iran Political Summary: July 1955,» August 9, 1955, 14;

مصاحبه با یک مامور ساواک (زیرنویس ۶۲ فصل ۴). در مورد زوال حزب توده پس از کودتای ۱۹۵۳ نگاه کنید به:

Sepehr Zabih, The Communist Movement in Iran (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966), chap. 6.

2.Richard W. Cottam, *Nationalism in Iran* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1979), 294-95; *Journal de Tehran*, October 12, 1954 and November 2, 1954; U.S. Embassy, Tehran, «Imprisonment of Pro-Mosadeq Political Figures,» June 1, 1955; idem, «Political Potential of the Tribes of Iran,» June 2, 1959; CIA, «The Outlook for Iran, NIE 34-59,» March 3, 1959, 3.

را بر همهی رهبران جبههی ملی بست و قوانین حکومت نظامی که تا آوریل ۱۹۵۷ برقرار ماند، دولت را قادر ساخت گروههای مخالف را از استفاده از مطبوعات و سازمان دادن تظاهرات و راهپیماییهای همگانی بازدارد.

فعالیتهای سرکوب و جلب همکاری دولت، به آفریدن شکافهای متعدد عمده در جنبش ملی گرا پس از کودتای ۱۹۵۳ کمک کرد و کارایی این سازمان به عنوان صدای سیاسی طبقهی متوسط امروزی را کاهشی فزاینده بخشید. یکی از اینگونه شکافها بین ملتگرایان دنیوی حزب ایران و تجددگرایان اسلامی تنهضت مقاومت ملی بود که مهدی بازرگان، آیتاله سیدمحمود طالقانی، یداله سحابی کوتاهمدتی پس از کودتای ١٩٥٣ تشكيل دادند. با اينكه نهضت مقاومت ملى قوياً از مصدق پشتیبانی میکرد از حیث تاکید روی اصول اسلامی در کنار ضدیت با امپریالیسم و هواداری از دمکراسی با حزب ایران تفاوت داشت. اعضای نهضت مقاومت ملی در درجهی اول از بازار و از دانشگاهها و از حرفههای تخصصی دیگر آمده بودند؛ بنابراین پایگاه پشتیبانی آن عناصری از طبقهی متوسط سنتی و طبقهی متوسط امروزی را کنار هم داشت. نهضت مقاومت ملی بر رغم جهتگیری اسلامی خویش، در نیمه ۱۹۵۰ ها همکاری نزدیکی با حزب ایران داشت و ایندو گروه با هم جناح مسلط و مصدقگرای جنبش ملی را تشکیل میدادند. اما در اوایل ۱۹۶۰ ها تفاوتهای بین دو دسته افزایش یافت و توانایی آنان برای همکاری در آن دورهی حساس راکاهش داد.

شکاف دیگر در نیمه و اواخر ۱۹۵۰ ها با پیدایی چهرههای

٣. این اصطلاح و بیشتر بحث این پاراگراف از منبع زیر هستند:

Houchang Esfandiar Chehabi, «Modernist Shi'ism and Politics: The Liberation Movement of Iran» (Ph.D. diss., Yale University, 1986); see also U.S. Embassy, Tehran, «A Survey of the Nationalist Movement in Iran since the Fall of Mosadeq,» May 8, 1957.

سیاسی یی چون علی امینی، ابوالحسن ابتهاج، ولی اله قرنی، و حسن ارسنجانی رشد کرد. این چهره ها را میتوان «ملیگرایان مستقل» توصیف کرد زیرا از اندیشه های ملیگرایانه و نسبتاً مترقی هواخواهی میکردند اما با مصدقیها که مردمپذیر ترین شاخه ی جنبش ملی بودند در یک خط نبودند. با این که برخی از این ملیگرایان مستقل پیش از این با جبهه ی ملی و حتا حزب توده همراهی داشتند آنچه آنان را از مصدقیها تمایز میبخشید تمایل به کار در درون محدوده ی رژیم شاه، خصلت غیراید تولوژیک آنان، و پایگاه مردمی محدودشان بود. بیشتر آنان با وسوسه ی مقامهای مهم در دیوانسالاری دولتی به همکاری جلب شدند و به تدریج رهبران غیررسمی جناح در حال ظهور تکنوکرات طبقه ی متوسط امروزی شدند. این جناح تکنوکرات نسبتاً از رژیم شاه حمایت میکرد اما کوچکتر و غیرسیاسی تر از آن بود که پایگاه پشتیبانی کارامدی برای دولت باشد. ۱۴ اما ظهور این جناح تکنوکرات با جذب بسیاری از اعضای برجسته و پویای طبقه ی متوسط امروزی از میان مصدقیها آنان را تضعیف کرد.

شکاف سوم در جنبش ملی را آیتالله کاشانی، و نیز نوعی از عوامفریبان مردمگرا و فرصت طلبان سیاسی پدید آوردند که از اندیشه مای ملتگرایانه پشتیبانی میکردند اما آنان هم با مصدقیها در یک خط

۴. با این که بخش تکنوکرات طبقه ی متوسط امروزی در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها پرسنل دیوانسالاری دولت را تامین میکرد هرگز پشتیبان پرشور رژیم شاه نبود و هرگز واقعاً با مخالفان ملتگرای تندرو تر مخالف نبود. لذا گو این که به همکاری جلب شد، پایگاه پشتیبانی برای دولت تامین نکرد. روشنترین گواه این امر در ۹ – ۱۹۷۸ بود که بخش تکنوکرات هیچ تلاشی برای جلوگیری از سقوط شاه نکرد. برای بررسیهای مفیدی از برخی ملیگرایان مستقل برجسته در ۱۹۵۰ ها نگاه کنید به:

U.S. Embassy, Tehran, «Formation of 'New Iran Group,'» May 2, 1955; idem, «Formation of Pro-AMINI Political Party,» July 24, 1957; idem, «The Qarani Affair: A Recapitulation,» March 25, 1958; and idem, «Formation of the Freedom Society of Iran,» September 3, 1957.

نبودند واغلب علیه آنان عمل میکردند. اینگروه شامل مظفر بقایی، احمد آرامش، محمد درخشش، محسن پزشکپور و شاید نیز خلیل ملکی بود. بیشتر این چهره ها در اوج محبوبیت جبهه ی ملی در ۱۹۵۱ و اوایل ۱۹۵۲ بیا آن همراه بودند اما به دنبال آن از مصدق بریدند و برخی از آنان در کودتای ۱۹۵۳ دست داشتند. این چهره ها عمدتاً برای طبقه های متوسط و پایین سنتی جاذبه داشتند و بنابراین تلاشهای مصدقگرایان برای اتحاد با این طبقه ها را تضعیف میکردند. با این که دولت در کل این چهره ها را سرکوب میکرد، برخی از آنان را تحمل و حتا تقویت میکرد تا پشتیبانی مردمی از مصدقیها را تضعیف کند.

سرچشمه ی بالقوه ی دیگر مخالفت با دولت در این دوره روحانیت شیعه بود. روحانیت در رویدادهایی که به انقلاب مشروطیت ۱۹۰۶ انجامید عمیقاً درگیر بود اما پس از آن به خاطر اختلافهایش با گروههای عمده ی جناح مخالف و تضعیف تدریجی پایگاه پشتیبانی آن در اثر توسعه ی اقتصادی و اجتماعی بیشتر از سیاست کنار کشیده بود. در اوایل محمد ۱۹۵۰ ها جریان اصلی روحانیت شیعه به رهبری آیةالله العظمی محمد حسین بروجردی علاقه ی چندانی به مسائل سیاسی دنیوی نشان نمیداد. اما گروه کوچکی از روحانیان فعال به رهبری آیتاله کاشانی و فداییان اسلام که عمدتاً پایگاهشان در میان طبقههای پایین و متوسط سنتی بود در این زمان بسیار در سیاست فعال بودند. ۵

پس از کودتا شاه کوشید روابط بین دولت و جریان اصلی روحانیت شیعه را بهبود بخشد و کاشانی و فداییان اسلام را منزوی و سرکوب کند. مهمترین ژست او در مقابل جریان اصلی روحانیت همکاری ضمنی او در مبارزه ی ۱۹۵۵ علیه بهایی ها بود که شیعیان آنان را مرتد میشمردند. شاه

5. Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran (Albany: State University of New York Press, 1980), chap. 3.

\* اشاره به اشغال مرکز تبلیغات بهاییان در این سال با موافقت شاه، البته این همکاری در یک مورد بود نه همیشگی (م). نامههای مودت آمیزی هم با روحانیان برجسته رد و بدل میکرد، رهبران آنها نمایندگانی نزد او میفرستادند، و برخی اصلاحات آموزشی مورد پسند روحانیت را اجرا کرد. با وجود نقش کاشانی در برانداختن مصدق، شاه او را همچون تهدیدی مینگریست بنابراین هنگامی که کاشانی شروع به محکوم کردن حکومت زاهدی و از سرگرفتن فعالیت سیاسی خود کرد نیروهای امنیتی او را زیر مراقبت قرار دادند، یکی از پسرانش را بازداشت کردند. پس کردند، و سرانجام او را (دو بار) در ۱۹۵۶ [۱۳۳۵] بازداشت کردند. پس از توطئهی سوءِقصد به جان نخست وزیر حسین علا در نوامبر ۱۹۵۵ [آبان ۴۴] رهبران اصلی فداییان اسلام بازداشت و به سرعت محاکمه شدند؛ چهار تن از آنان اعدام شدند و بقیه به زندانهای طویل المدت محکوم شدند. این اقدامها فداییان را از میان برداشت، هر چند طی محکوم شدند. این اقدامها فداییان را از میان برداشت، هر چند طی انقلاب ۷۹ ـ ۱۹۷۸ سازمانی با این نام دوباره ظاهر شد.

مجاملهی شاه با جریان اصلی روحانیت شیعه یکی از عناصر استراتژی وسیعتر او در استوار کردن پایگاه پشتیبانی خود در میان طبقهی بالای سنتی بود. این طبقه در اشتیاق شاه به سرکوب جبههی ملی و حزب توده سهیم بود و عموماً با استقرار رابطهی دست نشاندگی با آمریکا مخالفتی نداشت. افزون بر این، به روشنی در موقعیتی بود که میتوانست بسیاری از برنامههای شاه را، اگر او منافع اینان را ندیده میگرفت، بی ثمر کند. از آنجا که دولت هنوز ضعیف بود و این هدفهای مشترک برای شاه کاملاً مهم بودند، طبقهی بالای سنتی یک پایگاه پشتیبانی طبیعی برای دولت بود. اما شاه در ازای کسب پشتیبانی آنها ناچار شد هر طرحی برای اجرای اصلاحات گستردهی اجتماعی و اقتصادی، به ویژه اصلاحات

6.Ibid., chap 3 and 177; New York Times, December 16, 1953, 11:1, February 1, 1954, 4:7, and January 19, 1956, 7:1, U.S. Embassy, Tehran, «Political Summary for the Month of January 1956,» February 6, 1956, 3-5; idem, «Political Summary for the Month of November 1956,» December 4, 1956, 6.

ارضی را مسکوت بگذارد. امتیاز عمدهای که شاه به طبقه ی بالای سنتی داد انتصاب نخست وزیران قابل پذیرش برای این طبقه، به ویژه فضل اله زاهدی، بود. این نخست وزیران نیز، به نوبه ی خود، کابینه را با وزیران مورد پسند طبقه ی بالای سنتی پر میکردند، و این طبقه را قادر به اعمال تاثیر قابل ملاحظه بر دولت میگرداندند.

با این که شاه به سرعت پایگاه پشتیبانی یی در میان طبقه ی بالای سنتی برقرار کرد، به وضوح میخواست استقلال دولت از این طبقه را هر چه ممکن است سریعتر بیفزاید. بنابراین سیاست ایران در نیمه و اواخر ۱۹۵۰ ها عمدتاً عبارت بود از تلاشهای شاه برای کاهش نفوذ طبقه ی بالای سنتی و تلاشهای متقابل این طبقه برای حفظ و حتا گسترش نفوذ خود. تلاش شاه سه شکل عمده به خود گرفت: او گاه به گاه نمایندگان طبقه ی بالای سنتی را از مقامهای بالای دستگاه دولت، به ویژه نخست وزیری تصفیه میکرد؛ اقدامهایی برای تقویت توانهای خودمختاری افزای دولت انجام داد؛ و شروع به گسترش جناح تکنوکرات طبقه ی متوسط امروزی و یارگیری از آن و پر کردن دیوانسالاری دولت با عضای آن کرد.

نخستین رویارویی عمده بین شاه و طبقه ی متوسط سنتی بر سر نخست وزیری زاهدی بود که تا آوریل ۱۹۵۵ [فروردین ۳۴] ادامه یافت. شاه به یقین از بالاشهای زاهدی برای سرکوب جبهه ی ملی و حزب توده و از قرارداد نفت اکتبر ۱۹۵۴ [مهر ۱۳۳۳] خشنود بود. اما به سرعت بر سر توسعه ی فساد و تلاشهای قویدستانه ی زاهدی برای اعمال نفوذ در انتخابات مجلس هجدهم اختلاف پدید آمد. همچنین شاه بدون شک زاهدی را تهدیدی برای جاه طبیهای خود نیز میدانست. زاهدی به طور ناگهانی برکنار شد و جای او را حسین علاگرفت که ضعیف و سرسپرده ی ناگهانی برکنار شد و جای او را حسین علاگرفت که ضعیف و سرسپرده ی شاه اما همچنین قابل پذیرش برای طبقه ی بالای سنتی بود. زاهدی ایران را به قصد سویس که در آنجا ملکی داشت ترک کرد و سالها بعد در آنجا

درگذشت، اما دستهای از پشتیبانان غیور او در مجلس ماندند و همچون سخنگویان طبقه ی بالای سنتی در جدلی که طی بقیه مجلس هجدهم با شاه و علا داشت عمل کردند.

شاه پس از گماردن حکومت سر به راهتر علا به سرعت برای افزایش استقلال دولت از طبقهی بالای سنتی عمل کرد. پشتیبانان حکومت بـه زودی بـر سـر مسـائلی چـون اعضـای کمیتههـای مـختلف مجلس، لایحهی مالیات بر ارث، و لایحهای که زمینهای موات ایران را زیر کنترل دولت قرار میداد، با جناح طرفدار زاهدی در مجلس برخورد پیداکردند. شاه و متحدانش حملههای سختی در مطبوعات علیه «عناصر فسیل شده ی فئودال» ۱ ایران به راه انداختند و آنها هم پاسخ مناسب دادند. در ژوئن ۱۹۵۵ هنگامی که جناح مخالف محافظه کمار مجلس کوشید مدعى كنترل سازمان برنامه شود كه ابوالحسن ابتهاج، تكنوكراتي نسبتا مترقم, در رأس آن بود که میکوشید صنعتی شدن و برخی اصلاحات اقتصادی مورد مخالفت طبقهی بالای سنتی را پیش ببرد، مجادلهی شدیدی پیش آمد. حکومت همچنین در گذراندن قانونهایی که قدرت آنرا برای کنترل مطبوعات و بازداشت مخالفانش گسترش میداد موفق شد و برای آرام کردن گروههای عشایری تلاش فراوان کرد. در اوت ۱۹۵۵ که چندین تغییر جزیی در مناصب حکومتی انجام شد تشنج بین طبقهی بالای سنتی و شاه قدری فروکش کرد و حملات متقابل در مطبوعات رو به تخفیف رفت ۹.

- 7. Henderson to Dulles, March 9, 1954, Record Group 59, Box 4116; U.S. Embassy, Tehran, «Assessment of Likely Successors to General Zahedi as Iranian Prime Minister,» December 20, 1954; idem, «Majles Opposition to the Ala Cabinet,» May 16, 1955.
- 8.U.S. Embassy, Tehran, «Iran Political Summary: April 6 to May 31, 1955,» June 14, 1955, 2-5; idem, «Iran Political Summary: July 1955,» August 9, 1955, 3.
- 9. Idem, «Iran Political Summary: August 1955,» September 4, 1955.

شاه در تلاش دیگری برای کاهش نفوذ طبقهی بالای سنتی موفق به اعمال نفوذ در انتخابات مجلس نوزدهم شدکه در آوریل ۱۹۵۶ [۱۳۳۵] برگزار شد. درست همچنانکه زاهدی از انتخابات مجلس هجدهم استفاده كرد تا مجلس را با محافظه كاران پر كند، شاه مجلس نوزدهم را با نامزدهای معتدل اما اساساً غیرسیاسی پر کردکه میشد برای حمایت از حکومت به آنها تکیه کرد. این بدان معنا بود که بسیاری از نمایندگان طبقهی بالای سنتی (شامل تمامی جناح طرفدار زاهدی) و نیز معدودی ملیگرا و مستقل مترقی که باقی مانده بودند از مجلس بیرون رانده شدند. چنانکه قابل پیشبینی بود، مجلس نوزدهم قانونی، مورد مخالفت طبقهی بالای سنتی، گذراند که یک وام بزرگ بانک جهانی را تصویب کرد و تلاشهای مجدد این طبقه برای محدود کردن فعالیتهای سازمان برنامه را نیز سد کرد. مجلس نوزدهم در مارس ۱۹۵۷ [فروردین ۱۳۳۵] نیز لا يحهاى تصويب كردكه رسماً ساواك، سازمان اطلاعاتي جديد، را آفرید. به زودی پس از آن، نخست وزیر علا جای خود را به منوچهر اقبال، مقامی کشوری از یک خانوادهی ثروتمند زمیندار، داد که با طبقهی بالای سنتی پیوندهای نزدیکی داشت اما برای اجرای برنامههای شاه نیز میشد روی او حساب کرد. ۱۰

با سرکوب جبهه ی ملی و حزب توده، ایجاد یک مجلس حرف شنو، و تاسیس یک دستگاه امنیتی پیوسته کارآمدتر، شاه در اوایل ۱۹۵۷ [۱۳۳۶] توانست اجازه دهد میزان محدودی از آزادی سیاسی برقرار

10. Idem, «1956 Majles Elections in Tehran,» May 15, 1956; idem, «Political Summary for the Month of May 1956,» June 6, 1956, 4; idem, «Political Summary for December 1956,» January 5, 1957, 3-4; idem, «Political Summary for January 1957,» February 6, 1957, 3-4; idem, «Political Summary for the Month of March, 1957,» April 11, 1957, 3; idem, «An Analysis of the Eqbal Government as Seen after 22 Days in Office,» April 27, 1957; Cottam, Nationalism in Iran, 236.

گردد و از این راه کوشید پایگاه پشتیبانی دولت را گسترده تر سازد. این آزادی بیشتر متوجه ملیگرایان مستقل تازهپیداشده و نیز معدودی عوامفریب مردمگرا بودکه میشد هم برای مخالفت با طبقهی بالای سنتی و هم کشیدن برخی از پشتیبانان جناح مصدقگرای مخالف به سوی خود از آنها استفاده كرد. نخستين گام در اين فرايند ملغا شدن حكومت نظامي در تهران بود که در آوریل ۱۹۵۷ انجام شد. با اینکه این ژست نمادین مهمی بود، چون پیش از آن قانون امنیت عمومی سختگیرانهای به اجرا درآمده و نیز ساواک ایجاد شده بود که صرفاً اداره و اجرای حکومت نظامی را نهادی میکرد، تاثیر عملی محدودی داشت. گام دوم تاسیس احزاب ملیون و مردم بود که به قصد جلب همکاری اعضای بالقوهی جناح مخالف، به ویژه در میان طبقهی متوسط امروزی، ایجاد شدند. این اقدامها با افزایش محدود اما مهمی در آزادی مطبوعات همراه بود. شاه همچنین کوشید فعالیت علنی سیاسی برخی از ملیگرایان مستقل و فرصتطلبان سیاسی را تحمل و حتا تشویق کند. حسن ارسنجانی و گروه کو چکے ، از نمایندگان مجلس و کارمندان دولت اجازه یافتند سازمانی سیاسی، به نام حزب آزادی تشکیل دهند که از امیال سیاسی علی امینی که در آن زمان سفیر ایران در آمریکا بود پشتیبانی میکرد. مظفر بقایی اجازه یافت در ماه مه ۱۹۵۷ راهپیمایی بزرگی از هواداران حزب زحمتكشان به راه اندازد و حتا يليس حفاظت اين جريان را بر عهده گرفت. شایعات زیادی در این مورد که ملکی، آرامش، و درخشش از ساواک کمک میگیرند بر زبانها افتاد، و حزب پانایرانیست احیا شـد و ظاهراً به دستور مستقیم شاه از پشتیبانی مالی ساواک برخوردار بود".

11. U.S. Embassy, Tehran, «Political Summary for the Month of April, 1957,» May 1, 1957, 5; idem, «An Analysis of the New 'Press Freedom' of the Government,» June 3, 1957; idem, «Formation of Pro-AMINI Political Party»; idem, «Meeting of the Toilers' Party,» May 22, 1957; idem, «Iranian Government Critics and Opposition Leaders and the Status of the Latter,»

این آزادی محدود سیاسی ناگزیر جناح مصدقی مخالف راکه مخفیانه عمل میکرد به افزایش فعالیت سیاسی واداشت. اما به زودی آشکار شد که آزادیهای سیاسی تازه شامل مصدقیها نمیشود. گروهی از نمایندگان طرفدار حکومت در مجلس در اوایل ۱۹۵۷ لایحهای پیشنهاد كردندكه حزب ايران را غيرقانوني ميكرد. با اينكه اين لايحه هيچگاه به تصویب نرسید مدت زیادی در مجلس مطرح ماند و به روشنی از پشتیبانی حکومت و نیروهای مورد پشتیبانی حکومت از قبیل حزب پانایرانیست و احمد آرامش برخوردار بود. در سپتامبر ۱۹۵۷ [۱۳۳۶] تلاش دیگری برای ارعاب جناح مصدقگرای مخالف به عمل آمد و حدود هفتاد نفر از اعضای نهضت مقاومت ملی (شامل رهبران بالای آن) و بسیاری از اعضای حزب ایران بازداشت شدند. این بازداشتها به دنبال انتشار نامههای علنی نهضت مقاومت ملی در انتقاد از شاه و قرارداد تازه منعقدشدهی نفت انجام شد. با اینکه بیشتر بازداشت شدگان به زودی آزاد شدند گفته میشود بسیاری از آنها شکنجه شدند و چهار رهبر نهضت مقاومت ملى هشت ماه در زندان ماندند و اين سازمان عملاً از فعاليت بازماند. این بازداشتها ناگزیر نارضایتی فزایندهای نسبت به رژیم شاه در مبان مصدقیها و سایر عناصر ناموافق پدید آورد و به روشنی حدود آزادیهای سیاسی شاه را نشان داد.۱۲

February 8, 1960, 10; U.S. Embassy, Tehran, «Government-Sponsored Extreme Nationalist Political Grouping,» March 26, 1958; idem, «Report on the Formation of a New Party in Iran,» March 2, 1958,

دو رویداد در اوایل ۱۹۵۸ نیز رشد ناآرامی و حدود آزادسازی سیاسی را نشان داد. نخستین آنها هنگامی رخ داد که سَم پاپبروور خبرنگار نیویورکتایمز، در اواخر ۱۹۵۷ به ایران سفر کرد و با بسیاری از مصدقیها و چهرههای دیگر مخالف ملاقات کرد. بروور به دنبال آن مقالهای نوشت که در اوایل ۱۹۵۸ منتشر شد و به ناآرامی در میان مخالفان ایرانی میپرداخت. مقامهای سیا در تهران با تایید سفیر آمریکا به انگیزه ی تشویق شاه به اجرای اصلاحات بروور را دعوت کرده بودند مقالهای بنویسد و ترتیب تماسهای او با مخالفان را داده بودند. شاه خشمگینانه بروور و چهرههای مخالف را که «شبانه با بیگانگان تماس میگیرند» محکوم کرد و دست کم هشت عضو جناح مخالف را بازداشت کرد. ۱۳

واقعهی دوم که خیلی جدیتر بود توطئهای برای برکنار کردن نخست وزیر اقبال و وادار کردن شاه به «سلطنت نه حکومت» به عنوان یک پادشاه مشروطه بود. این توطئه به رهبری سرلشگر ولی اله قرنی، فرمانده شاخهی اطلاعاتی ارتش بود که ملیگرایی مترقی و چیزی در مایه ی «ترکهای جوان» بود اما مستقیماً با مصدقیها یا هیچ سازمان سیاسی دیگری ارتباط نداشت. قرنی مدتی بود نارضایی خود از رژیم شاه را ابراز میکرد و این راز را که درصدد کودتا است در تهران خیلیها میدانستند. اما آنچه خیلیها نمیدانند آن است که قرنی به شاه گفته بود به عنوان ستون پنجم عمل میکند و میخواهد چهرههای سیاسی برجسته مخالف را به توطئهی او به ماه از آنرو چنین گفته بود که بتواند توطئه خود به راستی واقعی بود و به شاه از آنرو چنین گفته بود که بتواند توطئه خود را علناً و بدون این که شاه را بدگمان کند سازمان دهد. قرنی دو روز پیش از را علناً و بدون این که شاه را بدگمان کند سازمان دهد. قرنی دو روز پیش از کودتای پیش بینی شده بازداشت شد و بالاخره به سه سال زندان محکوم

13. New York Times, January 2, 1958, 5:3, and February 25, 1958, 2:4. نقش سیا در این امر را یکی از مأموران دست اندرکار آن در مصاحبه ی محرمانه با من بیان کرد.

شد. همدستان قرنی افراد جوراجوری از ملیگرایان مستقل، محافظه کاران طبقهی بالای سنتی، و فرصت طلبان سیاسی بودند. علی امینی هم همدست شناخته شد و (به بهانهای دیگر) از سمت سفیر ایران در آمریکا برکنار شد.

جالبترین جنبه ی ماجرای قرنی تنوع همدستان او بود. این نشان میدهد مصدقیها و بسیاری از ملیگرایان مستقل و اعضای طبقه ی بالای سنتی در هدف وادار کردن شاه به سلطنت به صورت رهبر فرمایشی سهیم و قادر بودند همراه یکدیگر علیه شاه کار کنند. سفارت آمریکا و پرسنل سیا مدتی توطئه را دنبال میکردند و مکرراً با قرنی ملاقات کرده بودند. با این که ظاهراً او را به اجرای کودتا تشویق نکردند، به شاه نیز درباره ی جدی بودن توطئه هشدار ندادند. شاه شاید به این دلایل، بدگمان شد که آمریکا و انگلیس پشت سر کودتا بودهاند. این ظن اشتیاق او به مستقلتر شدن از غرب را افزود. ۱۲

پس از کودتای ژوییهی ۱۹۵۸ در عراق که در آن افسران ارتش به فرماندهی ژنرال عبدالکریم قاسم، ملیگرای جوانی که از بسیاری جهات شبیه قرنی بود، سلطنتی محافظه کار بسیار همانند حکومت شاه را ناگهان و بیرحمانه برانداختند، نگرانی شاه دربارهی ناآرامی داخلی افزایش قابل ملاحظه یافت<sup>۱۵</sup>. قضیهی قرنی و کودتای عراق شاه را ترساند و او را وادار

#### 14. U.S. Embassy, Tehran, «Qarani Affair,»

برخی از جزیبات این رویداد، از جمله تلاش آمریکا برای نظارت بر توطئه در مصاحبهای توصیف شد که با مرحوم فریزر ویلکینز وزیر مختار سفارت آمریکا در آنزمان که با قرنی ملاقات کرده بود، داشتم، و همچنین مصاحبه با یک وابسته نظامی آمریکا و دو مامور بازنشستهی سیا که مراقب توطئه بودند. یکی از این ماموران بازنشسته معتقد است تصمیم آمریکا به ملاقات با قرنی و هشدار ندادن به شاه به معنی پشتیبانی دوفاکتوی آمریکا از کودتا بود.

۱۵. در مورد قاسم و کودتای عراق نگاه کنید به:

Majid Khadduri, Republican Iraq (London: Oxford University Press, 1969).

کرد در ۱۹۵۸ تغییرهایی در سیاست خود دهد که در سالهای بعد باید نشانه های ویژه ی رژیم او میشد: روز به روز بیشتر در مقابل طبقه ی بالای سنتی محتاط و بدگمان شد؛ روند آزادی سیاسی را پایان داد. برنامه ی محدود اما بسیار مشهودی برای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی، از جمله یک مبارزه ی ضد فساد و یک برنامه ی محدود اصلاحات ارضی را آغاز کرد؛ به ایالات متحد برای دریافت کمک نظامی بیشتر فشار آورد؛ و شروع به بهبود روابط با اتحاد شوروی کرد تا هم شوروی را از براندازی در ایران منصرف کند و هم در چانهزنی با آمریکا دست پرتری داشته باشد. اما شاه هیچ تلاش مستقیمی برای بهبود روابط خویش با جناح مصدقگرای مخالف انجام نداد و به جای آن روی نظام دوحزبی تکیه کرد تا پایگاه پشتیبانی مصدقیها را به سوی خود جلب کند.

ماجرای قرنی و کودتای عراق برای مخالفان ایرانی نشانههای دلگرمکنندهای بودند. اما مصدقیها در نتیجهی سرکوب دولت و به ویژه بازداشتهای ۱۹۵۷ در حال پراکندگی بودند؛ بیشتر سازمانهای مخالف باقیمانده را یا دولت به سمت خود کشانده بود یا در اثر درگیری در توطئهی قرنی موقتاً ضعیف شده بودند. بنابراین تهدید عمده نسبت به رژیم شاه در این زمان چشمانداز تلاش دیگری برای کودتا از جانب افسران ناراضی ارتش، شاید با پشتبیانی مصدقیها یا دیگر عناصر مخالف بود<sup>۱۶</sup>. نیروهای امنیتی شاه نیز کاملاً از این امکان باخبر بودند، اما هیچ تهدید عمدهای از این نوع پیش نیامد.

16.U.S. Embassy, Tehran, to Secretary of State, August 14, 1958; U.S. Embassy, Tehran, «Current Political Situation in Iran and Assessment of the Future,» September 4, 1958.

### پایه گذاری یک دولت بسیار خودمختار،

#### 198. \_ 1984

در ۱۹۶۰ شاه رژیمی ساخته بود که در آن دولت نسبتاً خودمختار بود. در حالی که عمدتاً روی دستگاه پیوسته کارآمدتر سرکوبی خود اتکا داشت، جبههی ملی و حزب توده، دو سازمانی را که نماینده ی طبقهی متوسط امروزی و طبقه ی کارگر صنعتی بودند، کاملاً فرو کوفته بود. توانسته بود نفوذ طبقه ی بالای سنتی را هم با تصفیه ی بسیاری از نمایندگان آن از دستگاه دولت و جایگزینی آنها با تکنوکراتهای نسبتاً غیرسیاسی کاهش دهد. بورژوازی و جناح تکنوکرات طبقه ی متوسط امروزی کوچکتر از آن بودند که نفوذ زیادی اعمال کنند و به هر صورت شدیداً جذب دولت شده بودند. طبقه ی متوسط سنتی و طبقات پایین شهری و روستایی بسیار کم تحرک و از طریق انواع پیوندهای حمایتی وابسته به طبقه ی بالای سنتی ماندند و در نتیجه هنوز بسیار ضعیف بودند.

با این همه، طبقه ی متوسط امروزی و برخی گروههای دیگر هنوز آنقدر قدر تمند بودند که حدودی روی خودمختاری دولت تحمیل کنند و این امکان وجود داشت که جنبش سیاسی وسیعی پدید آید و قید و بندهای وسیعی بر دولت تحمیل کند. رشد اقتصادی سریع نیمه و اواخر بندهای وسیعی بر دولت تحمیل کند. رشد اقتصادی سریع نیمه و اواخر و این طبقه به خاطر کوتاهی شاه دز اصلاحات بسیار لازم اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی روز به روز بی آرام تر میشد. شبکههای سیاسی متعددی بدون سازماندهی چندان محکم وجود داشتند که قادر به تامین مبودند: جناح مصدقی جنبش ملی هنوز اساساً دست نخورده، هر چند بودند: جناح مصدقی جنبش ملی هنوز اساساً دست نخورده، هر چند خواب رفته، بود. ملیگرایان مستقلی از قبیل علی امینی و حسن ارسنجانی بودند قدرت جذب نبودند. مصدقیها میتوانستند برای بسیج پشتیبانی روی

میراث جبهه ی ملی تکیه کنند؛ و بسیاری از روشنفکران و متخصصان جوان که میتوانستند انرژی تازهای در جنبشی سیاسی متکی بر طبقه ی متوسط امروزی تزریق کنند پدید آمده بود.

طبقه ی کارگر صنعتی نیز رشد کرده و بالقوه ثروتمندتر شده بود، و طبقه ی متوسط سنتی و طبقه ی پایین شهری کاملاً وسیع، هر چند از لحاظ سیاسی غیرفعال، مانده بودند. کوتاهی شاه در اجرای اصلاحات گسترده ی اجتماعی و اقتصادی طبقه ی پایین شهری و بخش بزرگی از طبقه ی کارگر صنعتی را هنوز غرق در فقر باقی گذاشته بود و در میان این طبقات ناآرامی میافرید. افزون بر این، یک برنامه ی شدید تثبیت قیمتها که در سپتامبر ۱۹۶۰ آغاز شد رکود ملایمی پدید آورد که تا نیمه ی ۱۹۶۳ پایید و ناآرامی بیشتری آفرید ۱۰٬ بنابراین این طبقه ها نیز یک سرچشمه ی بالقوه ی مخالفت را تشکیل میدادند که مصدقیها، عوامفریبان مردمگرا بالقوه ی مخالفت را تشکیل میدادند که مصدقیها، عوامفریبان مردمگرا نظیر بقایی، روحانیون فعالی پیرو سنت کاشانی، و شاید حتا ملیگرایان مستقل میتوانستند آنها را در یک جنبش مردمی بسیج کنند. بالاخره طبقه ی بالای سنتی کاملاً قدرتمند مانده بود و هنوز قادر به ایجاد مشکلات جدی برای شاه بود.

اما رابطه ی دست نشاندگی ایران با ایالات متحد و رشد درآمد نفتی آن به سرعت تواناییهای سرکوب و یارگیری دولت را تقویت میکرد. بنابراین سیاست ایران بسیار سیال بود: شرایط برای سر برآوردن یک جنبش وسیع مخالف آماده بود، اما توانایی دولت برای مقابله با چنین جنبشی به سرعت رشد میکرد. این نیروهای متنازع بین اوایل ۱۹۶۰ و اواخر ۱۹۶۳ نقش خود را بازی کردند. در پایان این دوره دولت ایران توانسته بود همه ی حریفان خود را شکست دهد و بیشتر ناآرامی موجود در ۱۹۶۰ را بی تاثیر سازد، و در نتیجه بسیار خودمختار شود.

17. Idem, «Quarterly Economic Summary for the Fourth Quarter, 1960,» February 14, 1961; idem, «Recent Actions... to Get Iranian Economy Moving,» July 30, 1963.

نخستین نشانه ی این که جنبش مردمی مخالفی دوباره در حال پدید آمدن است در ژانویه ی ۱۹۶۰ مشاهده شد که حدود هزار نفر از دانش آموزان دبیرستانهای تهران نخستین تظاهرات عمومی را که از اواخر ۱۹۵۳ به بعد در ایسران بسرگزار شده بسود تسرتیب دادنسد. حسدود دویست نسفر از تظاهرکنندگان و از جمله چهل و یک نفر غیردانش آموز، دستگیر شدند. با این که علت بلافصل تظاهرات تصمیم وزارت فرهنگ به افزایش حداقل نسمره ی قبولی در دبیرستانهای تسهران بسود، دانشجویان شعارها و پلاکاردهایی در محکوم کردن شاه و رژیم او نیز هسمراه داشتند. این تظاهرات بلافاصله با فعالیت علنی مخالف دیگری دنبال نشد اما نکوهش شدید تظاهرکنندگان از رژیم شاه به وضوح نشان داد که ناآرامی در حال رشد است ۱۸۰۰.

در ماههای پس از تظاهرات دانشجویان، توجه فزایندهای بر انتخابات مجلس بیستم که قرار بود در تابستان ۱۹۶۰ برگزار شود متمرکز شد. این انتخابات نخستین انتخابات در نظام تازهی دوحزبی بود و به خاطر تغییر قانون انتخابات، نخستین انتخابات در فوریه شروع شد. شاه چهارساله برگزار میشد. تدارک اولیهی انتخابات در فوریه شروع شد. شاه و اقبال، مطمئن از این که نظام دوحزبی نوین خواهد توانست ناآرامی مردمی را فرو بنشاند، و نگران از ناآرامیهای اخیر مرتبط با انتخابات در ترکیه و کره، اعلام کردند انتخابات کاملاً آزاد خواهد بود و نامزدهای مستقل (یعنی غیروابسته بهدو حزبرسمی)، اجازهی شرکت در انتخابات دارند. اما شاه به طور خصوصی در ماه مارس به سفیر آمریکا گفت در انتخابات اعمال نفوذ خواهد شد، و به زودی به ساواک دستور داده شد انتخاب نامزدهای مورد نظر شاه را تضمین کند. ۱۹

<sup>18.</sup> Idem, «The Students' Demonstration of January 11, 1960,» March 12, 1960.

<sup>19.</sup> Idem, «Political Parties Prepare for Coming Elections,» March 5, 1960;

اعلام آزادی انتخابات از جانب شاه و نیاز بدیهی به اعمال نفوذ در انتخابات برای ایجاد یک مجلس سر به راه صحنه را برای یک رویارویی عمده بین دولت و مخالفان آماده کرد. بسیاری از نامزدهای مستقل فعاليت انتخاباتي را شروع كردند و از أن جمله الهيار صالح، مظفر بقايي، حسین مکی، علی امینی، وگروهی از پشتیبانان امینی که شامل اسداله رشیدیان و سیدجعفر بهبهانی، نوهی آیتاله بهبهانی، بودند. تحولی که اهمیت درازمدت خیلی بیشتری داشت این بود که در ماه ژوییه حزب ایران، نهضت مقاومت ملی، حزب مردم ایران، حزب ملت ایران داریوش فروهر، و یک جناح ضدملکی نیروی سوم به رهبری محمد خنجی ائتلافی تشکیل دادند که به جبههی ملی دوم معروف شد. دولت که از این افزایش سریع فعالیت مخالف نگران شده بود از راه ارعاب و سرکوب وارد مبارزه شد: اقبال به طور خصوصي تهديد كردكه دست داشتن اميني در ماجرای قرنی را فاش خواهد کرد. بسیاری از مقامهای ساواک که به سنگدلی معروف بودند برای هشدار به مخالفان ناگهان ترفیع گرفتند؛ و ساواک، پلیس، و ارتش به اقداماتی برای جلوگیری از مبارزهی انتخاباتی صالح و دیگر اعضای جبههی ملی دوم دست زدند. ۲۰

انتخابات در اوت [شهریور] برگزار و شدیداً دستکاری شد و

idem, «Interim Report on Iran's 20th Majlis Elections,» September 24, 1960, 2; idem, «Summary of Majlis Election Campaign, June 27-July 5,» July 9, 1960.

20. Idem, «Summary of Majlis Election Campaign»; Hassan Mohammadi-Nejad, «Elite-Counterelite Conflict and the Development of a Revolutionary Movement» (Ph.D. diss., Southern Illinois University, 1970), 134-35; U.S. Embassy, Tehran, «Election Developments,» July 28, 1960; idem, «Iran on the Eve of Parliamentary Elections,» July 13, 1960; idem, «Beginning of Voting in Majlis Elections,» August 4, 1960; idem, «Interim Report,» 4-6.

نارضایی عمومی قابل ملاحظهای نسبت به شاه و حکومت آفرید. رهبران احزاب ملیون و مردم برای دستچین کردن نامزدهای برنده با شاه همدستی کردند و معمولاً یک نامزد نیرومند از یک حزب را در مقابل نامزدی ضعیف از حزب دیگر قرار داده بودند. کوتاهمدتی پس از آغاز رای گیری فهرستی از نامزدهایی که قرار بود پیروز شوند به سفارت آمریکا نشان داده شد که حاکی از آن بود که حزب ملیون ۱۳۰ کرسی از ۲۰۰ کرسی مجلس را خواهد برد و فقط ۴ نامزد مستقل برنده خواهند شد که هیچیک از نامزدهای جناح مخالف میان آنها نیست. همینکه قضیهی نامزدهایی که قرار شده بود برنده شوند پخش شد خیلی از نمایندگانی که قرار بود ببازند و برخی از مقامهای انتخابات کناره گیری كردند. خود انتخابات سرشار از تخلفها، از جمله تهديد نامزدها، محدود کردن دسترسی آنها به مطبوعات، تقلب در شمارش آراء و استفاده از برگههای از پیشنوشته شده ی رای و اوراق شناسایی جعلی به وسیله ی رای دهندگانی بود که حکومت اجیر کرده بود. گزارش گستردهی این تخلفها در مطبوعات به رشد نارضایی همگانی افزود. خشونت در حوزههای رأیگیری به چندین مورد قتل انجامید. در بسیاری از حوزهها در نتیجهی ناآرامی مردمی رایگیری به تعویق افتاد یا به کلی متوقف شد و سرانجام در ۲۷ اوت انتخابات باطل شد.۲۱

رسوایی انتخابات دو پیامد عمده داشت. نخست آنکه هم شاه و هم احزاب ملیون و مردم به شدت بی اعتبار شدند. در مبارزه ای که تا حدی به وسیله ی ساواک هماهنگ شده بود کوشش شد تخلفهای انتخاباتی به گردن نخست وزیر اقبال انداخته شود. اقبال به زودی پس از لغو انتخابات استعفا داد و جای خود را به جعفر شریف امامی، از مقامهای دولتی که مناصب مهمی را در دیوانسالاری دولتی عهده دار شده بود، داد. اسداله علم بنیانگذار و رهبر حزب مردم نیز به خاطر نقشی که در انتخابات علم بنیانگذار و رهبر حزب مردم نیز به خاطر نقشی که در انتخابات

داشت شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت و به زودی از رهبری حزب کناره گرفت. اما این کناره گیریها تاثیری در فرو نشاندن ناآرامی همگانی نداشت. دوم آنکه چهرههای مخالف از قبیل امینی، بقایی و صالح که در انتخابات شرکت کرده اما موضع انتقادی از رژیم شاه را حفظ کرده بودند حیثیت و اشتهار قابل ملاحظهای کسب کردند.

شاه بیدرنگ پس از انتخابات با مقامهای متعددی برای جلوگیری از لطمات بیشتر به رژیم خود دست زد. کوشید با مقصر قلمداد کردن اقبال و اعلام انتخابات جدید، از رسوایی فاصله بگیرد. برای کنترل انتخابات جدید اعلام کرد کسانی که با مصدق مربوط باشند اجازه ی شرکت در انتخابات نخواهند داشت و به نیروهای امنیتی دستور داد فهرست تازهای تنظیم کنند. شاه همچنین کوشید با ترکیبی از سرکوب و جلب همکاری، مخالفان را تضعیف و تقسیم کند. امینی اجازه یافت حزب سیاسی جدیدی به نام حزب آزادیخواه تشکیل دهد. به بقایی اجازه داده شد در اوایل سپتامبر یک راهپیمایی بزرگ برگزار کند اما دو هفته بعد بازداشت شد. صالح و دیگر میانه روهای جبهه ی ملی اجازه داشتند آزادانه به هر جا بروند و برای تصدی مقامهایی در کابینه و سمتهای بالای دیگر در نظر بروند و برای تصدی مقامهایی دائمی، شامل سران دستگاههای امنیتی گرفته شده بودند. یک کمیته ی دائمی، شامل سران دستگاههای امنیتی دولت تشکیل شد تا رشد ناآرامیها را زیر نظر داشته باشد و در اوایل سپتامبر هرگونه تجمع سیاسی بدون کسب اجازه ممنوع شد."

<sup>22.</sup> Ibid., 5; idem, «Resignation of Mardom Party Head Assadollah Alam,» September 24, 1960.

<sup>23.</sup> Idem, «Interim Report,» 9, 13; idem, «Preliminary Observations on Majles Elections,» December 5, 1960; idem, «Political Parties: Recent Developments,» October 11, 1960; idem, «Post-Eqbal Activities of Mozafar Baqai and 'Guardians of Freedom,'» September 1, 1960; idem, «Arrest of Mozafar Baqai,» September 17, 1960; idem, «Alayar Saleh and the Coming Elections,» December 21, 1960, 9.

اين اقدامها موقتاً فعاليت آشكار مخالفان را متوقف كرد. با اينهمه، امینی به زودی با سازمان دادن گروهی از نامزدهای مستقل شامل سید جعفر بهبهانی و محمد درخشش که رهبری یک سازمان مهم معلمان را بر عهده داشت شروع به آماده شدن برای انتخابات جدید کرد. رهبران جبههی ملی صالح، سنجابی و محمدعلی کشاورز صدر نیز شروع به آماده شدن برای انتخابات کردند؛ و همچنین بقایی و ملکی. کوتاهمدتی پس از آنکه انتخابات در ژانویهی ۱۹۶۱ [دی ۱۳۳۹] آغاز شد شاخهی دانشجویی جبهه ی ملی یک رشته تظاهرات بزرگ (با جمعیتهای تا بیست هزار نفر) برای اعتراض به تخلفهای انتخاباتی سازمان داد. این تظاهرات را نیروهای امنیتی یاگروههای اوباشی که رشیدیانها و متحدان آنها اجیر کرده بودند در هم شکستند، و بقایی و بسیاری از رهبران دانشجویان بازداشت شدند. در ۳۰ ژانویه گروهی از رهبران جبههی ملی چندین هفته در سنا بست نشستند تا به تقلبهای انتخاباتی و اقدامات شدید نیروهای امنیتی اعتراض کنند، در برخی از استانها هم خشونتهایی در انتخابات بروز کرد و به کشته شدن بسیاری انجامید. مجلس جدید که در اوایل فوریه [۲ اسفند] افتتاح شد پر از متحدان شاه بود و از پشتیبانی مردمی بیشتری نسبت به پیشینیان خود برخوردار نبود، هر چند شاه در تلاش برای جلب همکاری جناح میانهروی جبههی ملی اجازه داد صالح یک کرسی به دست آورد. ۲۴

صحنه سازى تقلب آميز مجدد انتخابات مجلس بيستم ناآرامي

24. Idem, «Preliminary Observations on Majles Elections»; idem, «Recent Election Activities of the National Front and the Guardians of Freedom,» January 26, 1961; idem, «Opposition Activities and Resulting Disturbances in Tehran,» February 11, 1961; idem, «Election Violence in Borujen,» March 20, 1961; U.S. Embassy, Tehran, to Secretary of State, May 4, 1961; U.S. Embassy, Tehran, «Majlis Elections: Part II, Analysis of New Majlis,» April 25, 1961.

مردمی را باز هم دامن زد. تظاهرات دانشجویی ادامه یافت، و شاه را وادار به تعطیل دانشگاه تهران کرد. صالح از موقعیت خود در مجلس جدید برای راه انداختن حملههای علنی به رژیم استفاده کرد. در شورشهای نیمه ی مارس در تهران هشت تظاهرکننده کشته و عده ی بسیار بیشتری مجروح شدند. در اواخر آوریل درخشش اعتصابی از معلمان به راه انداخت تا به برنامه ی حکومت برای اصلاح شرایط کار معلمان اعتراض کند. در راهپیمایی معلمان در جلوی مجلس در دوم ماه مه [۱۲ اردیبهشت کند. در راهپیمایی معلمان در جلوی مجلس در دوم ماه مه [۱۲ اردیبهشت است.

شدت ناآرامی مردمی موید نیاز به اقدامهای کاری جدید بود. مقامهای آمریکا فشار ملایم اما جدی به شاه برای گسترده تر کردن پایگاه پشتیبانی خود و اجرای اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را آغاز کردند. پرسنل سفارت آمریکا و سیا در تهران نیز شروع به ملاقات با چهرههای مخالف از قبیل شاهپور بختیار، عبدالرحمن برومند، داریوش فروهر، محمدعلی کشاورز صدر، هدایت اله متین دفتری، الهیار صالح، و کریم سنجابی کردند و جویای نظرهای آنان شدند و آنان را به اتخاذ مواضع ملایمتر تشویق کردند. ۲۶ شاه در پاسخ بحرانی شدن جو و لابد همچنین فشار آمریکا، سرانجام شروع به اجرای یک برنامهی گستردهی اصلاحات اجتماعی و اقتصادی کرد.

اما روشن بود که طبقه ی بالای سنتی با اصلاحات گسترده مخالفت خواهد کرد. بنابراین شاه دو گام مهم برای تضعیف قدرت سیاسی این طبقه برداشت. نخست، در نیمه ی مارس ۱۹۶۱ به طور ناگهانی سپهبد بختیار را از ریاست ساواک برکنار کرد و جای او را به سرلشگر حسن

25. New York Times, February 26, 1961, 14:2, and March 12, 1961, 9:4; U.S. Embassy, Tehran, to Secretary of State, May 17, 1961, and May 18, 1961.

75. مصاحبه با استوارت راکول و فیلیپس تالبوت، که به ترتیب وزیر مختار سفارت آمریکا در تهران و معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورنزدیک و آسیای جنوبی بودند؛ و اسناد لانه ی جاسوسی، ۲۲ ـ ۲۰.

پاکروان داد که در آنزمان معاون بختیار بود. بسیاری از مقامهای دیگر امنیتی نیز برکنار شدند. از زمان کنار گذاشتن زاهدی، بختیار نماینده ی اصلی طبقه ی بالای سنتی بود. در مقام سرپرستی ساواک دومین مرد قدر تمند ایران شده بود و خیلیها باور داشتند که علیه شاه توطئه میکند. ۲۷ برکناری بختیار و دیگر مقامهای امنیتی تضمین کرد که در رویارویی آینده با طبقه ی بالای سنتی نیروهای امنیتی زیر کنترل محکمتر شاه خواهند بود. دوم، شاه در ماه مه شریف امامی را برکنار کرد و امینی را به نخست وزیری برگزید. امینی بر رغم این که از ثروتمندان خانواده های ایران بود، نسبتاً مترقی و از این رو مورد ضدیت طبقه ی بالای سنتی بود. مقامهای آمریکا برای شاه روشن ساخته بودند که امینی را بهترین نامزد نخست وزیری میدانند هر چند ظاهراً به طور صریح وی را برای انتصاب نخست وزیری میدانند هر چند ظاهراً به طور صریح وی را برای انتصاب امینی تحت فشار قرار نمیدادند. ۲۸ انتصاب امینی دولت ایران را برای نخستین بار در دست حکومتی قرار داد که آمادگی اجرای اصلاحات را داشت.

امینی به سرعت با قبول کلیهی درخواستهای معلمان و انتصاب درخشش به وزارت فرهنگ اعتصاب معلمان را پایان داد. با توقیف بسیاری از افسران و مقامات حکومت قبلی و ممنوعالخروج کردن بقیه مبارزه علیه فساد را شروع کرد. در ۱۱ ماه مه مجموعهی اصلاحاتی راکه

27. Barry Rubin, Paved with Good Intentions (New York: Oxford University Press, 1980),

برای گزارش تخیلی جالبی از توطئه ی منسوب به بختیار نگاه کنید به: Gérard de Villier, S.A.S. contre C.I.A. (Paris: Plon, 1965).

۲۸. استوارت راکول و فیلیپس تالبوت (زیرنویس ۲۶) هر دو قویاً منکر آنندکه شاه صریحاً برای روی کار آوردن امینی زیر فشار قرار گرفت اما معتقدند احتمالاً تحت تاثیر تایید صریح آمریکا از امینی قرار گرفت. شاه بعدها اظهار داشت تحت فشار بوده است. نگاه کنید به:

Mohammad Reza Pahlavi, Answer to History (New York: Stein and Day, 1980), 22.

برای حل بحران اقتصادی رو به تزاید ایران طرح شده بود و یک برنامه ی اصلاحات ارضی را اعلام کرد که آنرا زیر نظر حسن ارسنجانی که به وزارت کشاورزی گمارده شده بود قرار داد. شاه برای تسهیل تلاشهای امینی و ساکت کردن انتقادهای پراکنده درباره ی انتخابات تازه برگزارشده، مجلس را منحل و انتخابات جدید را اعلام کرد. ۲۹

اصلاحات اميني مورد مخالفت سرسختانهي طبقهي بالاي سنتي قرار گرفت که به زودی شروع به تحریک علیه وی کرد. مخالفان امینی در طبقهی بالای سنتی گروههای متعدد و به هم مربوطی را شامل میشدند. فعالترین آنها شبکهی رشیدیانها بود،که از سالها پیش وجود داشت و در کودتای ۱۹۵۳ نقش مهمی بازی کرده بود. چیزی از انتصاب امینی نگذشته رشیدیانها سازمانی به نام مجاهدان و مدافعان قانون اساسی تشکیل دادند که علناً از یک برنامهی اصلاحی هواداری میکرد اما در واقع در پی احیای وضع موجود پیش از امینی بود. اعضای این سازمان عمدتاً ارباب عمده ی کسب و کار و رهبران بازار بودند که بسیاری از آنها پیوندهای حمایتی با اعضای طبقهی متوسط سنتی و طبقهی پایینشهری داشتند. رشیدیانها سازمان راستگرای کوچکی هم در دانشگاه تهران راه انداختند که اغلب با پشتیبانان جبههی ملی وارد زد و خورد میشدند. رشیدیانها در پاییز ۱۹۶۱ از طریق این شبکه راهپیماییهای منظمی راه میانداختند که تا پنج هزار نفر در آن شرکت میجستند. دو گروه کوچکتر وابسته به طبقهی بالای سنتی یکی گروه مترقی آرامش و دیگری «انجمن دوستان» سید جعفر بهبهانی بود، که هر دو پیوند سستی با شبکهی رشیدیان داشتند اما عمدتاً به صورت وسیلهی پیشرفت رهبران خود خدمت میکردند. تیمور بختیار نیز که پس از برکناری از ریاست ساواک دسیسه های خود را افزایش داده بود و خیلی از اعضای طبقهی بالای

<sup>29.</sup> U.S. Embassy, Tehran, to Secretary of State, May 1, 1961; Keesing's Contemporary Archives, July 21-28, 1962, 18882.

سنتی او را نامزد آرمانی خود برای جانشینی امینی میدانستند پیوند سستی با رشیدیانها داشت. ۳۰

آخرین سرچشمه ی مخالفت طبقه ی بالای سنتی با امینی روحانیت شیعه بود. ظهور یک جنبش حقوق زنان در ۱۹۵۹ و اعمال یک قانون اصلاحات ارضی در ۱۹۶۰ [۱۳۳۹] بسیاری از روحانیت را خشمگین کرده بود و باعث پیدایش مجدد مخالفت روحانیان با دولت شده بود. پس از درگذشت آیتاله بروجردی تقیهگرا در ماه مارس ۱۹۶۱ و انتصاب امینی به نخست وزیری جناح روحانی برجسته ای به رهبری آیتاله بهبهانی شروع به همکاری نزدیک با دیگر اعضای جناح مخالف در طبقه ی بالای سنتی علیه امینی و برنامه اصلاحات او کرد. مهمتر برای آینده آنکه آیت اله نسبتاً کهتری به نام روح اله الموسوی خمینی که در اوایل ۱۹۶۰ ها در میان طلبه ها پیروان بسیاری جمع کرده بود نیز مستقلاً شروع به تبلیغ علیه امینی کرد. [امام] خمینی، بسیار همانند کاشانی که در این زمان غیرفعال شده بود و در ۱۹۶۲ درگذشت، قادر به بسیج گروههای این زمان غیرفعال شده بود و در ۱۹۶۲ درگذشت، قادر به بسیج گروههای وسیعی از طبقه و طبقه ی بالای سنتی میافرید. "ا

انتصاب امینی به نخست وزیری مخالفان مصدقی را که نه فقط اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بلکه دمکراتیک شدن نظام سیاسی را میخواستند، راضی نکرد. بنابراین مصدقیها هم با امینی مخالفت کردند.

30. U.S. Embassy, Tehran, «Conservative Groups Opposing the Amini Government,» February 8, 1962; idem, «Reflections on the Azmudeh and Aramesh Affairs,» July 12, 1961; Marvin Zonis, *The Political Elite of Iran* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1971), 51-52.

31.Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran, chap.4; U.S. Embassy, Tehran, «Telegram of Ayatollah BEHBEHANI to Shah,» February 14, 1962; idem, «Some Comments on Recnt Religious Agitation in Iran,» December 29, 1962,

نخستین تجلی مخالفت مصدقیها با امینی در ۱۸ مه بروز کرد که جبههی ملی دوم یک راهپیمایی برای درخواست انتخابات جدید برگزار کرد که در آن حدود هشتاد هزار نفر شرکت داشتند و بزرگترین جمعیتی بود که پس از دوران مصدق در ایران گرد میامد. چندین هفته بعد امینی با رهبران جبههی ملی ملاقات و موافقت کرد در ازای تعهد جبههی ملی به خودداری از تظاهرات دیگر، انتخابات را برگزار کند. اما این توافق چون امینی نتوانست انتخابات را در برنامهی کار قرار دهد و شروع به حملهی علنی به جبههی ملی کرد به سرعت به هم خورد. جبههی ملی در پاسخ راهپیمایی بزرگ دیگری در ۲۱ ژوییه به راه انداخت. امینی به جبههی ملی هشدار داده بود این راهپیمایی را برگزار نکنند و نیروهای امنیتی را برای در هم شکستن آن گسیل کرد؛ ۱۵۰ نفر از تظاهرکنندگان و از جمله تمام رهبران بالای جبههی ملی، دستگیر شدند. امینی در هم شکستن گروه در حال رشد فعالان دانشجویی خارج را نیز آغاز کرد. در ماه اوت رهبران جبههی ملی دوباره قول دادند از برگزاری تظاهرات بزرگ جلوگیری کنند و با اینکه در زمستان اعتراضهای پراکندهای رخ داد، این توافق تا چند ماه رعایت شد. آنگاه چون پیشرفتی در جهت انجام انتخابات جدید دیده نمیشد، جبههی ملی در اوایل دسامبر سازماندهی یک راهپیمایی بزرگ را آغاز کرد. امینی حاضر نشد اجازهی برگزاری این راهپیمایی را صادر کند و در نتیجه رهبری جبههی ملی با سرافکندگی آنرا لغوكرد. دانشجويان دانشگاه تهرانكه از اين ضعف اراده سرخورده بودند به هر صورت راهپیمایی را به نوعی برگزار کردند و تنشهایی جدی درون جبههی ملی دوم آفریدند. جنجال دیگر هنگامی پیش آمدکه در اوایل ژانویهی ۱۹۶۲ بقایی از زندان آزاد شد و بیدرنگ یک راهپیمایی بزرگ به راه انداخت. ۳۲

32.New York Times, May 19, 1961, 11:6, and July 22, 1961, 3:7; U.S. Embassy, Tehran, to Secretary of State, June 12, 1961, June 19, 1961,

در اواخر ژانویه که یک رشته تظاهرات خشونت آمیز تهران را تکان داد جبهه ی ملی دوم دچار عقب نشینی دیگری شد. نخستین آنها در ۲۱ ژانویه رخ داد که پنج هزار دانشجوی دانشگاه تهران برای اعتراض به توقیف سه دانشجو به اتهام شرکت در فعالیتهای جبهه ی ملی به راهپیمایی پرداختند. واحدهای پلیس و شبه نظامی بیرحمانه در آنچه به قول یکی از شاهدان ماجرا «حملهی مغول» بود به معترضان حمله کردند. ۳۳ در ناآرامیهای بعدی در چند روزه ی بعد یکی از تظاهرکنندگان کشته، صدها تن مجروح، و صدها نفر نیز دستگیر شدند که بیشتر رهبران جبهه ی ملی که با این بازداشتها تضعیف شده بود در اثر کوتاهی خود در کنترل تظاهرکنندگان و سازمان دادن یک اعتصاب موفق باز هم اعتبار خود را از دست داد. سازمان دانشجویان رشیدیان هم در تظاهرات دست داشت؛ اسداله رشیدیان، دانشجویان رشیدیان هم در تظاهرات دست داشت؛ اسداله رشیدیان، سید جعفر بهبهانی، و بسیاری از یاران آنها دستگیر شدند، و تیمور بختیار تبعید شد. ۳۶ امینی پس از این تظاهرات سانسور مطبوعات را افزایش تبعید شد. ۳۶ امینی پس از این تظاهرات سانسور مطبوعات را افزایش داد. ۳۵

September 11, 1961, September 18, 1961, December 6, 1961, December 11, 1961, and January 6, 1962; U.S. Embassy, Tehran, «General Pakravan's Attitude Toward the Amini Government,» July 31, 1961.

تصمیم شاه به دادن اختیارات ویژه به امینی در ۱۱ نوامبر توانایی امینی بـرای سـرکوب جبههی ملی در این دوره را بالا برد. نگاه کنید به:

Keesing's Contemporary Archives, July 21-28, 1962, 18882.

33. U.S. Embassy, Tehran, «Political Disturbances in Tehran January 21-January 25,» February 3, 1962, 3.

۳۴. بختیار به توطئه علیه شاه در تبعید با پشتیبانی حکومت عراق ادامه داد. در اواخر از ۱۹۶۰ ها شبکهی متنوعی جور کرده بود که از حزب توده، دانشجویان چپ خارج از کشور، اعضای واخورده ی طبقه ی بالای سنتی، و برخی از عناصر عشایر در آن یافت کشور، اعضای واخورده ی طبقه ی بالای سنتی، و برخی از عناصر عشایر در آن یافت کشور، اعضای واخورده ی طبقه ی بالای سنتی، و برخی از عناصر عشایر در آن یافت کشور، اعضای واخورده ی طبقه ی بالای سنتی، و برخی از عناصر عشایر در آن یافت کشور، اعضای واخورده ی طبقه ی بالای سنتی، و برخی از عناصر عشایر در آن یافت کشور، اعضای واخورده ی بالای سنتی، و برخی از عناصر عشایر در آن یافت کشور، اعضای واخورده ی بالای سنتی، و برخی از عناصر عشایر در آن یافت کشور، اعضای واخورده ی بالای سنتی، و برخی از عناصر عشایر در آن یافت کشور، اعضای واخورده ی بالای سنتی، و برخی از عناصر عشایر در آن یافت کشور، اعضای واخورده ی بالای سنتی، و برخی از عناصر عشایر در آن یافت کشور، اعضای واخورده ی بالای سنتی، و برخی از عناصر عشایر در آن یافت کشور، اعضای واخورده ی بالای سنتی، و برخی از عناصر عشایر در آن یافت کشور، اعضای واخورده ی بالای سنتی، و برخی از عناصر عشایر در آن یافت کشور، اعضای واخورده ی بالای سنتی، و برخی از عناصر عشایر در آن یافت کارد این بالای سنتی، و برخی از عناصر عشایر در آن یافت کشورد این بالای سنتی، و برخی از عناصر عشایر در آن یافت کشورد، این بالای بالای

با این که بیشتر رهبران جبههی ملی به زودی از زندان آزاد شدند، جبههی ملی بیشتر نیروی حرکت خود را از دست داده بود و دیگر هرگز تهدیدی جدی علیه رژیم شاه نشد. این به دو علت رخ داد. نخست، برنامهی اصلاحات امینی نسبتاً مردمپذیر بود و بسیاری از ایرانیان به ویژه اعضای طبقهی متوسط امروزی را به همکاری جلب کرد و پایگاه پشتیبانی جبههی ملی را تضعیف کرد. دوم، جبههی ملی روز به روز بیشتر به یک جناح میانهرو همراه با صالح و حزب ایران و یک جناح تندرو عمدتاً شامل دانشجویان و اعضای نهضت مقاومت ملی که در ماه مه ۱۹۶۱ به نام نهضت آزادی ایران تجدید سازمان یافته بود، تقسیم میشد. این دو جناح که از نیمهی ۱۹۵۰ ها در درون جناح مصدقی جنبش ملی وجود داشت، اكنون مكرراً بر سر مسائل سازماني و اين مسأله كـه آيـا تاکتیکهای رویارویی بیشتری اتخاذ شود یا نه برخورد داشتند. بیمیلی جناح میانه رو به مبارزه بـا امـینی در تـابستان و پـاییز ۱۹۶۱ و بـرخـورد غیرماهرانهی آن با رویدادهای دسامبر ۱۹۶۱ و ژانویهی ۱۹۶۲ تشنج بین دو جناح را بسیار افزایش داده بود و جبههی ملی دوم را به طور جدی تضعیف کرد. به علاوه، امینی و شاه با تشویق میانهروها به کار درون رژیم و سركوب شديد تندروها ماهرانه اين تشنجها را تشديد ميكردند. و ساواک هم شدیداً درون جبههی ملی نفوذ کرده بود و برای تشدید اختلاف دو جناح فعالیت میکرد. این دستهبندیها سرانجام هنگامی که بازرگان و بسیاری از یارانش ناگهان کنگرهی دسامبر ۱۹۶۲ آنرا ترک کردند و به همکاری خود با جبههی ملی پایان دادند، به تجزیهی جبههی ملی دوم انجامید. ۳۶

اصلاحات امینی و موفقیت او در تضعیف جبههی ملی دوم و مخالفت طبقهی بالای سنتی، در تابستان ۱۹۶۲ در برخی از محافل برای

<sup>36.</sup> Chehabi, «Modernist Shi'ism and Politics,» chap. 5; Mohammadi-Nejad, «Elite-Counterelite Conflict,» 129-32.

او اعتبار قابل ملاحظهای به بار آورده بود. این امکان مطرح میشد که ممکن است او به زودی، به خصوص اگر میتوانست انتخابات مجلس را که هنوز برگزار نشده بود کنترل کند، در موقعیتی باشد که شاه را به مبارزه بخواند. به علاوه ملیگرایان مستقل دیگری از قبیل حسن ارسنجانی نیز به قدر کافی برجسته شده بودند که تهدید بالقوهای برای برتری شاه باشند. در نتیجه، شاه در ژوییهی ۱۹۶۲ امینی را برکنار کرد و اسداله علم را به جانشینی او برگزید. ارسنجانی مدتی سمت وزارت کشاورزی را حفظ کرد اما آنگاه در مارس ۱۹۶۳ برکنار شد.

شاه در ماههای پس از برکنار کردن امینی شروع به همراهی آشکار تر با جنبش اصلاحات کرد و برنامه ی اصلاحات ارضی را علناً ستود و فرمانهایی برای انواع دیگری از اصلاحات صادر کرد. در ژانویه ی ۱۹۶۳ او یک برنامه ی گسترده ی اصلاحی را مطرح کرد که آن را انقلاب سفید نامید و تصویب کل آن را به همه پرسی ملی گذارد. انقلاب سفید در ابتدا شامل شش ابتکار عمده بود: گسترش برنامه ی اصلاحات ارضی، شامل شش ابتکار عمده بود: گسترش برنامه ی اصلاحات ارضی، برنامه ی سهیم شدن کارگران در سود، ملی شدن جنگلها و مراتع، فروش سهام کارخانجات دولتی، اعطای حق رأی به زنان، و ایجاد سپاه دانش. ابتکارهای دیگری هم پس از آن افزوده شدند، از جمله سپاه بهداشت، سپاه ترویج و آبادانی، مبارزه ی ضد گرانفروشی، ملی شدن منابع آب، و تدارک آموزش همگانی و بهداشت همگانی رایگان. انقلاب سفید با آن که مکرراً از جانب منتقدان شاه استهزا شده بر معیارهای زندگی بسیاری از ایرانیان برنامه ی ایرانیان یافت ایرانیمی از دهقانان ایرانی را صاحب زمین کرده بود.۳۲

37.U.S. Embassy, Tehran, «Some Reflections on Current Political and Economic Developments in Iran,» November 28, 1962; Rouhollah K. Ramazani, «Iran's 'White Revolution': A Study in Political Development,» International Journal of Middle East Studies 5 (April 1974), 124-39; Eric

انقلاب سفید سه پیامد بلندمدت بسیار مهم برای سیاست ایران داشت: نخست آنکه تواناییهای یارگیری دولت را بسیار افزود و شاه را قادر ساخت از خود تصویر یک رهبر مترقی بسازد و به این ترتیب پشتیبانی مردمی مخالفان را تضعیف کند. به خصوص در ۱۹۶۰ ها و پشتیبانی مردمی مخالفان را تضعیف کند. به خصوص در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها که برنامهی اصلاحات ارضی هنوز در حال اجرا بود و دیگر اصلاحات هنوز نیروی حرکتی داشتند این واقعیت داشت. دوم، برنامهی اصلاحات ارضی با خرد کردن بیشتر املاک بزرگ کشاورزی تقریباً همهی اصلاحات ارضی با خرد کردن بیشتر املاک بزرگ کشاورزی تقریباً همهی زمینداران بزرگ ایران را از میان برداشت و بنابراین اساساً طبقهی بالای سنتی را نابود کرد. سوم، برنامهی اصلاحات ارضی همراه با رشد سریع اقتصادی ایران، بسیاری از دهقانان ایرانی را به کوچ به مناطق شهری واداشت و ردههای طبقهی پایینشهری را متورم ساخت. این کوچندگان واداشت و ردههای طبقهی پایینشهری را متورم ساخت. این کوچندگان باید کانون مرکزی ناآرامیهای انقلابی اواخر ۱۹۷۰ میشدند.

برنامه ی اصلاحات شاه فعالیت مخالف قابل ملاحظه ای پدید آورد که شدیداً سرکوب شد. روحانیت که علیه قانون مربوط به زنان و اصلاحات ارضی تبلیغ میکرد فعالیت مخالف را پس از آنکه خود شاه به تقویت اصلاحات پرداخت افزایش داد. فعالان روحانی در اوایل پاییز ۱۹۶۲ [۱۳۴۱] برای اعتراض به این اصلاحات تظاهرات عمومی بزرگی در شهر قم برگزار کردند. اواخر نوامبر [۱۰ آذر] تظاهرات مشابهی در تهران سازمان داده شد اما پس از آنکه علم اعلام کرد فرمان سلطنتی مبنی بر اجازه ی رای دادن برای زنان قوت قانونی نیافته، لغو شد. اعلام انقلاب سفید در ژانویه ی ۱۹۶۳ [بهمن ۴۱] و انجام یک همهپرسی ساختگی برای مشروعیت بخشیدن به آن باعث فعالیت مخالف بیشتر شد. جبهه ی ملی دوم همهپرسی را محکوم کرد و در نتیجه شاه دستور بازداشت همه ی رهبران و بسیاری از هواداران آنرا صادر کرد. رهبران جناح

Hooglund, Land and Revolution in Iran, 1960-1980 (Austin: University of Texas Press, 1982), chap. 5.

میانه رو سرانجام در سپتامبر ۱۹۶۳ از زندان آزاد شدند، اما بازرگان و دیگر رهبران جناح تندرو در اکتبر ۱۹۶۳ محاکمه و به زندانهای دو تا ده سال محکوم شدند. با این که در سپتامبر ۱۹۶۳ به رهبری جبهه ی ملی دوم تظاهرات پراکنده ای انجام گرفت، این بازداشتها جبهه ی ملی را به عنوان یک نیروی سیاسی کارامد از این زمان به بعد از میان برداشت.

روحانیت شیعه نیز نسبت به اعلام انقلاب سفید واکنش نیرومندی نشان داد. در ژانویهی ۱۹۶۳ [بهمن ۴۱] تظاهرات پراکندهای برگزار شد و بازار تهران سه روز تعطیل شد، که منجر به بازداشت بسیاری از روحانیون، از جمله [امام] خمینی شد. این تظاهرات، بر خلاف تظاهرات سازماندادهی جبههی ملی دوم که عمدتاً از طبقهی متوسط امروزی تشکیل میشد، عمدتاً متکی بر طبقههای پایین و متوسط سنتی بود. روحانیت تظاهرات دیگری نیز در مارس و آوریل در مشهد، تبریز، و قم سازمان داد. شورشهای عشیرهای خشونت آمیزی نیز در این دوره رخ دادند. طی ایام سنتی عزاداری شیعیان در ماه محرم که در اوایل ۱۹۶۳ [خسرداد ۴۲] به اوج خسود رسید، بسیاری از دسته های عزاداری و سخنرانیهای وعاظ خصلتی بسیار سیاسی به خود گرفتند. به ویژه [امام] خمینی حملهی تعیینکنندهای به شاه کرد و به فوریت بازداشت شد. این بازداشت تظاهرات بزرگی را در تهران برانگیخت که نیروهای امنیتی وحشیانه به آن حمله کردند. شورشهای خشونت آمیز ادامه یافتند و بـه شهرهای دیگرگسترش یافتند، و معترضان به ساختمانهای دولتی و زنان بدون حجاب حمله میکردند. صدها شهروند به دست نیروهای امنیتی کشته شدند، هزارها نفر مجروح شدند، و صدها نفر بازداشت شدند تا شورش چند روز بعد خاتمه یافت. [امام] خمینی تا اوت ۱۹۶۳ در زندان

38. U.S. Embassy, Tchran, «Some Comments on Recent Religious Agitation in Iran,» December 29, 1962; Chehabi, «Modernist Shi'ism and Politics,» chap. 5.

ماند. در اکتبر ۱۹۶۴ [۴ آبان ۴۲] علناً «توافقنامهی منزلت نیروها» [نوعی کاپیتولاسیون] را، که طبق آن پرسنل نظامی آمریکا که در ایران خدمت میکردند از امتیازها و مصونیتهای دیپلماتیک معینی برخوردار میشدند، محکوم کرد. بازداشت و سپس نخست به ترکیه و آنگاه عراق تبعید شد و تا ۱۹۷۸ آنجا ماند.

## سیاست دولت بسیار خودمختار، ۱۳۲۷\_۱۳۴۲ [۱۳۴۳\_۱۳۵۶]

سال ۱۹۶۳ [۱۳۴۲] را میتوان سالی که در آن سرانجام یک دولت بسیار خودمختار در ایران مستقر شد دانست. طبقهی متوسط امروزی در اثر فروپاشی جبههی ملی دوم، سازمان سیاسی عمدهای که نمایندهی این طبقه بود، بسیار تضعیف شده بود. جایگزینی ملیگرایان مستقلی چون امینی و ارسنجانی با وفاداران و تکنوکراتهای غیرسیاسی، و خصلت روز به روز شخصی تر و متمرکزتر دستگاه دولت، باکاهش نقش طبقهی متوسط امروزی در ادارهی دولت، آنرا باز هم بیشتر تضعیف کرد. طبقهی بالای سنتی پیش از این در اوایل ۱۹۶۳ بیشتر نفوذ خود را در نتیجهی کنترل شاه بر مجلس و انتصاب امینی و علم به نخست وزیری از دست کنترل شاه بر مجلس و انتصاب امینی و علم به نخست وزیری از دست داده بود. نمایندگان طبقهی بالای سنتی از قبیل تیمور بختیار و رشیدیانها

## ۳۹. نگاه کنید به زیرنویس قبلی و:

U.S. Department of State, Bureau of Intelligence and Research, «The Iranian Riots and Their Aftermath, RNA-30,» June 26, 1963; U.S. Embassy, Tehran, «Year End Report on the Political Situation in Iran,» December 31, 1963; Rouhollah K. Ramazani, Iran's Foreign Policy, 1941-1973: A Study of Foreign Policy in Modernizing Nations (Charlottesville: University Press of Virginia, 1975), 361-63.

در برکنار کردن امینی و توقف برنامه ی اصلاحات ارضی، که به زودی این طبقه را اساساً نابود کرد، ناموفق مانده بودند. بورژوازی ایران ضعیف و مطیع دولت، بدون نقش قابل توجهی در سیاست، ماند. طبقه ی کارگر صنعتی پس از فروپاشی حزب توده نتوانسته بود تاثیر چندانی در دولت داشته باشد و به طور ضمنی بر طبقه ی متوسط امروزی که اکنون ضعیف بود تکیه داشت. به همین نحو عناصر طبقه ی متوسط و پایین سنتی برای تاثیر بر دولت به اتحاد با طبقه ی بالای سنتی یا طبقه ی متوسط سنتی تکیه داشتند. در نتیجه این طبقات نیز امکانهای عمده ی خود برای تاثیر بر دولت را در پایان ۱۹۶۳ از دست داده بودند.

در سالهای پس از آن دولت همه ی شکلهای مخالفت با رژیم شاه را به شدت سرکوب کرد و به توسعه ی نهادها و ساختکارهایی برای یارگیری از طبقه ی متوسط امروزی، طبقه ی کارگر صنعتی، و دیگر گروههای کلیدی جامعه ادامه داد و پشتیبانی مخالفان در میان این گروهها را تضعیف کرد. در نتیجه سازمانها و چهرههایی که سرچشمههای عمده ی مخالفت با رژیم شاه در ۱۹۵۰ ها و اوایل ۱۹۶۰ ها بودند در نیمه ی ۱۹۶۰ ها به سرعت ناپدید شدند.

سرکوب شدید ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳ و دسته بندیهای روزافزون درون جبههی ملی مخالفان مصدقگرا را در پاییز ۱۹۶۳ به طور جدی از هم گسیخته بود. دستهی تندرویی شامل گروه دانشجویی جبههی ملی و رهبران جوانتری چون شاهپور بختیار، داریوش فروهر، و هدایت اله متین دفتری در اواخر ۱۹۶۳ شروع به انتقاد از صالح و دیگر میانه روهای جبههی ملی که به نظر آنان غیرمصمم و بیش از حد سازشکار بودند کردند. صالح نیز به نوبهی خود با امینی مذاکراتی برای تشکیل یک ائتلاف متحد مخالفان کرد. خود مصدق در اوایل ۱۹۶۴ با نوشتن نامههای متعدد در انتقاد از میانه روها و پشتیبانی از تندروها وارد دعوا شد. صالح به زودی از جبههی ملی استعفا داد و پس از آن از لحاظ سیاسی غیرفعال ماند. جناح تندرو به اعضای نهضت آزادی ایران و چند سیاسی غیرفعال ماند. جناح تندرو به اعضای نهضت آزادی ایران و چند

گروه دیگر پیوست تا سازمان جدیدی تشکیل دهد که به جبهه ی ملی سوم معروف شد. پس از یک رشته بازداشت در اوایل ۱۹۶۴ و اوایل ۱۹۶۵ مبهه ملی سوم زیرزمینی شد و به صورت شبکه ای از سلولها سازمان یافت. در اوایل ۱۹۶۶ بیشتر رهبران آن یا در زندان و یا تحت مراقبت دقیق نیروهای امنیتی بودند و این سازمان به زودی غیرفعال شد. رهبران نهضت آزادی تا ۱۹۶۶ در زندان ماندند و بنابراین این سازمان نیز در این دوره (در داخل ایران) غیرفعال شد. جبهه ی ملی و نهضت آزادی هر دو در ۱۹۷۷ با پیدا شدن نخستین نشانه های ناآرامی انقلابی دوباره سر برآوردند. ۲۰

بیشتر ملیگرایان مستقل و فرصت طلبان سیاسی که در ۱۹۵۰ ها و اوایل ۱۹۶۰ ها برجستگی داشتند نیز پس از ۱۹۶۳ از لحاظ سیاسی غیر فعال شدند. امینی زیر مراقبت نیروهای امنیتی بود و مکرراً تهدید به بازداشت میشد. ارسنجانی پس از برکناری از وزارت کشاورزی مدت کوتاهی به عنوان سفیر ایران در ایتالیا خدمت کرد اما سپس به ایران برگشت و بی سر و صدا به کار حقوقی پرداخت تا در ۱۹۶۹ (به مرگ طبیعی) درگذشت. ابتهاج که در اواخر ۱۹۶۱ به اتهام فساد توقیف شده بود تا اوایل ۱۹۶۴ آزاد نشد، و پس از آن غیرفعال ماند. بسیاری از دیگر ملیگرایان مستقل با مقامهای پردرآمد در دیوانسالاری دولتی یا بخش خصوصی به همکاری جلب شدند. بقایی پس از ۱۹۶۳ فعالیت مختصری داشت و انتقادهای ملایمی از رژیم شاه میکرد، اما فقط به این علت که

40. U.S. Embassy, Tehran, «Recent Developments in the National Front,» April 29, 1964; idem, «Semi-Annual Assessment of the Political Situation in Iran,» February 4, 1965, 4-5; idem, «Semi-Annual Assessment of the Political Situation in Iran,» February 19, 1966, 12; idem, «The State of the Hard-Core Non-Communist Opposition in Iran,» April 21, 1969.

که در اسناد لانهی جاسوسی، ۲۰، بازچاپ شده است؛ Mohammadi-Nejad, «Elite-Counerelite Conflict,» 142-43.

ساواک فکر میکرد فعالیتهای او به تفرقه در مخالفان کمک خواهد کرد. آرامش مدتی به عنوان سرپرست سازمان برنامه خدمت کرد اما در ۱۹۶۵ به علت فعالیت مخالف بازداشت شد؛ وی در اکتبر ۱۹۷۳ [۱۳۵۲] ظاهراً پس از تلاش برای تاسیس یک گروه چریکی در تیراندازی با پلیس کشته شد. درخشش پس از برکناری از وزارت فرهنگ در ۱۹۶۲، چندینبار بازداشت شد اما مقامهای فرعی چندی نیز در دیوانسالاری دولت به او داده شد؛ او دیگر تهدیدی برای رژیم نبود. پزشکپور و پانایرانیستها پس از بشتیبانی دولت به قصد تفرقه افکندن در میان مخالفان برخوردار بودند. ۱۹۶۳

روحانیت تندروی شیعه نیز به شدت سرکوب شد. آیتاله خمینی در تبعید ماند؛ یارانش در ایران چون آیتاله حسینعلی منتظری و حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی مکرراً بازداشت و زندانی شدند. دیگر روحانیان و غیرروحانیان فعال نیز سرکوب شدند از جمله رهبران نهضت آزادی، نویسنده و مبارز علی شریعتی، و آیتاله محمدرضا سعیدی که ظاهراً "زیر شکنجهی نیروهای امنیتی کشته شد. ساواک تلاشهای گستردهای برای رخنه در شبکهی [امام] خمینی و دیگر سازمانهای روحانیان کرد. دولت نیز کوشید با در اختیار گرفتن بسیاری از مدارس اسلامی، کاهش کمکهزینههای روحانیان و طلاب، کنترل خودروی روحانیت را بیفزاید و پشتیبانی مردمی آنرا تضعیف کند، و

۴۱. اسناد لانهی جاسوسی، ۲۳ و ۲۶؛

Zonis, Political Elite of Iran, 60,67-69,93; Hubert Otis Johnson III, «Recent Opposition Movements in Iran» (M.A. thesis, University of Utah, 1975), 237-38.

\* چنانکه در پیشگفتار نویسنده آمده، مواردی که مطلبی فقط از یک منبع کسب شده با قیودی مانند «ظاهراً» و «ممکن است» ذکر می شود و این مورد از آن قبیل است و در واقع البته جای تردیدی در آن نیست (م).

کوشش کرد امور مالی روحانیت را از طریق سازمان اوقاف تنظیم و کنترل کند و از سپاه دین و اداره ی تبلیغات دینی برای تضعیف پیوندهای روحانیت با دیگر گروههای جامعه استفاده کند. به علاوه، برنامههای توسعه ی اجتماعی و اقتصادی دولت متوجه کاهش پشتیبانی ایرانیان طبقه ی متوسط و پایین از روحانیت بود. ۲۲

سرکوب شدید مخالفت در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها دو پیامد عمده داشت. نخست، با بی اثر کردن سازمانهای سیاسی عمدهای که از طریق آنها طبقه ی متوسط امروزی و دیگر گروههای متوسط و پایین میتوانستند در فعالیت جمعی سیاسی درگیر شوند دولت را قادر ساخت در مقابل این گروهها بسیار خودمختار بماند. این، همراه با نابودی عملی طبقه ی بالای سنتی و ادامه ی ضعف و گوش بفرمانی بورژوازی، دولت را در برابر جامعه ی ایران به طور کلی بسیار خودمختار ساخت. دوم سرکوب مخالفت تثبیت شده در میانه ی ۱۹۶۰ ها ظهور سازمانهای مخالف مخالف از تاکتیکهای بسیار متفاوتی استفاده میکردند. این سازمانهای جدید از سه سنخ بودند: گروههای چریکی مارکسیست و اسلامی دنیوی، گروههای دانشجویی خارج از کشور، و شبکه ی زیرزمینی سازمانداده ی روحانیت تندروی شیعه.

ازگروههای متعدد چریکی، مهمترینشان یکی مجاهدین خلق بودند و دیگری چریکهای فدایسی خلق. مجاهدین خلق را در ۱۹۶۵ شش فارغالتحصیل اخیر دانشگاه تهران که عضو نهضت آزادی بودند و در ناآرامیهای ژوئن ۱۹۶۳ (خرداد ۴۲) شرکت داشتند پایهگذاری کىردند.

42. Ervand Abrahamian, Iran between Two Revolutions (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982), 475; Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran, 129-43, 159-61.

و مصاحبه با مامور ساواک (زیرنویس ۶۲ فصل ۴).

بنیانگذاران مجاهدین خلق، مانند رهبران نهضت آزادی، در بسیاری از آرمانهای جنبش مصدقی سهیم بودند اما عمیقاً مذهبی بودند و این آرمانها را در قالب اسلام شیعی ارائه میکردند. با شکست مصدقیها در ۱۹۶۳، بنیانگذاران مجاهدین به این نتیجه رسیدند که مبارزهی مسلحانه تنها راه دستیابی به هدفهای آنان است. فداییان خلق در ۱۹۷۰ با ادغام دو گروه به وجود آمد که در نیمهی ۱۹۶۰ ها به وسیلهی دانشجویانی از دانشگاه تهران تشکیل شده بود که در سازمان جوانان حزب توده، جبههی ملی، و نیروی سوم ملکی فعال بودند. اعضای آن مارکسیست لنینیستهایی بودند که حزب توده را به عنوان غیرانقلابی و زیر سلطهی شوروی رد میکردند و اندیشهها و تاکتیکهای رهبران همروزگار خود در جهانسوم از قبیل فیدل کاسترو و چهگوئهوارا را جذب کرده بودند. در این دوره گروههای چریکی مارکسیست و اسلامی دنیوی کوچکتری هم پیدا دوره گروههای چریکی مارکسیست و اسلامی دنیوی کوچکتری هم پیدا نقلابی حزب توده نامیده میشد. ۴۳

در اروپا و آمریکا پایه گذاری شدند. دانشجویان هوادار جبههی ملی در در اروپا و آمریکا پایه گذاری شدند. دانشجویان هوادار جبههی ملی در ۱۹۶۰ اتحادیهی دانشجویان ایرانی که زیر تسلط تودهای ها بود و در سراسر کنفدراسیون دانشجویان ایرانی که زیر تسلط تودهای ها بود و در سراسر اروپا شاخههایی داشت در ۱۹۶۳ به دست هواداران جبههی ملی و مارکسیستهای ضد تودهای افتاد. جبههی ملی دوم هم در ۱۹۶۲ در اروپا و آمریکا واحدهایی تشکیل داد. در اوایل ۱۹۶۰ ها مصدقیهای خارج از کشور نیز مانند داخل ایران به جناحهای میانهرو و تندرو تقسیم شدند و بیشتر دانشجویان به سوی شاخهی تندرو گرایش داشتند؛ این بخش نیز به نوبه به شاخههایی با گرایشهای مارکسیستی، غیرمارکسیستی، و اسلامی تقسیم شد. سازمانهای دانشجویان ایرانی در خارج در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰

ها در مخالفت با رژیم شاه بی اندازه فعال و پر سر و صدا بودند و مکانیزمهای مهمی برای عضوگیری و ترویج افکار جناح مخالف شدند. ۴۴ در نتیجه، ساواک فعالیتهای خود در خارج را بسیار افزود تا پایههای این سازمانها را سست کند، که موفقیت اندکی داشت.

یک گروه مهم اما کمشناختهی ایرانی مخالف که در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها در خارج فعالیت میکرد یک شاخهی فرعی نیمهمخفی نهضت آزادی به نام نهضت آزادی ایران (خارج از کشور) بود. این سازمان را در ۱۹۶۳ علی شریعتی، ابراهیم یزدی، و مصطفا چمران که در آنزمان در فرانسه و آمریکا تحصیل میکردند بناکردند. شریعتی به زودی سازمان را ترک گفت و به ایران برگشت و بعدها در آنجا بـا یک کـانون آمـوزشی متنفذ اسلامی به نام حسینیهی ارشاد همراه شد. اما یزدی و چمران تصمیم گرفتند مبارزهی مسلحانه علیه رژیم شاه را دنبال کنند و در ۱۹۶۴ به همراهی یکی از فعالان جوان جبههی ملی به نام صادق قطبزاده برای آموزش چریکی به مصر رفتند. این سه تن در ۱۹۶۶ مصر را ترک گفتند و به آمریکا و اروپا بازگشتند تا با اتحادیهی دانشجویان مسلمان که سازمان دانشجویی اسلامی تندرو کوچکی بود همکاری کنند. یزدی و قطبزاده تا اواخر ۱۹۷۰ ها، به ترتیب، در آمریکا و اروپا ماندند و اتحادیهی دانشجویان مسلمان و نهضت آزادی (خارج از کشور) را رهبری کردند و با مجاهدین خلق پیوندهای نزدیکی برقرار ساختند. چمران در ۱۹۷۰ به لبنان رفت و در آنجا باگروه چریکی شیعی امل همراه شد و باگروههای چریکی فلسطین تماس یافت. چون نهضت آزادی (خارج از کشور) در نیمه و اواخر ۱۹۶۰ ها پیوسته تندروتر شد و بیشتر پیوندهایش را با گروههای غیردینی از قبیل اتحادیهی دانشجویان ایرانی و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و با بنیانگذاران سازمان مادر خود، نهضت آزادی ایران

برید. در عین حال، رهبران آن به آیتاله خمینی بسیار نزدیکتر شدند. ۴۵ مهمترین شبکهی مخفی که روحانیت تندروی شیعی در نیمهی ۱۹۶۰ ها تاسیس کرد شبکهای بودکه [امام] خمینی از پایگاه خویش در عراق پایهگذاری کرد. این شبکه در ابتدا عبارت بود از هستههای کوچکی که آیتالهها محمدحسین بهشتی و مرتضی مطهری که از شاگردان [امام] خمینی بودند سازمان داده بودند. چون نفوذ و حلقهی طلاب [امام] خمینی افزایش یافت این شبکه نیز گسترش پیدا کرد. شبکهی [امام] خمینی پیش از ۱۹۷۸ تقریباً به کلی از درگیری در خشونت ضد رژیم اجتناب میکرد و به جای آن روی تبلیغات، عـضوگیری، و سـازماندهی تمرکز مینهاد. [امام] خمینی پیوندهای نزدیک با نهضت آزادی (خارج از کشور) را حفظ کرد و گویا یزدی را به عنوان سخنگوی خود در آمریکا برگزید. او همچنین علناً در ۱۹۷۲ از مجاهدین خلق ستایش کرد و پس از آن ظاهراً آنرا از کمک مالی برخوردار ساخت [؟] . بسیاری از پیروان [امام] خمینی گویا در ۱۹۷۰ ها برای آموزش چریکی بـا امـل و سـایر گروهها به لبنان و دیگر کشورها فرستاده شدند. [امام] خمینی همچنین مبانی آموزهای جنبش خویش را پالایش داد و اثر اساسی خود حکومت اسلامی را در ۱۹۷۱ [۱۳۵۰] منتشر ساخت. شبکهی او گرچه بسیار کارآمد بود فقط اقلیتی از روحانیت شیعی ایران را در بـر مـیگرفت. وی اغلب از دیگر روحانیان شیعه انتقاد میکرد و از جریان دیگر رهبری روحانیت شیعه منزوی ماند. شبکهی زیرزمینی روحانی دیگری که در نیمهی ۱۹۶۰ ها تاسیس شد حزب ملل اسلامی بود که رهبر آن سید کاظم بجنوردی بود و ظاهراً پیوندهای نزدیکی با شبکهی [امام] خمینی داشت. <sup>۴۶</sup>

<sup>45.</sup> Ibid., 376-83, 404.

<sup>46.</sup> Ibid., 415; Amir Taheri, The Spirit of Allah (London: Hutchinson, 1985), 149, 155-70, 189; Abrahamian, Iran between Two Revolutions, 473-79.

و اسناد لانهی جاسوسی، ۲۴.

کارایی این گروههای تازهی مخالف را ایدئولوژی آنان، تاکتیکهای آنان، و به ویژه خصلت پایگاههای اجتماعی پشتیبانی آنان شکل میداد. ایدئولوژی نسبتاً پیچیده و تاکتیکهای خشونت آمیز گروههای چریکی پایگاه پشتیبانی آنان را به دانشجویان و معدودی از کارگران محدود میکرد و تلاشهاشان براي راه انداختن قيامهاي خشونت آميز عليه رژيم شاه بدون آنکه نخست پایگاه پشتیبانی گستردهتری پیداکنند، واردکردن لطمات سنگین به آنها را برای نیروهای امنیتی نسبتاً آسان ساخت. گروههای دانشجویی فعال در خارج در بسیج دانشجویان ایرانی علیه شاه و تمرکز توجه جهانی روی تجاوز به حقوق بشر در ایران کاملاً کارآمد بودند، اما ناتوانی آنان در عمل موثر در داخل ایران و تثبیت پایگاه پشتیبانی وسیعتر، توانایی آنان در تاثیر گذاردن بر دولت یا تضعیف رژیم را محدود میکرد. ایدئولوژییی کسه روحانیان تمندرو منادی آن بودند جاذبهی قابل ملاحظهای برای طبقهی متوسط سنتی ایران و طبقهی پایینشهری رو به ازدياد آن داشت. [امام] خميني و يارانش با حفظ يک وضع كمتر تحریککننده و گسترش پیوستهی شبکهی خودهنگامی که طبقهی پایین شهری در حال رشد سریع بود و روز به روز بیشتر از مسائل فزایندهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران ناراضی میشد، پایگاه پشتیبانی وسیعی در میان این طبقه شکل دادند. به علاوه از آنجاکه مصدقیها و گروههای چریکی در اواخر ۱۹۷۰ به شدت تضعیف شده بودند بسیاری از دانشجویان، کارگران، و حتا اعضای طبقهی متوسط امروزی پشتیبان [امام] خمینی شدند. در نتیجه شبکهی [امام] خمینی در ۱۹۷۷ کاملاً قدرتمند شده بود. هر چند کمتر کسی از ناظران در این زمان متوجه شد.

با تندرو شدن جناح مخالف و خصلت روز به روز سرکوبکننده تر رژیم، فعالیت سیاسی مخالف پس از ۱۹۶۳ پیوسته خشونت آمیزتر و هر چه بیشتر متوجه برانداختن رژیم شاه و نه صرفاً تاثیر بر سیاستهای دولت

شد. نخستین تجلی این شکل تازهی فعالیت سیاسی تـرور نـخستوزیر حسنعلی منصور در ژانویهی ۱۹۶۵ [بهمن ۴۳] بود که در فوریهی ۱۹۶۴ جانشین علم شده بود. کشندگان منصور، که به زودی اعدام شدند، ظاهراً اعضای یکی از هستههای وابسته به [امام] خمینی بودند که بهشتی و مطهری تاسیس کردند، هر چند در آنزمان عضو فداییان اسلام تعطیل شده دانسته میشدند. در آوریل ۱۹۶۵ [فروردین ۴۴] سربازی در لباس اعضای گارد سلطنتی کوشید شاه را ترور کند. سرباز به سرعت به دست افراد دیگر گارد کشته شد و شاه مختصر زخمی برداشت. در ماههای بعد، چهارده تن از ایرانیان به اتهام همدستی در توطئهی سوءِقصد محاکمه و به مجازاتهای از شش ماه حبس تا مرگ محکوم شدند. با اینکه وابستگی سیاسی سوعقصدکنندگان هرگز فاش نشد، خیلی از آنان در انگلیس تحصیل میکردند و گروه آنان ماثوئیست توصیف شد که حاکی از آن است که گروه با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی یا با شاخهای منشعب از حزب توده همراه دانسته شدهاند. پنجاه و پنج عضو حزب ملل اسلامی در پاییز ۱۹۶۵ [۱۳۴۴] به اتهام توطئه برای قیام مسلحانه دستگیر شدند؛ آنان به زودی محاکمه و به مجازاتهایی از سه سال زندان تا مرگ محکوم شدند. این بازداشتها این سازمان را به شدت تضعیف کرد هر چند در نیمهی ۱۹۷۰ ها به آرامی دوباره خود را سازمان

جو فراگیر سرکوب و کارایی نیروهای امنیتی، فعالیت سیاسی مخالفان را در سالهای بعد به شدت کاست. در فوریهی ۱۹۶۸ در تهران و شهرهای دیگر در اعتراض به طرح افزایش شهریه تظاهرات دانشجویی پراکندهای رخ داد. تقریباً در همان زمان چهارده عضو یک گروه کوچک

<sup>47.</sup> Taheri, Spirit of Allah, 156; Johnson, Recent Opposition Movements in Iran, 37-66.

شاه بعداً هر سه مجازات مرگ را تخفیف داد.

مارکسیستی به رهبری بیژن جزنی به اتهام وابستگی به حزب توده، توطئه علیه رژیم، و قاچاق اسلحه دستگیر شدند. هر چهارده تن مجرم شناخته و به مجازاتهای از سه تا ده سال زندان محکوم شدند. متهمین مدعی شدند پیش از محاکمه شکنجه شدهاند و بسیاری از آنها از جمله جزنی سرانجام در آوریل ۱۹۷۵ «در حین تلاش برای فرار مورد اصابت گلوله قرار گرفتند». محاکمه ی گروه جزنی اعتراضهای دانشجویان ایرانی در خارج و گروههایی نظیر اتحادیه ی بینالمللی حقوقدانان دمکراتیک و هیأتی را که ژان پل سارتر تشکیل داده بود و هیأت دفاع از زندانیان سیاسی ایران نامیده میشد برانگیخت. در سالهای بعد این گروه و گروههای دانشجویان ایرانی در اروپا و آمریکا به هم گروههای دیگر با گروههای دانشجویان ایرانی در اروپا و آمریکا به هم پیوستند تا انتقاد بینالمللی بسیار پر سر و صدایی از رژیم شاه به راه اندازند. بازماندگان گروه جزنی بودند که در ۱۹۷۰ با گروهی از دانشجویان دانشگاه ادغام شدند و فداییان خلق را آفریدند.

فعالیت سیاسی مخالف در داخل ایران در ۱۹۷۰ به تندی افزایش یافت. پس از آنکه در اوائل این سال افزایشی در بهای بلیت اتوبوس در تهران اعلام شد دانشجویان دانشگاه تهران تحریم اتوبوسها و تا حدی تعطیل بازار را سازمان دادند. تظاهرات و شورش به زودی بالا گرفت و بسیاری از تظاهرکنندگان مصدوم یا بازداشت شدند. در ماه مه مهاجمان ناشناختهای شیشههای انجمن ایران و آمریکا را شکستند و برنامههای ناشناختهای شیشههای انجمن ایران و آمریکا را شکستند و برنامههای آنرا به هم زدند تا به کنفرانسی که برای سرمایه گذاران خارجی در آنجا برگزار میشد اعتراض کنند. در ماه اکتبر یک هواپیمای هواپیمایی ایران را سه نفر ایرانی ربوده و به بغداد بردند و خواستار آزادی بیست و یک زندانی سیاسی، از جمله چند تن از اعضای گروه جزنی شدند. در ماه نوامبر هواپیمای دیگری که از دوبی به پرواز درآمده بود به وسیله شش

48.Johnson, Recent Opposition Movements in Iran, 73-89; Abrahamian, Iran between Two Revolutions, 484.

زندانی ایرانی و سه نفر از محافظان آنها ربوده شد. با این که در آن زمان این زندانیان مجرمین عادی اعلام شدند، ظاهراً از اعضای مجاهدین خلق بوده اند. در اواخر نوامبر در دانشگاه تهران تظاهرات شدیدی بر سر برنامه امتحانات به راه افتاد. این تظاهرات تا نیمه ی دسامبر ادامه یافت و به بسیاری از دانشگاههای دیگر گسترش یافت. بسیاری از دانشجویان بازداشت شدند و دانشگاه تهران و دانشگاههای دیگر تعطیل شدند و به اشغال نیروهای امنیتی درآمدند. عفو بین المللی گزارش داد تا پایان ۱۹۷۰ است. با این که کاملاً روشن نیست این فعالیتهای ضد رژیم را چه گروههایی این که کاملاً روشن نیست این فعالیتهای ضد رژیم را چه گروههایی سازمان داده بودند کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، گروه جزنی، مجاهدین خلق و احتمالاً جبهه ی ملی گویا تا حد زیادی مسؤل آنها بوده اند. کوشش برای ربودن سفیر آمریکا، داگلاس مک آر تور کوچک در نوامبر ۱۹۷۰ ظاهراً کار سازمان انقلابی حزب توده بود. ۲۹

در فوریه ی ۱۹۷۱ دور بسیار مرگبارتری از فعالیت مخالف شروع شد و گروهی از چریکهای فدایی خلق به یک پاسگاه ژاندارمری در شهرک سیاهکل استان گیلان حمله کردند تا ظاهراً یکی از رفقای خود را از آنجا نجات دهند. در این حمله و در برخوردهای بعدی بسیاری از چریکها و نیروهای امنیتی کشته شدند و سیزده چریک دستگیرشده پس از محاکمه ی مخفی در ماه مارس اعدام شدند. فداییان خلق ظاهراً در ماههای قبل از آن چندین بانک را برای تامین مالی عملیات خود زده بودند، و حمله ی سیاهکل را با ترور دادستان نظامی کل کشور که بس محاکمه ی گروه جزنی ریاست کرده بود دنبال کردند. آنگاه نیروهای امنیتی کوشیدند با دستگیری عده زیادی از دانشجویان فداییان خلق را منیتی کوشیدند با دستگیریها تظاهرات دانشجویی گستردهای را در تضعیف کنند. این دستگیریها تظاهرات دانشجویی گستردهای را در

49. Johnson, Recent Opposition Movements in Iran, 98-111, 174. حکومت شبکهی بختیار را مقصر بیشتر این ناآرامی دانست. منبع فوق الذکر، ۱۲۴.

آوریل ۱۹۷۱ [۱۳۵۰] برانگیخت که باعث شد پلیس سه هفته دانشگاه را اشغال کند و بیش از پانصد تظاهرکننده را دستگیر نماید. فداییان خلق در ماههای بعد به یک رشته سرقت مسلحانه بانکها و بمبگذاری اقدام کردند. مجاهدین خلق نیز در همین زمان فعالیتهای خود را افزودند و در ماه سپتامبر کوشش ناموفقی برای ربودن پسر اشرف و در اکتبر همزمان با مراسم بزرگداشت تاجگذاری کورش کبیر که شاه در تخت جمشید پایتخت باستانی ایران ترتیب داده بود، کوششی دیگر برای منفجر کردن نیروگاه تهران کردند. فداییان و مجاهدین باز هم کوشیدند با سرقت بانکها، بمبگذاری، و درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی در سپتامبر و اکتبر این مراسم را به هم بریزند. ۵۰

تدابیر امنیتی گسترده مانع آن شد که چریکها به خود مراسم تختجمشید حمله کنند. به علاوه، صدها (و شاید هزارها) تن از ایرانیان از آنجمله دست کم ۱۸۵ عضو مجاهدین خلق، فداییان خلق، و سازمان انقلابی حزب توده در ربط با این مراسم بازداشت شدند. چریکهایی که در این دوره دستگیر شدند در اوایل ۱۹۷۲ محاکمه و دست کم بیست و هشت نفر آنها در ماههای پس از آن اعدام شدند. در این محاکمات مکرراً ادعای شکنجه مطرح شد و موج تازهای از انتقادات در سطح جهانی برانگیخت. مقارن این محاکمات مجاهدین و فداییان دور جدیدی از حمله ها را آغاز کردند که تا پایان تابستان ۱۹۷۲ پایید: بانکهای متعددی سرقت شدند؛ و تعداد زیادی از چریکها و نیروهای امنیتی از جمله یک سرتیپ پلیس در درگیریهای مسلحانه کشته شدند. دست کم بیست و مسرتیپ پلیس در درگیریهای مسلحانه کشته شدند. دست کم بیست و هشت چریک دیگر نیز تا پایان ۱۹۷۲ اعدام شدند.

بازداشتها و اعدامهای ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ مجاهدین خلق و فداییان خلق را چنان تضعیف کرد که پس از آن حملات این گروهها کاهش یافت. اما

<sup>50.</sup> Ibid., 133-59, 171; Abrahamian, Iran between Two Revolutions, 491. 51. Johnson, Recent Opposition Movements in Iran, 159-218.

حکومت عراق در این دوره شروع به اعزام خرابکاران به استانهای غربی ایران کرد که به برخوردهای متعدد با نیروهای امنیتی انجامید. یک گروه کروچک چریکهای مجاهد در ژوئن ۱۹۷۳ [۱۳۵۲] در یک رویداد برجسته اما منفرد یک سرهنگ ارتش آمریکا را در تهران ترور کردند. توطئهی ربودن و اعدام شاه و دیگر اعضای خانواده ی سلطنتی در اکتبر ۱۹۷۳ کشف شد، اما وابستگی گروهی بازداشت شدگان هرگز فاش نشد. در مارس ۱۹۷۴ یک رشته بمبگذاری در تهران رخ داد و فداییان خلق یک مامور ساواک را ترور کردند. به علاوه، در فوریه و مارس ۱۹۷۳ موجی از ناآرامی دانشجویی و در سپتامبر ۱۹۷۴ ناآرامیهای کارگری پراکندهای رخ داد. ۵۲.

مجاهدین خلق و فداییان خلق پس از دو سال کاهش فعالیت، با ترور مشــــترک یک عـضو نیروهای امنیتی در دسامبر ۱۹۷۴ حـملات خشونت آمیز خود به رژیم شاه را از سر گرفتند. این حمله دورهی دوسالهای از افزایش فعالیت چریکی این دو گروه را آغاز کرد که شامل ترورهای دیگر و چندین مورد بمبگذاری و سرقت بانک بود. در ماه مه ۱۹۷۵ مجاهدین خلق به دو جناح اسلامی و مارکسیست شکافت. جناح مارکسیست یک رشته حملههای توجهانگیز به رژیم شاه و ترور هدفهای آمریکایی شامل دو افسر دیگر آمریکایی، یک عضو ایرانی سفارت آمریکایی شامل دو افسر دیگر آمریکایی، یک عضو ایرانی سفارت آمریکا و سه عضو غیرنظامی آمریکایی «راکول بین المللی» انجام داد. جناح اسلامی نیز فعال ماند، در یک دفتر مهاجرت یهود در تهران بمبگذاری کرد و بانکی را در اصفهان سرقت کرد. فداییان خلق نیز در مبازه ی مسلحانه را نفی کرده با حزب توده ادغام شدند. ۳۵

52. Ibid., 219-52;

و اسناد لانهي جاسوسي، ۲۴.

53. Abrahamian, Iran between Two Revolutions, 488-95; اسناد لانهی جاسوسی، ۲۴؛ مجاهدین همچنین توانستند در ۱۹۷۵ ماموری در سفارت

در مقابل، نیروهای امنیتی ایران تلاش عمدهای برای رخنه در تشکیلات فداییان خلق و مجاهدین خلق و نابودی آنها آغاز کردند. فقط در ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ دستکم سی چریک اعدام شدند یا «حین تلاش برای فرار هدف گلوله قرار گرفتند». و دستکم هفتاد و شش نفر در تیراندازی با نیروهای امنیتی کشته شدند؛ خیلیهای دیگر بازداشت و زندانی شدند. <sup>۱۵</sup> بیشتر رهبران بالای فداییان و مجاهدین کشته شدند، و اعضای ردههای پایین این گروهها به شدت کاهش یافتند. این اقدامها همراه با شکافهایی که در ۱۹۷۵ رخ داد، در پایان ۱۹۷۶ هر دو گروه را به شدت تضعیف کرده بود. <sup>۵۵</sup> آنان تا زمانی که انقلاب ایران در ۱۹۷۸ شروع به شکوفه کردن کرد حملات مسلحانه را از سر نگرفتند. با نابودی ظاهری مجاهدین، فداییان، و دیگر گروههای چریکی، نبود فعالیت سیاسی مجاهدین، فداییان، و دیگر گروههای چریکی، نبود فعالیت سیاسی آشکار از سوی روحانیت تندروی شیعه، و ادامه ی خواب رفتگی مصدقیها، در پایان ۱۹۷۶ ایران از لحاظ سیاسی باثبات به نظر میرسید.

آمریکا رخنه دهند و توانایی کنترل ارتباطات رادیویی ساواک را پیدا کردند. نگاه کنید به اسناد لانهی جاسوسی، ۲۴.

۵۴. این ارقام از مقالات نیویورک تایمز و Keesing's Contemporary Archives مربوط به این دوره محاسبه شده است.

۵۵. اسناد لانهی جاسوسی، ۲۴.



## سیاستهای دولت بسیار خودمختار

درجهی بالای خودمختاری دولت ایران در ۱۹۶۰ هـا و ۱۹۷۰ هـا آنرا قادر ساخت بدون آنگونه درونداد اجتماعی که اغلب به وسیلهی ساختكارهايي از قبيل احزاب سياسي مشروع، قوهي قانونگذاري انتخاب شدهی مردم، مطبوعات آزاد، و فعالیت سیاسی در سطح محلی تآمین میشود عمل کند. سیاستهای دولت که فاقد قید و بندهایی از سوی جامعه بود عمدتاً اولویتهای ویژهی شاه و نه منافع و نیازهای جامعه را منعکس میکرد. این اولویتها عبارت بود از تشویق رشد اقتصادی بسیار سريع، حفظ كنترل محكم سياست داخلي، تقويت نيروهاي نظامي ايران، ایجاد تصویری از شکوه و جلال و توانگری امپراتورانه، تشویق غربی شدن و دنیوی شدن و تبدیل ایران به قدرت مهمی در امور منطقهای و جهانی. اشاه علاقهی کمی به کاهش فقر و نابرابری، دمکراتیک کردن نظام سیاسی، یا حفظ رسوم و نهادهای سنتی ایران نشان میداد. سیاستهای دولت را انواع مختلفی از عوامل دیگر نیز در این دوره شکل میدادند که کمبودهای منابعی از قبیل سرمایه و نیروی کار ماهر، شرایط سیاسی و اقتصادی بینالمللی، و جنبههایی از فرهنگ و سنتهای ایران از آن جملهاند. اما افزایش عظیم قیمتهای جهانی نفت در اوایل ۱۹۷۰ ها و

۱. اولویتهای مورد نظر شاه در کتاب او «ماموریت برای وطنم» آمده است.

برخی تغییرات دیگر محدودیتهای ناشی از این عوامل را به شدت کاستند و به شاه مجال بسیار بیشتری برای دنبال کردن اولویتهای خود دادند. در نتیجه، واگرایی بین سیاستهای دولت و نیازهای جامعه به سرعت رشد کرد، و ناآرامی روزافزون سیاسی و سرانجام یک انقلاب آفرید.

## سياست اقتصادي

نقش مسلط دولت در اقتصاد در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها به شاه آزادی قابل ملاحظهای برای دنبال کردن اولویتهای اقتصادی خود داد که علاوه بر تشویق صنعتی شدن خیلی سریع شامل ایجاد درآمد عمومی کافی برای تأمین مالی طرحهای بلندپروازانهی نظامی و همگانی و فراهم کردن سطح نسبتاً بالای زندگی برای طبقات متوسط و بالای جامعه بود. دولت به دنبال این اولویتها، که انسجام چندانی نداشت و منافع جامعهی ایران به طور کلی را منعکس نمیکرد، سیاستهایی را در اقتصاد به اجرا درآورد که بازتاب خصلت بسیار متمرکز و بسیار شخصی شده ی آن بود. در نتیجه، سه نوع عمده ی ناموزونی در اقتصاد ایران بروز یافت: عدم توازن در رشد و بازدهی بخشهای مختلف، یک بخش صنعتی بسیار سرمایه بر، و سطح بسیار بالای مصرف دولتی. این ناموزونیها به نوبه ی خود پس از بالا رفتن سریع قیمت نفت مسائل اقتصادی فزاینده و بحرانی اقتصادی در ایران بدید آوردند.

عدم توازن در رشد و بازدهی بخشهای مختلف عمدتاً پیامد استراتژی توسعه ی اقتصادی مجسم شده در برنامههای عمرانی دوم تا پنجم، به ویژه تاکید آن بر صنایع جایگزین واردات، بود. تاکید زیادی که این برنامهها روی صنعتی شدن میکردند، همراه با جابه جاشدگیهای ناشی از برنامه ی اصلاحات ارضی، یک نرخ رشد واقعی نسبتاً کند ۴/۳ درصدی در ۱۹۶۰ ها و یک نرخ رشد واقعی منفی در ۱۹۷۰ ها در بخش کشاورزی آفرید. بنابراین تولید کشاورزی از ۲۹/۱ درصد تولید ناخالص

ملی ایران در ۱۹۶۰ به ۱۹/۴ درصد در ۱۹۷۰ و فقط ۹/۱ درصد در ۱۹۷۷ تنزل کرد و عدم توازنی رشدیابنده بین بخش کشاورزی و بخشهای دیگر اقتصاد ایجاد کرد.۲

درون بخش صنعتی، تلاشهای توسعه ی دولت تقریباً منحصراً روی فراورده های امروزی و نه سنتی متمرکز بود و در صنایع سنتی از قبیل قالیبافی و صنایع دستی ایجاد رکود کرد. در قسمت امروزی بخش صنعتی، استراتژی جایگزینی واردات منجر به تمرکز تلاشهای دولت روی صنایع کالاهای مصرفی شد. این بدان معنی بود که نه فقط در برنامه های عمرانی دولت تاکید از روی صنایع کالاهای سرمایه ای و واسطه به واسطه برداشته شد، بلکه تقاضای کالاهای سرمایه ای و واسطه به سرعت رشد کرد. به علاوه تعرفه های بالای همراه با سیاست جایگزینی واردات کارایی صنایع کالاهای مصرفی را کاست؛ و صنایع کالاهای واسطه که در این دوره تاسیس شدند اضافه ظرفیتهای قابل ملاحظه ای پیدا کردند. رویهمرفته، استراتژی جایگزینی واردات رقابت را در اقتصاد بیران کاست و پیوندهای بین صنایع و بین بخشهای اقتصاد را تضعیف کرد ایران کاست و پیوندهای بین صنایع و بین بخشهای اقتصاد را تضعیف کرد

برنامه ی صنعتی شدن گرایش به سرمایه بری نیز داشت. این بدان معنا بود که با مقدار معینی سرمایه امکان تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری معدودتری نسبت به هنگامی که از فنون کاربر استفاده میشد وجود داشت. همچنین باعث اشتغال کمتر برای کارگران ماهر و

۲. این ارقام از: آمار و روندهای اقتصادی ایران، سازمان برنامه و بودجه دولت شاهنشاهی ایران، تهران، ۱۹۷۸ و گزارش سالانه و ترازنامهی بانک مرکزی ایران، تهران، ۱۹۷۸ گرفته

۳. برای ارزیابی انتقادی خوبی از سیاست جایگزینی راردات ایران نگاه کنید به: Manouchehr Parvin and Amir N. Zamani, «Political Economy of Growth and Destruction: A Statistical Interpretation of the Iranian Case,» Iranian Studies 12 (Winter - Spring 1979), 58-67.

غیرماهر و اشتغال بیشتر برای مدیران، مهندسان و دیگر کارگران یقهسفید بود و این منابع نیروی کار ایران را زیر فشار قرار میداد و به تنشهای اجتماعی دامن میزد. ۲

رشد سریع مصرف بخش عمومی (جدول ۱۲) تقاضای برخی از عوامل تولید از قبیل مصالح ساختمانی، تکنیسینها، و کارگران یقهسفید را افزایش بسیار داد. هزینههای بالای بخش عمومی برای تجهیزات نظامی، چه خود تجهیزات و چه خدمات مربوط به آن از قبیل آموزش و تعمیرات و نگهداری، به سیاههی واردات ایران افزوده شد. به علاوه از آنجا که هزینههای مصرف بخش عمومی ایران پس از اوایل ۱۹۶۰ ها عمدتاً با درآمد نفت تامین مالی میشدند و سهم قابل توجهی از مصرف کل ملی را تشکیل میدادند حساسیت اقتصاد ایران نسبت به نوسانهای قیمت جهانی نفت را افزودند.

این ناموزونیها حتا پیش از آغاز بالا رفتن قیمت نفت باعث مسائلی اقتصادی شده بودند. یکی از اینگونه مسائل مهاجرت گستردهی روستا به شهر بود که از فراموششدگی نسبی کشاورزی و جاذبه ی اشتغال در بخش سریعاً در حال رشد صنعتی ناشی میشد. بیشتر کوچندگان موفق به یافتن اشتغال مناسب نمیشدند و در حلبی آبادهای نکبت باری زندگی میکردند و طبقه ی پایین شهری پیوسته تیره روزتری میافریدند که پایگاه پشتیبانی عمده ی روحانیت تندروی شیعه شد.

آنچه با این موج مهاجرت رابطهی نزدیک داشت افزایش نابرابری بود. فراموششدگی نسبی کشاورزی و رشد سریع اقتصادی مناطق

4. See Gail Cook Johnson, Ilight - Level Manpower in Iran: From Hidden Conflict to Crisis (New York: Praeger, 1980), chap. 2; and International Labor Office, Employment and Income Policies for Iran (Geneva, 1973).

5. Robert E. Looney, Economic Origins of the Iranian Revolution (New York: Pergamon, 1982), 69, 136, 143; Parvin and Zamani, «Political Economy of Growth and Destruction,» 66.

شهری افتراق رشدیابندهای میان سطح مصرف شهری و روستایی پدید آورد (به جدول ۱۸ بنگرید). در مناطق شهری، رشد سریع اقتصادی، فراموششدگی نسبی صنایع کشاورزی، سرمایهبر بودن صنعت امروزی، و توسعهي سريع بخش عمومي اشتغال قابل ملاحظهاي براي تكنيسينها و کارگران یقه سفید، اما اشتغال کمتری برای کارگران یقه آبی ایجاد کرد. این ناموزونیهای بازار نیروی کار شهری، همراه با سرازیر شدن کوچندگان ناماهر روستایی، رشد سریعی در درآمد ایرانیان طبقات متوسط و بالای شهری، اما رشد بسیار کندتری در درآمد طبقهی پایینشهری پدید آورد. سهمی از مصرف کل شهری که نصیب فقیرترین ۴۰ درصد جمعیت شهری میشد بین ۱۹۵۹ و ۱۹۷۳ از ۱۳/۹ درصد به ۱۲/۰ درصد تنزل کرد. سهمی که به غنی ترین ۲۰ درصد جمعیت شهری میرسید از ۵۱/۸ درصد به ۵۵/۶ درصد افزایش یافت؛ و سهمی که به ۴۰ درصد بقیه (متوسط) تعلق مییافت از ۳۴/۳ به ۳۲/۵ درصد کاهش یافت. این نابرابری فزاینده به تنشهای اجتماعی دامن زد و با محدود کردن ظرفیت بازار داخلی برای کالاهای مصرفی به برنامهی صنعتی شدن ایران آسیب رساند.

ناموزونیهای اقتصاد ایران به کارایی کلی آن نیز آسیب رساند و آنرا به اقتصاد جهانی وابسته تر ساخت. تعرفه های بالای همراه با استراتری جایگزینی واردات قدرت رقابت صنایع کالاهای مصرفی ایران را کاست. به علاوه، چنان که جدول ۸ نشان میدهد در حالی که جایگزینی واردات رشد واردات کالاهای مصرفی ایران را در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها کاست، در واردات کالاهای سرمایهای و واسطه افزایشهای شدیدی پدید آورد. به همین نحو، فراموش شدگی نسبی کشاورزی افزایش سریعی در واردات کشاورزی در اواخر ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها آفرید. این روندها نشان کشاورزی در اواخر ۱۹۶۰ ها و اوایل ۱۹۷۰ ها آفرید. این روندها نشان

<sup>6.</sup> M. H. Pesaran, «Income Distribution in Iran,» in Jane W. Jacqz, ed., Iran: Past, Present and Future (New York: Aspen Institute, 1976), 278.

جدول ۱۸ ـ ترکیب صادرات و واردات ایران

| 7461 |      | ١٥/.                    | ٠->         | 11/4             | 4/14     | 1/47       | 019.          | १५/५    | 1727        | -1175    |
|------|------|-------------------------|-------------|------------------|----------|------------|---------------|---------|-------------|----------|
| 1984 |      | 14/4                    | ٥/٥         | 11/5             | 09/v     | γVγ        | ***           | 4r/0    | 1971        | - 779    |
| 1955 |      | 17/1                    | ٧/٧         | 10/.             | DV/9     | 1/47       | 7847          | 19/.    | 1401        | - ۲۱۷    |
| 1950 |      | 17/4                    | 17/7        | ۵/۷۱             | NAG      | 14/A       |               | 14/1    | 1701        | - ۲۵۲    |
| 1984 | 1017 | 1./5                    | 17/9        | <b>7</b> 7/7     | 00/O     | 11/9       |               | ۲/۸/۲   | 1714        | 117      |
| 1985 |      | ٦/٢                     | 1./9        | 74/r             | 20/9     | ۲. /۲      |               | 11/9    | 1400        | 700      |
| 1981 |      | 1./.                    | •••         | 71/9             | DVIT     | T1/.       | ፕ <b>ኖ</b> ለ۴ | 14/4    | ۱۲۲۸        | ۱۴۸      |
| 1981 |      | ١٢/.                    | 17/9        | TO/0             | 27/4     | <b>71/</b> |               | 10/.    | 1.90        | - 15     |
| 195. |      | N/N                     | ۸/۲۱        | 4/X              | 4/14     | 7F/F       | 21.14         | ۶/۸     | 1147        | - 408    |
| 1909 |      | 11/5                    | 1./9        | r./r             | 44/4     | 7.19       |               | 8/8     | 1.44        | - 19.    |
| ت    |      | 3                       | 3           | ( <del>f</del> ) | <u>©</u> | (3)        |               | 3       | (3)         | (i)      |
|      |      | G-                      | كشاورزى     | مصرفى            | واسطه    | سرمايهاى   | وحز           | انوا    | خالص        | برداختها |
|      |      | ناخالص                  | حاى         | كالإهاى          | كالاهاى  | كالاهاى    |               | كالأهاى | (واردات     | موازنهى  |
|      |      | توليد                   | فرآورده ـ   |                  |          |            |               |         | <b>غ</b> رِ |          |
|      |      | کل ب <u>ه</u><br>صورت ٪ | T           | 1 7              | به درصد  |            | ههه ی         | صادرات  | خدمات،      |          |
|      |      |                         | واردات كالا | Fr.              |          |            |               |         |             |          |

| 1944 | 1.794           | 18/0 | 11/4 | ٠,٠  | ٠,   | Ş     | 15514 | ۹۸/۰  | TTFA       | 7777    |
|------|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------------|---------|
| 1948 | 15711           | ۱۷/۲ | ۹/۹  | 14/5 | 2/10 | ٨/ ٩٧ | 19/1/ | 118/1 | 4544       | 4.4     |
| 1940 | 17494           | 14/4 | 14/4 | ث    | •~3  | ٠-٦   | 7.477 | 140/V | <b>۲۸.</b> | 44.4    |
| 1944 | 1.19            | 1./9 | 14/9 | 10/4 | 54/0 | ۲۰/۱  | 12097 | ١٨٠/٢ | 19//       | 17000   |
| 1447 | V10F            | 11/4 | ·~;  | 14/9 | ۶۰/۸ | TF/T  | 1.991 | 1/8// | 7000       | 444     |
| 1441 | ۶۰۶۸            | 15/0 | •~₃  | 17/9 | 1/13 | 10/.  | 477   | T4./r | ドードー       | - 9 . 9 |
| 1441 | DIVI            | 17/1 | •~   | 11/4 | ۶۴/۸ | 7r/4  | 971.  | 144/. | ***        | - 490   |
| 194. | 1753            | 14/9 | ٠.,  | 11/9 | ۶۲/۷ | 17/7  | 1043  | 141/1 | TOTY       | -1415   |
| 1959 | <b>T A \$ A</b> | 17/9 | ٠-٥  | 1./9 | 54/. | ۲۵/۱  | סדדד  | \/\/\ | 417        | -1241   |

Nations, Yearbook of International Trade Statistics, vol. 1 (New York, various years); Cols. 1, 2, 7, 9, 10: International Monetary Fund, International Financial Statistical Yearbook, 1983 (Washington, 1983), 280-81; Col. 3: United ري ريز

یادداشتها: ارقام ستونهای ۱ و ۱۰ ـ ۷ به میلیون دلار آمریکا ۱۹۷۵ (که با شاخص مصحح درآمد ناخالص ملی تورمزدایی شده). ستونهای ۶ ـ ۳ جمعاً بیش از ۱۰۰ درصد هستند زیراکالاهای کشاورزی هم جزو کالاهای مصرفی و هم جزو کالاهای واسطه به حساب آمدهاند. یادداشتها: ارقام ستونهای ۱ و ۱۰ ـ ۷ به میلیون دلار آمریکا ۱۹۷۵ (که با شاخص ما وگزارش سالانه و ترازنامه بانک مرکزی ایران در سالهای مختلف. میدهند پیوندهای بین صنایع و بین بخشهای اقتصاد تنزل قابل ملاحظهای یافتند و در نتیجه وابستگی ایران به واردات افزایش پیدا کرد. همچنین باعث شد کل واردات کالایی [یعنی بدون احتساب واردات سرمایه و طلا و خدمات] ایران در ۱۹۶۰ ها و اوایل ۱۹۷۰ ها حتا سریعتر از تولید ناخالص ملی آن بالا رود. رشد سریع واردات ایران و رشد بسیار کندتر صادرات صنعتی آن نشان میدهد بخش تولیدی ایران قادر به رقابت در بازارهای جهانی نبود. رشد واردات کالایی ایران، رشد واردات خدمات آن، و ناتوانی آن در گسترش پایهی صادراتی خود در ۱۹۶۰ ها و اوایل آب، و ناتوانی آن در گسترش پایهی صادراتی خود در ۱۹۶۰ ها و اوایل خارجی دولت را تخلیه کرد و آنرا واداشت منابع محدود نفت کشور را بیشتر صادر کند.

یکی دیگر از آثار منفی ناموزونیهای اقتصاد ایران تورم بود. بر اساس سنجش تغییر شاخص بهای کالاهای مصرفی، بین ۱۹۶۰ و ۱۹۶۸ میانگین تورم سالانه فقط ۲/۴ درصد بود. آنگاه رشد سریع اقتصادی، افزایش قیمتهای وارداتی، و امتناع شاه از اعمال محدودیتهای مالی یا پولی موجب افزایش تدریجی نرخ تورم شد که بین ۱۹۶۸ و ۱۹۷۳ میانگین آن سالانه ۵/۳ درصد بود.

تلاشهای سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت (اوپک) در اوایل ۱۹۷۰ ها برای بالا بردن بهای جهانی نفت، همراه با افزایش تولید ایران، درآمد نفتی دولت ایران را از ۷۹۱ میلیون دلار در سال ۱۹۷۰ به ۱۹۷۶ میلیارد در ۱۹۷۸ میلیارد در ۱۹۷۵ میلیارد در ۱۹۷۸ میلیارد در ۱۹۷۵ میلیارد در ۱۹۷۸ میلیارد در ۱۹۷۵ میلیارد در ۱۹۷۸ می

۷. این ارقام از گزارش سالانه و ترازنامه بانک مرکزی ایران (در سالهای مختلف) گیرفته شدهاند. برای دلایل تورم نگاه کنید به:

Robert E. Looney, A Development Strategy for Iran through the 1980s (New York: Praeger, 1977), chap. 8.

8. United Nations, Statistical Yearbook (New York, various years).

پیشتر مانع سیاستگذاری اقتصادی آن میشد دست کم موقتاً از میان برداشت. با کنترل شخصی گستردهای که شاه روی دستگاه دولت داشت و نبود مخالفت موثر، سیاستهای اقتصادی دولت ایران روز به روز بیشتر منعکس کننده ی اولویتهای جاه طلبانه ی شاه و نه منافع و نیازهای جامعه بود و ناموزونیهای اقتصادی یی که پیش از این شروع به پیدایش کرده بودند به سرعت رشد کردند.

پیامد بیدرنگ این افزایش عظیم درآمد نفتی، افزایش شدیدی در مخارج بخش عمومي بود، كه پيش از آن هم در اوايل ١٩٧٠ ها خيلي بالا رفته بود. مخارج سرمایهگذاری و مصرف بخش عمومی بین ۱۹۷۰ و ۱۹۷۵ به ترتیب ۱۳۰/۲ درصد و ۱۰۴/۱ درصد به طور واقعی افزایش یافتند. این افزایش چشمگیر افزایش دیگری متناسب با خود در سرمایه گذاری بخش خصوصی را باعث شدکه بر حسب ارقام واقعی ۱۱۵/۰ درصد افزایش داشت. اما با اینکه هزینههای مصرف خصوصی در نخستین دو سال پس از بالا رفتن قیمت نفت به سرعت رشد کردند پس از ۱۹۷۲ رشد تورم از رشد اسمی هزینههای مصرفی خصوصی جلو زد. بنابراین هزینه های مصرف عمومی از ۲۱/۳ درصد کل مصرف در ۱۹۷۰ به رقم باورنکردنی ۲۸/۰ درصدکل در ۱۹۷۵ رسید (جدولهای ۹ و ۱۲). در اقتصادی که مصرف بخش عمومی از پیش هم بسیار بالا بـود و عدم موازنههای بزرگی بین بخشهای اقتصاد و ناموزونیهایی دیگر پدید آمده بود این درونریز عظیم درآمد نفتی آثار منفی بسیار داشت. افزایش شدید مخارج عمومی و خصوصی توسعهی قابل ملاحظهای در اشتغال شهری پدید آورد و به این ترتیب کوچش از روستا به شهر را تشدید کرد. به علاوه، از آنجاکه در اوایل و نیمهی ۱۹۷۰ ها مزدهای کارگران و مصرف سرانهی روستایی خیلی کندتر از مصرف سرانهی شهری رشد کردند (جدول ۱۷)، نابرابری نیز به سرعت رشدکرد. سهم بالای واردات در مخارج بخش عمومی، افزایش تقاضای کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایهای و فزونی رشدیابندهی تقاضای محصولات کشاورزی افزایش

شدیدی در واردات ایجاد کرد (جدول ۱۸)، که بیشتر درآمد جدید نفتی را جذب کرد و تراکمهای عظیمی در بندرها و بسیاری گلوگیرهای زیربنایی دیگر پدید آورد. به همین نحو افزایش مخارج خصوصی و عمومی کمبودهای شدیدی در مصالح ساختمانی، مسکن، نیروی برق، نیروی کار ماهر، و دیگر اقبلام ایجاد کرد. این گلوگیرها اتلافها و نارساییهای عظیمی را موجب شدند؛ مثلاً فقط در ۱۹۷۴ خسارت معطلی کشتیها در اثر انسداد بندرها بیش از یک میلیارد دلار بود. مقدار زیادی از ثروت نفتی جدید دولت صرف پروژههایی که شکوه و افتخار میاوردند اما ارزش واقعى اقتصادى نداشتند ياكم داشتند از قبيل تجهيزات پیشرفتهی نظامی، نیروگاههای اتمی، تجهیزات غنی کردن اورانیوم، ۲۵ درصد سهام شركت فولاد كروپ آلمانغربي، و حتا يك برنامهي كمكهاي خارجي شد. همچنانكه گلوگيرها تاخيرهاي پرهزينهاي میافریدند و شرکتهای خارجی برای دسترسی به مقامهای بالا رقابت ميكردند، فساد هم رونق گرفت. بالاخره، رشد سريع تقاضا و اتلاف و ریخت و پاش ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت افزایشی اساسی در تورم ایجاد کرد که بین ۱۹۷۳ و ۱۹۷۷ میانگین آن در سال ۱۶/۷ درصد

بسیاری از این مسائل را برنامهریزان ایران هنگام آغاز افزایش قیمت نفت پیش بینی کرده بودند و اقدامهایی برای اجتناب از آنها شده بود. طرح اولیهی برنامه ی عمرانی پنجم هزینه های فراوانی را برای حمل و نقل، نیروی برق، مسکن، و آموزش و پرورش پیش بینی میکرد. در ۱۹۷۳ بانک

9. Robert Graham, Iran: The Illusion of Power (New York: St. Martin's, 1980), chap. 5; Nicholas Cumming-Bruce, Iran: A MEED Special Report (London: Middle East Economic Digest, 1977); New York Times, December 3, 1974, 69:3, December 24, 1974, 27:5, February 24, 1975, 2:8, March 5, 1975, 1:4, and October 20, 1976, 67:1;

و گزارش سالانه و ترازنامهی بانک مرکزی ایران (سالهای مختلف).

مرکزی ایران در تلاش محدودی برای کاهش تورم شروع به بالا بردن نرخ بهره و استفاده از سایر سیاستهای پولی کرد. پس از آنکه قیمتهای جهانی نفت در ۱۹۷۳ و اوایل ۱۹۷۴ چهار برابر شدند اقتصاددانان سازمان برنامه به شاه توصیه کردند جلوی مخارج بخش عمومی را بگیرد و استدلال میکردند افزایش زیاد آن گلوگیرهای زیربنایی و تورم خواهد آفرید. با اینکه شاه در آنزمان از اعمال محدودیتهای مالی امتناع کرد، در طرح تجدیدنظر شده ی برنامه ی عمرانی پنجم افزایش مخارج در حمل و

نقل و مسكن را تصويب كرد. ۱۰

چون پیامدهای منفی افزایش ناگهانی قیمت نفت آشکارتر شد، و چون میزان واقعی درآمدهای نفتی پس از ۱۹۷۵ شروع به تنزل کرد، دولت ناچار شد تدبیرهای پیوسته کاراتری برای مقابله با بحران رو به تزاید اقتصادی بیندیشد. در ۱۹۷۴ نظام پرداختهای برای کنترل قیمتها که تزاید اقتصادی بیندیشد. در ۱۹۷۴ نظام پرداختهای برای کنترل قیمتها بر مصرف کنندگان به اجرا درآمد؛ تا پایان ۱۹۷۵ این نظام گسترش یافته و حدود ۱۶۰۰۰ قلم کالا را در بر میگرفت. کمکهزینههایی برای بسیاری از مواد غذایی و دیگر کالاهای مصرفی برقرار شد که فقط در ۱۹۷۴ بیش از مواد غذایی و دیگر کالاهای مصرفی برقرار شد که فقط در ۱۹۷۴ بیش از مورد کنندگان بابت آموزش، بهداشت، و دیگر خدمات عمومی کاهش یافت یا حذف شد. حداقل دستمزد در ۱۹۷۴، ۳۶ درصد و در ۱۹۷۵ یافت یا حذف شد. حداقل دستمزد در ۱۹۷۴، ۳۶ درصد و در ۱۹۷۵ کارخانه ها در ژوییهی ۱۹۷۵ آغاز شد که بیشتر موسسات خصوصی را کارخانه ها در ژوییهی ۱۹۷۵ آغاز شد که بیشتر موسسات خصوصی را ملزم به فروش ۴۶ درصد سهام خود به کارکنان خود یا به عموم میکرد.

10. Jahangir Amuzegar, Iran: An Economic Profile (Washington: Middle EastInstitute, 1977), 166-75; Looney, Economic Origins of the Iranian Revolution, 185-86; Hossein Razavi and Firouz Vakil, The Political Environment of Economic Planning in Iran, 1971-1983 (Boulder, Colo.: Westview, 1984), 66-75.

ذخیره ی قانونی بانکها و نرخهای بهره در ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ دوباره بالا رفتند. در مبارزه ی رسمی ضدگرانفروشی که در ۱۹۷۵ برای مبارزه با تورم شروع شد ۳۱۰۰۰ تاجر به زندان یا تبعید درونکشوری محکوم شدند و ۲۵۰۰۰ واحد کسب جریمه یا تعطیل شدند. (بیشتر این اقدامها بعدها لغو شدند) مبارزه ی ضد فسادی که در اوایل ۱۹۷۶ آغاز شد سرانجام به توقیف بسیاری از مقامهای بالا و صاحبان کسب و کار انجامید. دولت در اوایل ۱۹۷۶ شروع به اجرای اقدامات صرفه جویانه کرد، پسرداختهای مقاطعه کاران را قطع کرد، تعدادی از طرحهای بزرگ سرمایه گذاری لغو شدند، و ۵/۳ میلیارد دلار از بودجه ی ۷۸-۱۹۷۷ زده شد. باورنکردنی است که دولت در اوایل ۱۹۷۶، در حالی که از تحریم شد. باورنکردنی است که دولت در اوایل ۱۹۷۶، در حالی که از تحریم شد. باورنکردنی است که دولت در اوایل ۱۹۷۶، در حالی که از تحریم نفتی اوپک که درآمد نفتی آنرا پنج برابر کرده بود دو سال هم نمیگذشت، شروع به وام گرفتن از خارج کرد. ۱۱

این اقدامها محدودتر از آن بودند و دیرتر از آن شروع شدند که جلوی بحران در حال پیدایی را بگیرند. در میانهی ۱۹۷۰ ها کوچندگان روستایی همچنان به سوی شهرهای عمده ی ایران سرازیر بودند؛ سیاهه ی واردات ایران همچنان درازتر میشد؛ حیف و میل و فساد باز هم رونق داشت؛ تورم باز هم بالا میرفت. به علاوه تعداد زیادی از این اقدامها عملاً بحران اقتصادی را تشدید کردند: کنترل قیمتها و کمکهزینههای غذایی کمبودهایی پدید آوردند و به بخش کشاورزی آسیب بیشتری رساندند؛ سهیم شدن کارگران و مبارزه ی ضد فساد و دیگر اقدامهای

11. Looney, Economic Origins of the Iranian Revolution, 187-90, 210-16; Nicholas Gage, «Iran: Making of a Revolution,» New York Times Magazine, December 17, 1978, 135; Economist, August 28, 1976, Survey 22-32; Graham, Iran, 98-102, 143, 184; Anthony Parsons, The Pride and the Fall (London: Cape, 1984), 81-82.

ترجمه ی فارسی کتاب اخیر: غرور و سقوط، آنتونی پارسونز، ترجمه ی منوچهر راستین، تهران، هفته. مبارزه با تورم باعث فرار سرمایه بالغ بر ۲ میلیارد دلار فقط در سال ۱۹۷۶ شدند و رشد اقتصادی را کند کردند. ۱۲ در نتیجه در حالی که بالا رفتن قیمت نفت این انتظار را آفریده بود که یک عصر رفاه فوقالعاده در راه است، سیاستگذاری نامناسب دولت و ناموزونیهای اقتصاد به جای آن بحرانی اقتصادی آفریدند که به ناآرامی سیاسی دامن زد.

# مسائل سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی

درجهی بالای خودمختاری دولت همچنین شاه را قادر ساخت در مسائل گوناگون سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی اولویتهای خودش را دنبال کند. ایسن اولویتها عبارت بود از حفظ رژیم بسیار متمرکز و بسیار شخصی شده ی اقتدارگرایی که در ۱۹۵۰ ها و اوایل ۱۹۶۰ ساخته شده بود، حفظ شرایطی اجتماعی که رشد سریع اقتصادی را تسهیل کند، سطح زندگی طبقههای متوسط و بالا را بهبود بخشد، عادات و آداب غربی، و بعضاً ایرانی را رواج دهد و نقش اسلام را در ایران کاهش دهد. سیاستهای دولت در این مسائل نیز مانند سیاستهای اقتصادیش منافع و نیازهای جامعه را منعکس نمیکرد و در ۱۹۷۰ ها به پیدایش ناآرامیهای فزاینده ی سیاسی در ایران کمک کرد.

شاه برای حفظ رژیم اقتدارگرای خود به ترکیبی از سرکوب و جلب همکاری متکی بود، همه ی شکلهای مخالفت راستین را فرو میکوبید و نهسادهای دمکراتیک نوپای ایران را از توان میانداخت. حتا درون محدوده های تنگ رژیم اقتدارگرای شاه، اقداماتی از قبیل سرکوب اتحادیه های کارگری و الغای ناگهانی نظام دوحزبی متکی به دولت مسلم

12.Looney, Economic Origins of the Iranian Revolution, 213-20; Fred Halliday, «The Genesis of the Iranian Revolution,» Third World Quarterly 1 (October 1979), 8.

#### ۳۴۲ سیاست خارجی آمریکا و شاه

میساخت که فرصت برای مشارکت سیاسی در ایران در حداقل است. سرکوب روز به روز شدیدتر و نبود نهادهای مشروع نمایندگی، بسیاری از ایرانیان را به ویژه در میان طبقهی متوسط امروزی، بیگانه ساخت، مخالفان را تندرو کرد و ناآرامی روزافزونی آفرید (به بخشهای ۵ و ۶ بنگرید).

رشد نابرابسری اقتصادی در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها تفاوتهای خیره کنندهای بین سطح زندگی طبقات بالا و پایین آفرید. اعضای طبقه ی بالا از زندگی بسیار توانگرانه برخوردار بودند، در خانههای زیبا در بخشهای انحصاری تهران زندگی میکردند، آشپزها، نوکرها و کلفتهای متعدد در استخدام داشتند، مرتب در سفر آمریکا و اروپا بودند و طبق بهترین مدهای غربی لباس میپوشیدند. توانگری طبقهی بالا بیشترین برجستگی را در خانواده ی سلطنتی داشت که در کاخهای مجلل میزیستند و با محافل اجتماعی انحصاری اروپا و آمریکا میجوشیدند. افزون بر این، شاه از طریق رویدادهایی چون مراسم تاجگذاری سال افزون بر این، شاه از طریق رویدادهایی چون مراسم تاجگذاری سال ۱۹۷۱ در تختجمشید، که گفته میشود یکصد میلیون دلار هزینه داشته است، عامدانه این تصویر توانگرانه را ترویج میداد. ۱۳ در نیمه و اواخر امیده آفریده شد، توانگری طبقه ی بالا و خانواده ی سلطنتی باز هم چشمگیرتر شد.

سطح زندگی طبقه ی بالا با طبقات پایین شهری و روستایی تباین شدیدی داشت. میزان بیشتر استانداردهای بهداشتی، تغذیه، و آموزش در ایران در ۱۹۷۰ پایین میانگین همه ی کشورهای در حال توسعه بود (جدول ۸). با این که ارقام کلی از این گونه پایه ی مشخصی برای ارزیابی درجه ی فقر در ایران فراهم میکند، تصویر خیلی روشنی از این که برای طبقه های پایین روستایی و شهری ایران زندگی واقعاً چگونه بود به دست

نمیدهد. بررسی دقیقی از شرایط زندگی کوچندگان فقیر در جنوب تهران که در ۱۹۷۰ به وسیلهی فرهاد کاظمی انجام شده زندگی نکبتبار و نومیدانهای را تصویر میکند. از ۳۷۸۰ خانوار کوچکردهی فقیر مورد بررسی، ۱/۵۵ درصد در کپرها و آلونکها، ۳۲/۹ درصد در کورههای فعال یا غیرفعال آجریزی، ۹/۸ درصد در چادر، و تعداد کمتری در گورستانها یا «مسکنهای غارمانند» از جمله پناهگاههایی که در گودالهای عظیم و بدبوی زباله ساخته شده بود زندگی میکردند. کارگران ساختمانی در تهران معمولاً در محل ساختمان، در چادرهای خودساخته و یا در ساختمان نیمهساز، زندگی میکردند. تعداد کمی از اعضای طبقهی پایین شهری به برق، آب لوله کشی، یا فاضلاب بهداشتی دسترسی داشتند. اعتیاد، فحشا، و جنایت در حلبی آبادهای جنوب تهران و دیگر شهرها رواج كامل داشت. ۱۴ گذشته از اين، نرخ بالاي مهاجرت روستا به شهر حاکی از آن است که استانداردهای زندگی برای طبقهی پایین روستایی از این هم خیلی بدتر بود. یکی از مشاهده گران زندگی روستایی در ایران میانهی ۱۹۷۰ هاگزارش میدهد روستاییان با ۴ یا ۵گرم پروتئین در هفته میزیستند و برخی در فضلهی اسبها جستجو میکردند تا جو هضم نشده پیدا کنند. ۱۵

تباین شدید بین سطح زندگی طبقات بالا و پایین توازی نزدیکی با شکاف رشدیابنده ی موجود بین ارزشها و آداب اجتماعی آنان داشت. طبقه ی بالا، و به ویژه خانواده ی سلطنتی، را عموماً فاسد و غیراسلامی میدانستند. داستانهای شنیعی در مورد عادات جنسی شاه، خواهرش اشرف، و دیگر اعضای خانواده ی سلطنتی بر سر زبانها بود؛ و همه میدانستند اعضای خانواده ی سلطنتی و طبقه ی بالا به تریاک کشی، قمار و

<sup>14.</sup> Farhad Kazemi, Poverty and Revolution in Iran (New York: New York University Press, 1980), chap. 4.

<sup>15.</sup> Washington Post, May 8, 1977, A-14.

دیگر فعالیتهای زشت میپردازند. طبقهی بالای ایران نیز مانند طبقهی متوسط امروزی روز به روز غربیتر میشد. بیشتر اعضای طبقهی بالا میتوانستند به یکی دو زبان غربی سخن بگویند و مکرراً به غرب سفر میکردند و بسیاری از آنان تحصیلکردهی اروپا و آمریکا بودند. تماس با غرب باعث شد بسیاری از اعضای طبقهی بالا و طبقهی متوسط امروزی عاداتی را جذب کنند که با ارزشها و آداب سنتی ایرانیان برخورد شدید داشت، از جمله نوشیدن مشروبات الکلی، برخورد آزادتر در مورد زنان، رویههای جنسی آزادانهتر، لباسهای سبک غربی، و ترجیح موسیقی و هنر غربی یا غربی شده. در همین حال، بسیاری از اعضای طبقهی بالا و طبقهی متوسط امروزی از اسلام دور شده و حتا آشکارا به روحانیت توهین میکردند. شاه این ارزشها و آداب فاسد و غیرسنتی را چه از طریق سرمشق و چه از طریق سیاستهای ویژه از قبیل ساختمان یک قمارخانه و مجموعهی تفریحی بزرگ در جزیرهی کیش در خلیجفارس تشویق میکرد. به علاوه او کوشید با تاکید روی میراث پیش از اسلام ایران از طریق اقدامهایی از قبیل مراسم تاجگذاری تختجمشید و تبدیل تقویم اسلامی با تقویم ایران باستان نقش اسلام را کاهش دهد. ۱۶

یک جنبه ی این ارزشها و آداب اجتماعی جدید و غیرسنتی طبقه ی بالا و خانواده ی سلطنتی که به ویژه برای بسیاری از ایرانیان آزارنده بود رواج گسترده ی فساد مالی و تحمل آن بود. با این که فساد مالی از قرنها پیش در ایران وجود داشت و مسلماً به خانواده ی سلطنتی و طبقه ی بالا

16.Fercydoun Hoveyda, The Fall of the Shah (New York: Wyndham, 1979), 31-32, 95-97, 141-142; Marvin Zonis, The Political Elite of Iran (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1971), 177, 181.

بسیاری از بهترین نویسندگان ایران در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها بر مسألهی غربی شدن تمرکز فراوان داشتند. نگاه کنید بد:

Brad Hanson, "The 'Westoxication' of Iran: Depictions and Reactions of Behrangi, Al-c Ahmad, and Shariati," International Journal of Middle East Studies 15 (February 1983), 1-23.

محدود نبود، به ویژه پس از بالا رفتن ناگهانی قیمت نفت به سطوح بالا و غیرقابل تحملی رسید. شاه همیشه مقدار معینی فساد مالی را در میان مقامهای بالا مجاز میداشت، و از آن به عنوان وسیلهای برای یارگیری استفاده میکرد و سالها بود که اعضای خانوادهی سلطنتی کمیسیونهای کلانی برای معاملات تجاری میگرفتند، از دستگاههای دولتی امتیازهای مساعد ویژهای برای فعالیتهای اقتصادی خود دریافت میکردند، و ظاهراً حتا در قاچاق مواد مخدر دست داشتند. اما با سرازیر شدن درآمدهای عظیم نفتی، فساد بسیار گسترده تر شد: مقامهای بالای دولتی، اعضای خانوادهی سلطنتی، و «نفوذفروشان» همهفن حریف کمیسیونها و خانوادهی سلطنتی، و «نفوذفروشان» همهفن حریف کمیسیونها و دیگر خود را به ایران بفروشند میپذیرفتند و بسیاری از آنان در بازار پررونق املاک غیرمنقول و دیگر فعالیتهای تجاری سودهای هنگفتی بردوند. یکی از ناظران این فساد را به «تکهای گوشت که در میان لشگری از موشهای گرسنه پرت شده باشد» تشبیه کر د. ۱۷

فساد مالی و اخلاقی و بینش غربی طبقه ی بالا و خانواده ی سلطنتی برخورد شدیدی با ارزشها و آداب اجتماعی طبقه های متوسط و پایین سنتی داشت و دوگانگی فرهنگی رشدیابنده ای میافرید. این طبقات اخیر هنوز عمیقاً مذهبی و بسیار محافظه کار بودند و اغلب با مرزهایی که ناشی از کمی تحصیلات و سرشت مشاغل و محیط اجتماعیشان بود از طبقه ی بالا و طبقه ی متوسط امروزی جدا مانده بودند. این به ویژه در مورد شمار کثیر کوچندگانی که در اواخر ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها به شهرهای ایران سرازیر شدند راست است. طبقه های متوسط و پایین سنتی هر زمان بیشتر طبقه ی بالا و خانواده ی سلطنتی را غیراخلاقی و غیراسلامی

17. Hoveyda, Fall of the Shah, 91-96, 136, 144-45; New York Times, February 23, 1976, 1:4; Le Monde, March 5, 1972, 18; Washington Post, November 19, 1978, A21; U.S. Embassy, Tehran, «Corruption in Iran: A Problem for American Companies,» June 20, 1972.

میدانستند و شاه و سیاستهایش را مقصر این انحطاط اخلاقی میشمردند. افزون بر این، شکاف رشدیابنده ی بین ارزشها و آداب اجتماعی بخشهای امروزی و سنتی جامعه بیشتر موازی با شکاف بین سطوح زندگی طبقه های بالا و پایین بود، و بیگانگی بخش سنتی را تشدید میکرد. ناآرامی اجتماعی حاصل از آن بالاگرفت و روحانیت تندروی شیعه که از سیاستهای شاه لطمات بسیار دیده بود به روشنی آنرا در کانون توجه قرار داد.

## سیاست خارجی

سیاست خارجی دولت ایران در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها نیز چون با قید و بندی از سوی جامعه مواجه نبود بازتاب اولویتهای شاه و نه منافع جامعه بود. البته سیاست خارجی ایران را عوامل سیاسی بینالمللی گوناگونی به ویژه فعالیتهای ابرقدرتها در منطقه و تغییر سیاستهای خارجی عوامل منطقهای از قبیل عراق، عربستان سعودی، اسراییل، و مصر شکل میدادند و مقید میکردند. اما رشد قدرت نظامی ایران، آغاز تنشزدایی بین دو ابرقدرت، و عزیمت نیروهای نظامی بریتانیا از خلیج فارس در اوایل ۱۹۷۰ ها شاه را قادر ساخت جاه طلبیهای خود برای این که ایران را عامل عمدهای در امور منطقه سازد بسیار فعالانه تر دنبال کند. در همین حال ایران رابطهای نزدیک با آمریکا و متحدانش در منطقه داشت. بسیاری از ایرانیان مطلع، سیاست خارجی فعالانه تر شاه و رابطهی نزدیکش با آمریکا و متحدان منطقهای آنرا رقیت نیروهای امپریالیسم میدانستند و این دید ناآرامی جوشان را میافزود.

روابط ایران با آمریکا ستون اصلی سیاست خارجی آن در ۱۹۶۰ ها و ۱۹۷۰ ها بود. با اینکه برنامه ی کمک اقتصادی آمریکا، پیوندهای نزدیک بین سیا و ساواک، و دیگر جنبه های رابطه ی دست نشاندگی ایران و آمریکا در نیمه ی ۱۹۶۰ ها پایان یا به طور اساسی کاهش یافت، بستگی

دو کشور پس از آن نیز بسیار نیرومند ماند. ایالات متحد همچنان، به ویژه پس از بالا رفتن قیمت نفت مقادیر زیادی تجهیزات پیشرفتهی نظامی برای ایران تامین میکرد و دو کشور باز هم به اجرای مانوورهای مشترک نظامی و دیگر فعالیتهای مشترک متوجه امنیت ادامه دادند. آمریکا یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران بود، مقادیر زیادی از نفت ایران را میخرید و کالاهای مصرفی و دیگر محصولات را به ایران صادر میکرد. دو کشور در انواع گوناگون مبادلات فرهنگی از قبیل مبادلهی دانشجو و روابط هنری و روابط نزدیک بین رسانه ها درگیر بودند. این داد و ستدها دهها هزار آمریکایی را به ایران آورد که غربی شدن را تقویت کردند و بسیاری از ایرانیان را از این که دو کشور چقدر نزدیک شدهاند آگاه ساختند. ۱۸

ایران در این دوره با اسراییل نیز روابط نسبتاً نزدیکی داشت. ایران در ۱۹۵۰ [۱۳۲۹] با اسراییل روابط دیپلماتیک دوفاکتو برقرار کرده بود، و به اسراییل در ۱۹۵۷ [۱۳۳۶] اجازه داده شده بود به طور غیررسمی دفتری ارتباطی در تهران تاسیس کند. ۱۹ علاوه بر همکاریهای نزدیک در امور نظامی و اطلاعاتی، ایران در ۱۹۶۰ ها فروش مقادیر بزرگی نفت به اسراییل را نیز آغاز کرد و به تامین مالی ساختمان خط لولهی ایلات اسراییل را نیز آغاز کرد و اسراییل هم کمکهای کشاورزی و کمک در مقابل بلایای طبیعی برای ایران تامین کرد. با اینکه هر دو حکومت کوشیدند رابطه شان را تا حد ممکن محتاطانه ادامه دهند، بیشتر ایرانیان مطلع از اینکه دو کشور واقعاً چقدر نزدیکند خبر داشتند. بسیاری از ایرانیان به دلایل ضدامپریالیستی یا وحدت اسلامی با مردم فلسطین همدلی داشتند و از تمایل شاه به حفظ روابط نزدیک با اسراییل عمیقاً آزرده بودند. به

18. Ali Pasha Saleh, Cultural Ties between Iran and the United States (Tehran: n.p., 1976); Iran White Paper, sec. III.G.

۱۹. دربارهی روابط ایران و اسراییل نگاه کنید به:

Avner Yaniv, Deterrence without the Bomb: The Politics of Israeli Strategy (Lexington, Mass.: Lexington Books, 1987), 93-95.

علاوه، چون آمریکا به اسراییل نزدیکتر شد، بسیاری از ایرانیان روابط ایران و اسراییل را تجلی دیگری از امپریالیسم آمریکا در ایران تلقی کردند.

پس از صعود قیمت نفت و عزیمت نیروهای نظامی بریتانیا از خلیج فارس، شاه ایران را هر چه بیشتر در درگیریهای منطقهای از قبیل ماجراهای ظفار و شاخ آفریقا درگیر ساخت. بسیاری از ایرانیان این اقدامها را چون نمونههای دیگری از همراهی ایران با امپریالیسم آمریکا مینگریستند. از این ستیزههای منطقهای به ویژه شورش ظفار در عمان برای ایرانیان هشداردهنده بود زیرا سربازان ایرانی در تلاش برای سرکوب یک قیام مسلمانان علیه سلطانی مستبد که چیزی بیش از عروسکی در دست انگلیس نبود میجنگیدند و کشته میشدند.

شاه کوشید با حفظ روابط خوب با شوروی، کار جدی در درون اوپک برای افزایش قیمتهای نفت، فعال شدن در جنبش عدم تعهد و دیگر مجامع بیطرف، و انتقادهای مکرر از آمریکا و غرب، با این برداشت که آلت دست امپریالیسم آمریکا است مقابله کند. در واقع این اقدامات ایران راکاملاً از آمریکا مستقل کرد و باعث نارضایی سیاستگذاران آمریکا شد، هر چند منتقدان شاه به ندرت این را میپذیرند. ۲۰ با این همه، تصویر شاه همچون یک عروسک آمریکا باقی بود و به ناآرامی دامن زد.

# توفان شکل میگیرد، ۱۹۷۸ ـ ۱۹۷۷

### [1408-1404]

در ۱۹۷۷ در نتیجه ی مسایل رشدیابنده ی اقتصادی اجتماعی و سیاسی ناشی از سیاستهای نابجا و نامردمی دولت، ناآرامی سیاسی در ایران رشد اساسی کرده بود. این مسائل بر برخی ازگروههای جامعه خیلی جدیتر از بقیه تاثیر گذاردند و تفاوتهای قابل توجهی در میزان ناآرامی گروههای مختلف پدید آوردند. به علاوه تواناییهای سرکوب و جلب همکاری دولت در مورد برخی ازگروهها با شدت و قوت بیشتری اجرا میشد. این تفاوتها و نیز تفاوت خصلتهای گروهها از قبیل سطح تحرک اجتماعی و کارایی سازمانهای سیاسی، تغییرات قابل ملاحظهای در قدرت سیاسی گروههای مختلف جامعه ایجاد کرد. این عوامل نه فقط این را که چه گروههایی در جنبش مخالفی که در اواخر ۱۹۷۰ ها پدید آمد شرکت خواهند داشت، بلکه نیز اهمیت نسبی هر گروه را در این جنبش و بدینسان خصلت بنیادین جنبش را تعیین کرد.

طبقه ی متوسط امروزی از رشد سریع اقتصادی و بسیاری از سیاستهای اجتماعی و فرهنگی دولت از قبیل گسترش نظام آموزشی و تلاشهای دولت برای پیشبرد غربی شدن نفع قابل ملاحظهای برده بود. این منافع بسیاری از اعضای طبقه ی متوسط امروزی را به ویژه از بخش تکنوکرات آن به همکاری با دولت جلب کرد و آنان را نسبتاً به وضع موجود خرسند ساخت. افزون بر این، سرکوب منظم مصدقیها و ملیگرایان مستقل بخش عمده ی طبقه ی متوسط امروزی را فاقد رهبری، دلسرد، و از لحاظ سیاسی غیرفعال کرده بود. در نتیجه، بر رغم افزایش عظیم اندازه ی طبقه ی متوسط امروزی سطح تحرک اجتماعی آن در اواخر ۱۹۷۰ ها تنزل قابل ملاحظهای کرده بود و این طبقه کمتر از ۱۹۵۰ ها و اوایل ۱۹۶۰ ها تهدیدی برای رژیم شاه به شمار میرفت.

با اینهمه، بسیاری از اعضای طبقه ی متوسط امروزی در اثر نبود نهادهای دمکراتیک، سرکوب و سانسور گسترده، و روابط نزدیک ایران با آمریکا و دیگر کشورهای غربی ناراضی مانده بودند. چون سرکوب و سانسور شدیدتر شد و چون تورم و فساد در ۱۹۷۰ افزایش یافت، ناآرامی در میان این طبقه رشد بیشتری کرد. از اینرو رهبری جنبش مصدقی، که پس از فروپاشی جبهه ی ملی سوم به خواب رفته بود در اواخر ۱۹۷۰ ها فعالیت خود را از سر گرفت. آن اعضایی از طبقه ی متوسط امروزی که تسلیم وسوسههای جلب همکاری که رژیم شاه متوسط امروزی که تسلیم وسوسههای جلب همکاری که رژیم شاه متور و حرارت به رهبری مصدقی پیوستند و یکی از اجزاءِ سازنده ی مهم ائتلاف انقلابی یی شدند که سرانجام شاه را پایین کشید.

دانش آموزان و دانشجویان ایرانی که شمار آنان به سرعت رشد میکرد میتوانستند از رشد سریع اقتصادی و بسیاری از سیاستهای اجتماعی و فرهنگی دولت منافع دلخواهی انتظار داشته باشند، اما در حالی که بسیاری از دانشجویان جذب این وسوسهها شدند، بسیاری از دیگران عمیقاً از نبود نهادهای دمکراتیک، سرکوب و سانسور گسترده، رشد نابرابری، فساد اخلاقی و مالی طبقهی بالا و خانوادهی سلطنتی، و رابطهی نزدیک ایران با آمریکا و اسراییل نگران بودند. بنابراین ناآرامی زیادی در میان دانشجویان ایرانی وجود داشت. در ۱۹۵۰ هـا و اوایـل ١٩۶٠ ها دانشجويان ايراني عموماً از مصدق پشتيباني ميكردند. اما ضعف و تزلزلهای مصدقیها و سپس سرکوب آنان به وسیلهی دولت بسیاری از دانشجویان را به پیوستن یا همدلی با گروههای چریکی مارکسیست یا اسلامی دنیوی که در ۱۹۶۰ ها و اوایل ۱۹۷۰ ها سر برآوردند رهنمون شد. به علاوه فعالیتهای چریکهای اسلامی و فعالان اسلامی از قبیل علی شریعتی بسیاری از دانشجویان را واداشته بود اسلام را دقیقتر بشناسند و تحت تاثیر روحانیان تندرویی چون آیتاله خمینی و طالقانی درآیند. گروههای گوناگون چریکی و فعالان اسلامی، همراه با سازمانهای دانشجویی فعال در خارج سطح بسیار بالایی از تحرک اجتماعی در میان دانشجویان ایرانی پدید آوردند و آنها را جزءِ کلیدی مهمی در ائتلاف انقلابی آینده ساختند.

با این که طبقه ی کارگر صنعتی تا اندازهای از رشد سریع اقتصادی ایران و برخی از سیاستهای اجتماعی و فرهنگی دولت بهره برده بود، نبودِ اتحادیههای مشروع کارگری و عوامل گوناگون دیگر رشد مزدهای صنعتی را محدود کرده و در نتیجه به منافع آنان لطمه زده بود. علاوه بر این، در حالی که بیشتر اعضای طبقهی کارگر صنعتی از رونق اقتصادی نفع معتدلی برده بودند بسیاری از آنان در طبقههای پایین شهری و روستایی که فقیر شده بودند خویشان و دوستانی داشتند و بنابراین با همهی اینها از سیاستهای اقتصادی دولت ناراضی بودند. منافع اقتصادی معتدل طبقهی کارگر صنعتی تباین شدیدی با توانگری طبقهی بالا و خانوادهی سلطنتر داشت. بسیاری از اعضای طبقه ی کارگر صنعتی از رکود و نبودِ نهادهای دمکراتیک، رشد فساد و تورم و پیوندهای نزدیک ایران با آمریکا و دیگر کشورهای غربی نیز ناراضی بودند. تباهی حزب توده و سرکوب اتحادیههای کارگری مشروع و دیگر سازمانهای طبقهی کارگر طبقهی كارگر صنعتى را از لحاظ سياسى شكل نگرفته و در نتيجه نسبتاً ضعيف نگهداشته بود. با همهی اینها بسیاری از اعضای این طبقه به جنبش رشدیابندهی مخالف پیوستند و جزءِ مهم دیگری از ائتلاف انقلابی را

طبقه ی متوسط سنتی نیز از رشد سریع اقتصادی نفع برده بود، اما این منافع را تنزل اهمیت بازار در اقتصاد ایران و فراموششدگی صنایع سنتی در برنامههای توسعه ی دولت تا اندازه ای خنثا میکرد. به علاوه، رشد تورم و فساد مالی، بالا رفتن نرخ بهره، کنترل قیمتها، جریان مبارزه با گرانفروشی، و اقدامهای صرفه جویانه ی دولت همه بر تجار و پیشه وران بازار که هسته ی طبقه ی متوسط سنتی را تشکیل میداد تاثیر منفی مینهاد. به همین نحو، با این که طبقه ی متوسط سنتی از برنامههای اجتماعی از

قبیل بهبود آموزش و بهداشت نفع میبرد، بیشتر اعضای آن با تلاشهای دولت برای پیشبرد دنیوی شدن و غربی شدن مخالف بودند و عمیقاً از فساد اخلاقی خانواده ی سلطنتی و طبقه ی بالا آزرده بودند. بسیاری از نبود نهادهای دمکراتیک، سطح بالای سرکوب و سانسور، پیوندهای نزدیک با آمریکا و اسراییل نیز آزرده بودند.

طبقه ی پایین شهری از رشد سریع اقتصادی و سیاستهای اجتماعی و فرهنگی دولت بسیار نفع اندکی برده بود. اعضای آن فقیر مانده از رشد آهسته ی مزدها، زوال صنایع سنتی، و دسترسپذیری محدود خدمات اجتماعی رنج میبردند. در نیمه ی ۱۹۷۰ ها که سیل مهاجران روستایی به شهرها ریخت فلاکت آنان بدتر شد، قیمت خوراک و مسکن سر به آسمان برد، و اقدامهای صرفه جویانه ی دولت و فرار سرمایههای خصوصی فرصتهای اشتغال را کاست. بسیاری از اعضای طبقه ی پایین شهری از افتراقهای وسیعی هم که در ایران وجود داشت به خوبی آگاه بودند و عمیقاً از آنها، و همچنین از رشد دنیوی شدن و غربی شدن و فساد مالی در رنج بودند. به علاوه، رشد سریع طبقه ی پایین شهری در اثر مهاجرت از روستا به شهر، قدرت سیاسی بالقوه ی آنرا افزایش بسیار مسخشید. ۲۲

روحانیت شیعه پیوندهای نزدیک خود با طبقه ی متوسط سنتی و طبقه ی پایین شهری را حفظ کرده بود و در آزردگی این طبقات از رشد دنیوی شدن و غربی شدن، فساد اخلاقی طبقه ی بالا و خانواده ی سلطنتی، و پیوندهای نزدیک ایران با آمریکا، اسراییل و دیگر کشورهای غربی سهیم بود. افزون بر این، با تباهی طبقه ی زمیندار در نتیجه ی

۲۱. برای بحث خوبی درباره ی ناآرامیهای بازار تهران نگاه کنید به شماره های ۲۱-۲۱ مه ۱۹۷۸ و ۲۴ نوامبر ۱۹۷۸ لوموند.

۲۲. دربارهی ناآرامی طبقه ی پایینشهری ایران نگاه کنید به:

Farhad Kazemi, «Urban Migrants and the Revolution,» Iranian Studies 13 (1980), 257-77.

305

برنامه ی اصلاحات ارضی، طبقه ی متوسط سنتی و طبقه ی پایین شهری متحدان عمده ی روحانیت شیعه شدند که در نتیجه بیش از پیش با دیدگاههای این طبقات همدلی نشان میداد و آن را بیان میکرد. روحانیت از برنامه ی اصلاحات ارضی شاه، تلاشهای شاه برای تغییر موقعیت زنان، و از تلاشهای منظم او برای سرکوب روحانیان فعال و کسب کنترل امور مالی و نهادهای روحانیت بسیار خشمگین بودند. بسیاری از اعضای روحانیت مخالفت با رژیم شاه را در ۱۹۶۰ ها شروع کرده بودند و گروه کوچک اما رشدیابندهای از آنان با شبکه ی [امام] خمینی یا دیگر گروههای تندروی اسلامی همراه شدند. بنابراین اتحاد طبقه ی متوسط گروههای تندروی اسلامی همراه شدند. بنابراین اتحاد طبقه ی متوسط ائتلاف انقلابی شد. ۲۳

بر رغم نقش مسلط دولت در اقتصاد، بور ژوازی از رشد سریع اقتصادی ایران نفع فراوان میبرد. بسیاری از اعضای آن از رواج فساد مالی نیز سود میبردند و پیشبرد غربی شدن به وسیلهی شاه را میپسندیدند. در نتیجه، در حالی که برخی از اعضای بور ژوازی بدون تردید از سرکوب و نبود نهادهای دمکراتیک ناخشنود بودند و دیگران شاید از رشد غربی شدن و دنیوی شدن نگرانی داشتند، این طبقه به طور کلی در ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ ها قویاً رژیم شاه را تایید میکرد. با وجود این رشد تورم و دیگر مسائل اقتصادی که در نیمهی ۱۹۷۰ ها پیش آمد باعث نگرانی فزایندهی بور ژوازی شد و همچنین بود مبارزههای علیه فساد مالی و گرانفروشی، برنامهی سهیم کردن کارگران در سود، برنامهی کنترل قیمتها، گرانفروشی، برنامهی حدودان و سیاست پولی انقباضی. در اواخر و اقدامهای صرفه جویانهی دولت و سیاست پولی انقباضی. در اواخر

۲۳. درباره ی ناآرامی روحانیان و اتحاد آنان با طبقه ی متوسط سنتی و طبقه ی پایین شهری نگاه کنید به:

Nikki R. Keddie, Roots of Revolution (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1981), 239-47.

بودند. ۲۴ هر چند این طبقه هنوز به طور کلی از رژیم شاه پشتیبانی میکرد، در این دوره دوپهلوتر شد. به هر صورت بورژوازی به قدر کافی قدرتمند نبود که پایگاه قدرت کارآمدی برای دولت باشد.

سرانجام، طبقه ی پایین روستایی ایران، غرق در فقر ماند، از رشد سریع اقتصادی و از برنامه های اجتماعی و فرهنگی دولت نفعی اندک برد. اما طبقه ی پایین روستایی ایران بر رغم فقر ستوه آور و وسعت آن، از حیث سیاسی سازمان نیافته تر و جدامانده تر از آن بود که در ائتلاف انقلابی که شاه را پایین آورد مشارکت قابل اهمیتی داشته باشد.

بنابراین پایگاه اجتماعی جنبش مخالف چهار جز سازنده ی اصلی داشت: طبقه ی متوسط امروزی، دانشجویان، طبقه ی کارگر صنعتی، و اتحاد محکم بافتی از طبقه ی متوسط سنتی، طبقه ی پایینشهری، و روحانیت شیعه. جنبشهای مخالف اوایل ۱۹۵۰ ها و اوایل ۱۹۶۰ ها اساساً بر همین چهار گروه استوار بودند، اما دگرگونیهای ساختار جامعه، تاثیر متفاوت سیاستهای اجتماعی و اقتصادی دولت و تلاشهای آن برای سرکوب و یارگیری و ایدئولوژی و تاکتیکهایی که سازمانهای عمده ی مخالف اتخاذ کردند به جنبش مخالف نوین خصلتی اساساً متفاوت بخشید. مهمترین تفاوت این بود که روحانیت شیعه، و نه مصدقیها بر این جنبش مسلط شدند.

یک دلیل مهم تسلط روحانیت تندرو رشد سریع طبقه ی پایینشهری و سرخوردگی فزاینده ی آن از ناتوانی خویش در نفع بردن از تغییرات عظیمی بود که در ۱۹۷۰ ها رخ میداد. پیوندهای دیرپای روحانیت با طبقه ی پایینشهری، سرخوردگی رشدیابنده ی خود آن، و خصلت فرهومند و فعال روحانیت شیعه بود که آنرا قادر ساخت بسیاری از طبقه ی پایینشهری را بسیج کند و به عنوان پایگاه اصلی پشتیبانی خود بر این طبقه اتکاکند.

24. See, e.g., Iran Trade and Industry, May 1977, 5-7, October 1977, 8-10, and November 1977, 6-8.

دلیل دیگر، شکست مصدقیها در بسیج بسندهی طبقهی متوسط امروزی، دانشجویان و طبقهی کارگر صنعتی بود که همراه هم در ۱۹۵۰ ها و ۱۹۶۰ ها پایههای اصلی پشتیبانی آنان بودند و آنان نیز به سرعت رشد میکردند و در ۱۹۷۰ ها پیوسته ناراضیتر میشدند. این شکست دلایل متعددی داشت. نخست، تلاشهای گستردهی دولت برای سرکوب مصدقیها از ۱۹۵۳، عمل کردن را برای آنان دشوار کرده بود. در اواخر ۱۹۷۰ ها آنان بیش از یک دهه بود که راکد بودند و پشتیبانی از آنان در میان دانشجویان، کارگران و طبقهی متوسط سنتی به تدریج زائل شده بود. با اینکه روحانیت شیعه نیز سرکوب شده بود، خصلت پنهانکاری و ظاهر کمتر تهدیدکنندهی آن باعث شد از بسیاری از لطماتی که به مصدقیها رسید جان به در برد. دوم، طبقهی متوسط امروزی به شدت به همکاری جلب شده بود، سطح تحرک اجتماعی خود راکاسته و بنابراین پایگاه عمده ی پشتیبانی مصدقیها را تضعیف کرده بود. دانشجویان، کارگران، و طبقهی متوسط سنتی نیز به درجات مختلف به همکاری جلب شده بودند و نتیجهی آن تضعیف بیشتر مصدقیها بود. سوم، دستهبندی شدیدی که در اوایل ۱۹۶۰ ها در جنبش مصدقی پدید آمده بود و زدوده شدن تدریجی خصلت مردمی آن، محبوبیت آنرا در میان دانشجویان، کارگران و طبقهی متوسط سنتی کاسته بود.

ملیگرایان مستقل و گروههای چریکی نیز در اثر سرکوب، در اثر کشیده شدن پایگاه پشتیبانی آنان به همکاری، و در اثر سرشت خاص ایدئولوژی و تاکتیکهای خود به شدت تضعیف شده بودند. ملیگرایان مستقل هرگز از جاذبهای بیش از جناح تکنوکرات طبقهی متوسط امروزی برخوردار نبودند، و اهمیت آنان در سیاست ایران در نتیجهی ارحاب نیروهای امنیتی و به همکاری جلب شدن طبقهی متوسط امروزی تنزل قابل ملاحظهای یافته بود. به همین نحو، جاذبهی گروههای چریکی عمدتاً محدود به دانشجویان تندرو و معدودی از کارگران بود و تلاشهای عمدتاً محدود به دانشجویان تندرو و معدودی از کارگران بود و تلاشهای آنان برای راه انداختن قیامهای مردمی بی آنکه نخست پایگاههای

وسیعتری برای پشتیبانی از آن پرورده باشند تضعیف آنان به وسیلهی نیروهای امنیتی را نسبتاً آسان ساخت. در نتیجه نه ناسیونالیستهای مستقل و نه چریکها در اواخر ۱۹۷۰ ها قادر به سلطه بر جنبش مخالف نبودند.

با این که بدین ترتیب روحانیت تندرو نیرومند ترین عضو ائتلاف انقلابی بود، تفاوتهای قابل ملاحظهی آن با دیگر اعضا آنرا از همکاری نزدیک با آنها برای پایین آوردن شاه باز نمیداشت. روحانیت تندرو، مصدقیها، و چریکها نفرت مشترکی نسبت به رژیم شاه داشتند و میخواستند یا آنرا از بنیاد دگرگون و یا به کلی نابود کنند؛ بنابراین هدفهای بلافصل آنها کاملاً همانند بود. این سه دستهی مخالف با یکدیگر نیز، به ویژه از طریق نهضت آزادی ایران و نهضت آزادی ایران (خارج از کشور) پیوندهای نزدیکی داشتند چراکه رهبران ایندو با رهبران همهی بخشهای مخالفان پیوندهای شخصی نزدیک یافته بودند و نظریاتی سیاسی داشتند که با نظرهای هر بخش وجوه مشترک قابل توجهی داشت.بهعلاوه نیات درازمدتروحانیتتندرو برهمگانکاملاًروشن نبود. نبود و در نتیجه مصدقیها و چریکها را واداشت تفاوتهای ایدئولوژیک خود با روحانیت تندرو را دستکم بگیرند و سرانجام به طور غیررسمی رهبری روحانیت را بپذیرند. با اینکه این اوضاع به سه جناح اجازه داد برای پایین آوردن رژیم شاه با هم کار کنند، قدرت روحانیت تندرو به آن امکان داد در نخستین سالهای پس از سقوط شاه کنترل دولت را به دست آورد و مصدقیها و گروههای چریکی را زیرزمینی کند یا به تبعید

با تباهی ظاهری گروههای عمدهی چریکی و نبود فعالیت آشکار سیاسی از سوی روحانیت تندرو شیعه و مصدقیها، و رودرروی رشد

<sup>\*</sup> البته روحانیت پس از سقوط شاه کنترل دولت را به دست نیاورد بلکه پیش از آن کنترل نهضت را به دست آورده بود (م).

انتقاد از خارج کشور دربارهی شرایط حقوق بشر در ایران، شاه در اواخر ۱۹۷۶ اشارههایی به این که حاضر است میزان محدودی از آزادی سیاسی را اجازه دهد كرد. در پاسخ اين اشارهها، مخالفان مصدقي و برخي چهرههای دیگر شروع به پخش جزوهها و نامههای سرگشادهای کردند که انتقادهایی ملایم از رژیم شاه را بیان میکرد. نخستین اینها یک نامهی سرگشادهی طولانی از علی اصغر حاج سیدجوادی بود که در فوریهی ۱۹۷۷ [اسفند ۱۳۵۵] بی سر و صدا پخش شد و از خطمشیهای اجتماعی و اقتصادی و نبود نهادهای دمکراتیک انتقاد میکرد. به دنبال این نامه نامههای دیگری با مضمونهای مشابه به قلم مظفر بقایی، خلیل آذر، و امیر رحیمی پخش شد. در ماه مه ۱۹۷۷ پنجاه و سه وکیل دادگستری نامهی سرگشادهای به شاه منتشر کردند که از نظام قضایی ایران انتقاد میکرد و تشکیل یک کمیسیون ویژه برای نظارت بر مسائل قضایی را اعلام میکرد. در ژوئن ۱۹۷۷ [۱۳۵۶] فعالان کهنه کار جبهه ی ملی کریم سنجابی، شاهپور بختیار، و داریوش فروهر نامهی سرگشادهی دیگری به شاه منتشر کردند که از سیاستهای اجتماعی و اقتصادی دولت انتقاد میکرد و خواهان اجرای کامل قانون اساسی ۱۹۰۶ میشد. اندکی پس از آن چهل نویسندهی برجسته نامهی سرگشادهای به نخستوزیر هویدا نوشتند و پایان سانسور و بازگشت به حکومت قانون اساسی را خواستار

شاه تلاشی برای سرکوب این اظهار نظرهای مخالف نکرد؛ حتا به یک مجلهی تهران اجازه داد خلاصهای از آنها را منتشر کند. همچنین به تدریج به سازمانهایی رسمی همچون حزب رستاخیز و سازمانی موسوم به گروه بررسی مسائل ایران اجازه داد درباره ی مسایل اجتماعی و

25. U.S. Embassy, Tehran, «Straws in the Wind: Intellectual and Religious Opposition in Iran,» July 25, 1977; Ervand Abrahamian, *Iran between Two Revolutions* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982), 501-2.

سیاسی بیپرده تر بحث کنند. در ژوئن ۱۹۷۷ شاه به جای هویدا جمشید آموزگار، تکنوکرات قابلی را که اکثراً او را برای حل مسائل رشدیابندهی اقتصادی ایران صلاحیتدار میدانستند، به نخست وزیری منصوب کرد. آمادگی بیشتر شاه برای تحمل ناراضیان، مصدقیها را واداشت طی تابستان و پاییز ۱۹۷۷ [۱۳۵۶] پیوسته فعالتر شوند. سازمانهایی چون کانون نویسندگان، گروه کتاب آزاد و اندیشهی آزاد، کمیتهی ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، سازمان ملی استادان دانشگاه، و جامعهی بازرگانان، تجار و پیشهوران تشکیل شدند و شروع به تبلیغ برای اصلاحات سیاسی کردند. مهمتر آنکه سنجابی، بختیار، فروهر، و برخی از دیگر کهنه کاران جبههی ملی در تابستان ۱۹۷۷ سازمانی به نام اتحاد نیروهای جبههی ملی تاسیس کردند؛ بازرگان و یارانش نهضت آزادی را احیا کردند؛ و گروهی از روشنفکران جوان به رهبری رحمتاله مقدم مراغهای یک سازمان مصدقی جدید به نام جنبش رادیکال تاسیس کردند. این گروهها در پاییز ۱۹۷۷ پیوسته فعالتر میشدند، گردهمایی و راهپیمایی ترتیب میدادند و اعلامیه صادر میکردند. آنگاه در نیمهی نوامبر ظاهراً شاه به این نتیجه رسید که روند به سوی آزادسازی زیاد جلو رفته است. واحدهای پلیس و گروههای چماقدار در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر یکرشته برنامههای شعرخوانی و راهپیمایی در دانشگاه آریامهر را در هم شکستند و عدهای از شرکت کنندگان را مجروح و بازداشت کردند. ۲۶

طی نیمهی ۱۹۷۰ ها روحانیت تندرو از طریق نوارهای سخنرانی که [امام] خمینی در عراق ایراد میکرد و به طور مخفیانه به وسیلهی پیکهای مخصوص به ایران وارد میشد در مساجد و مدارس دینی سراسر کشور مشغول تبلیغ علیه رژیم شاه بود. چون ناآرامی بالاگرفت و در پاییز ۱۹۷۷ پیوسته مشهودتر شد، روحانیت تندرو شروع به بازی کردن نقشی فعالتر و

26. Abrahamian, Iran between Two Revolutions, 503-5; U.S. Embassy, Tehran, «Straws in the Wind»; F.Y.I. (Tehran), July 10, 1977, 2-9; New York Times, November 26, 1977, 24:1.

آشکارتر در آن گردند. دو رویداد، در اواخر ۱۹۷۷ و اوایل ۱۹۷۸ روحانیت تندرو را به موضع رهبری در جنبش مخالف رساند. نخست، پسر ارشد [امام] خمینی در ۲۱ اکتبر ناگهان [در تبعید] ذرگذشت. یاران [امام] خمینی یکرشته مراسم یادبود در تهران و دیگر شهرها برای وی برگزار کردند که، تا حدی به خاطر شایعات گستردهای حاکی از قتل وی به وسیلهی ساواک، شرکتکنندگان فراوانی داشت. حضور گستردهی مردم در این مراسم نشان داد که نام خمینی بر رغم سالهای بسیاری که از تبعید او میگذرد هنوز در یادهاست و محترم شمرده میشود، و این [امام] خمینی و روحانیت را واداشت انتقاد خود از رژیم شاه را تشدید کنند. دوم در پاسخ به این تبلیغ رشدیابنده از سوی روحانیت شیعه، در ۷ ژانویه در پاسخ به این تبلیغ رشدیابنده از سوی روحانیت شیعه، در ۷ ژانویه به دنبال آن یاران [امام] خمینی در پاسخ تظاهرات بزرگی در شهر مقدس به دنبال آن یاران [امام] خمینی در پاسخ تظاهرات بزرگی در شهر مقدس قم سازمان دادند. نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان حمله کردند، دست کم هفت نفر را کشتند و بیش از صد نفر را بازداشت کردند.

طی زمستان و بهار ۱۹۷۸ [زمستان ۵۶ و بهار ۵۷] طبق سنت شیعی عزاداری برای درگذشتگان، در فواصل منظم چهلروزه تظاهراتهای بزرگ دیگری در شهرهای مختلف برگزار شد. نخستین آنها در نیمهی فوریه، چهل روز پس از شورشهای قم در پاسخ به دعوت مشترک روحانیت تندرو و جبههی ملی برای برگزاری تظاهرات رخ داد. تظاهرات در سراسر کشور انجام شد اما در تبریز شدیدتر بود و در آن ساختمانهای دولتی، سالنهای سینما، بانکها و مغازههای مشروب فروشی مورد حملهی جمعیتهای زیر رهبری روحانیت قرار گرفتند. واحدهای ارتشی تبریز را چند روز اشغال کردند تا ناآرامی را فرو بنشانند، و دستکم نه تظاهرکننده را کشتند و حدود ۶۵۰ تن را دستگیر کردند. چرخهی چهلروزهی دوم

تظاهرات در اواخر مارس بود که در تبریز اعتصاب عمومی برای یادبود شورشهای فوریه انجام شد و در تهران، قم، اصفهان، مشهد و دیگر شهرها تظاهراتهای خشونت آمیزی برگزار شد. چهل روز بعد، در نیمهی ماه مه، در شهرهای متعددی اعتصاب عمومی درگرفت و در سراسر کشور تظاهراتهای خشونت آمیزی برگزار شد که دست کم ۱۵ نفر کشته داشت. فعالیت مخالفان در این دوره را ائتلافی از رهبری مصدقیها، داشت. فعالیت مخالفان در این دوره را ائتلافی از رهبری مصدقیها، اعضای شبکهی [امام] خمینی، روحانیان میانهروی از قبیل آیت اله سیدمحمدکاظم شریعتمداری رهبری میکرد. شرکت کنندگان این رویدادها اغلب دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان، روحانیان، طلبهها، و اعضای طبقهی پایین شهری بودند. ۲۸

دولت با آمیزهای از سرکوب و ژستهای سازشجویانه پاسخ میداد. 
نیروهای مسلح، پلیس، اوباش حکومتی راهپیماییها و تظاهراتها را 
سرکوب میکردند، و ماموران ساواک دو مصدقی برجسته را ربودند و در 
چندین دفتر مخالفان بمبگذاری کردند. رهبران مخالفان به عنوان 
«مارکسیستهای اسلامی» و «ارتجاع سرخ و سیاه» محکوم میشدند و 
برخی از چهرههای روحانی به تبعید درونکشوری فرستاده شدند. اما 
دولت به مخالفان اجازه داد نسبتاً آزادانه عمل کنند و ظاهراً اقدامهای 
سرکوبگرانهای از قبیل شکنجه، بازداشت بدون حکم، و استفاده از 
دادگاههای نظامی برای جرایم سیاسی را کم یا به کلی قطع کرد. شاه نیز 
مبارزه باگرانفروشی و دیگر برنامههای اقتصادی نامردمپسند را پایان داد؛ 
ارتشبد نصیری، سرپرست ساواک، و چندین مقام مهم دیگر امنیتی را 
برکنار کرد؛ و سعی کرد با ممنوع کردن فیلمهای سکسی، زیارت حرم امام

28. Jerrold D. Green, Revolution in Iran: The Politics of Countermobilization (New York: Praeger, 1982), 92-94; New York Times, February 24, 1978, 10:5, May 13, 1978, 1:4; U.S. Embassy, Tehran, «The Internal Scene,» June 1, 1978.

رضا(ع) در مشهد، و اقدامات سازشجویانهی دیگر روحانیت را راضی کند.۲۹

پس از تظاهراتهای خونین نیمهی ماه مه مخالفان فعال ماندند، در اوایل ژوئن اعتصابی سراسری و در نیمهی ژوئن یکرشته تظاهرات برای بزرگداشت چهلمین روز تظاهرات ماه مه سازمان دادند. ناآرامیهای کارگری هم با اعتصابهای پراکندهای در تهران و دیگر شهرها کمکم آغاز شد. سرشت مسالمت آمیز این فعالیتها بسیاری از ناظران را به این نتیجه رسانده بود که ناآرامی شروع به فروکش کرده و رژیم شاه از این بحران جان به در خواهد برد. این خوشبینی مشروط تا نیمهی ژوییه بر رغم مبارزهی پیوسته صریح تر مصدقیها برای اصلاحات سیاسی دوام یافت.<sup>۳۱</sup> اما به زودی روشن شد که آرامی ظاهری ژوئن و اوایل ژوییه صرفاً تنفس موقتی است که طی آن روحانیت تندرو و دیگر گروههای مخالف در حال دوباره سازمان دادن نیروها و شکل دادن استراتژییی برای نابود کردن رژیم شاه هستند. نخستین شاهد آن در ۲۳ ژوییه دیده شدکه در مشهد پس از آنکه یک روحانی برجسته در یک تصادف معمولی رانندگی کشته شد دو روز شورش خونین در گرفت. در هفتههای پس از آن ناآرامیهای خشونت آمیز در سراسر کشور گسترش یافت و دهها کشته به جاگذاشت. این ناآرامی از آنکه پیشتر رخ داده بود از دو حیث مهم تفاوت داشت: عمدتاً به وسیلهی روحانیت تندرو رهبری میشد و مصدقیها در آن دخالت آشکاری نداشتند؛ و سازمانیافته تر و خیلی پیش بینی شده تر بود، فعالان روحانی و چریکهای اسلامی قیامها را در شهرهای مختلف هماهنگ میکردند و با تیراندازی به نیروهای امنیتی و انجام مبارزه و

29.U.S. Embassy, Tehran, «Internal Scene»; Abrahamian, Iran between Two Revolutions, 508-9.

30. Abrahamian, Iran between Two Revolutions, 512; John D. Stempel, Inside the Iranian Revolution (Bloomington: Indiana University Press, 1981), 104-8.

انجام مبارزه آتش زنی و بمبگذاری درگیریها را تشدید میکردند. چریکهای اسلامی که در این دوره فعال شدند ظاهراً شامل فداییان اسلام و حزب ملل اسلامی بودند که هر دو دوباره تشکیل شده و زیر رهبری یاران [امام] خمینی بودند و نه مجاهدین خلق، که تا اکتبر ۱۹۷۸ [مهر ۱۳۵۷] بیشتر غیرفعال ماندند. روحانیت تندرو مبارزهای برای پیشبرد ناآرامی در درون نیروهای مسلح نیز انجام داد، که تضعیف کارایی این ستون حساس رژیم شاه را آغاز نهاد. این دوره ی رشد ناآرامی در ۱۹ اوت که عوامل ناشناس سینما رکس آبادان را به آتش کشیده بیش از چهار صد نفر را به قتل رساندند به اوج رسید. با این که هویت آتش زنندگان هرگز معین نشد، به سرعت شایعاتی در سراسر کشور پخش شد که آتش سوزی کار ماموران ساواک بوده است. "

به دنبال آتش سوزی سینما رکس ناآرامی در سراسر کشور گسترش یافت. شاه در تسلاش بسرای مهار کردن آشوبهای فزاینده جعفر شریف امامی، مشاور مورد اعتماد خود را که با برخی روحانیان میانهرو پیوندهای خانوادگی و شخصی داشت به جای جمشید آموزگار به نخست وزیری منصوب کرد. شریف امامی به سرعت برخی از مقامهای بالای دولتی (از جمله عدهای منتسب به بهایی بودن) را برکنار کرد، صدها زندانی سیاسی را آزاد کرد، وزارت امور زنبان را از کابینه حذف کرد، سازمان اوقاف را به سطح وزارت رساند، تقویم اسلامی را دوباره برقرار کرد و قمارخانه ها را بست. شاه نیز اعلام کرد که انتخابات به زودی برگزار خواهد شد، احزاب سیاسی مستقل میتوانند تاسیس شوند، و تضمین خواهد شد، احزاب سیاسی مستقل میتوانند تاسیس شوند، و تضمین آزادی بیان و اجتماعات اعمال خواهد شد؛ به شریف امامی نیز اختیار مذاکره با مخالفان را داد. شریف امامی به مصدقیها اجازه داد در اوایل میتوامبر تظاهرات بزرگی ترتیب دهند به شرط آنکه تعهد کنند تظاهرات

31. Stempel, Inside the Iranian Revolution, 109-10; Keesing's Contemporary Archives, January 5, 1979, 29384-29385; Taheri, Spirit of Allah, 189-91.
و اسناد لانهی جاسوسی، ۲۴.

آرام و منظم باشد. در همین زمان آیتاله شریعتمداری از مخالفان خواست سه ماه به شریف امامی مهلت بدهند تا رژیم مشروطه را برقرار کند. این اقدامها رشد ناآرامی را متوقف نکردند. روز ۴ سپتامبر [۱۳] شهریور] بیش از یکصد هزار تظاهرکننده به مسالمت در تهران راهپیمایی کردند و به دنبال آن تظاهراتهای دیگری، بر رخم درخواست مخالفان معتدل به خودداری از آنها، اجرا شدند. روز ۷ سپتامبر تعداد جمعیت تظاهرکننده در تهران به بیش از یک میلیون رسید. غروب حکومت نظامی اعلام شد و شاه دستور بازداشت تعدادی از رهبران مصدقی را صادر کرد. روز بعد واحدهای تکاور با پشتیبانی تانکها و هلیکوپترهای مسلح کرد. روز بعد واحدهای تکاور با پشتیبانی تانکها و هلیکوپترهای مسلح جمعیت نسبتاً کوچکی را که در میدان ژاله ی [هفده شهریور] تهران جمع آمده بودند متفرق کردند. در آنچه بعدها به کشتار میدان ژاله معروف شد این واحدها مستقیماً به جمعیت آتش گشودند، دستکم هشتاد و هفت نفر از تظاهرکنندگان را کشتند و صدها نفر دیگر را زخمی کردند. ۲۲

دوره ی ناآرامی که در کشتار میدان ژاله به اوج رسید نماینده ی در روند مهم بود. نخست آنکه جمعیتی که در تهران در روزهای پیش از این رویداد هولناک دست به تظاهرات میزد نه تنها بسیار بیشتر از جمعیتهای قبلی بود، بلکه بخش بسیار بزرگتری از آنرا طبقه ی پایین شهری تهران تشکیل میداد. دوم، و در ارتباط تنگاتنگ با روند نخست، شکست مصدقیها و روحانیت معتدل به رهبری شریعتمداری برای حفظ کنترل جمعیتی که در آغاز سپتامبر در تهران راهپیمایی میکرد نشانه ی صعود اامام] خمینی و روحانیت تندرو به موضع رهبری بدون همتا در ائتلاف انقلابی بود. طی دو ماه بعدی روحانیت تندرو رهبری خود را تحکیم کرد و بدین ترتیب توانست موضع سازشناپذیر [امام] خمینی را بر دیگر اعضای ائتلاف تحمیل کند.

اعلام حکومت نظامی در بیشتر نقاط ایسران مخالفان را در دورهی

كوتاهي بلافاصله پس از كشتار، از ترتيب دادن تظاهرات بزرگ بازداشت. به جای آن تظاهراتها و رویاروییهای کوچکتر با نیروهای امنیتی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ حالت روزمره یافت. به علاوه، دو شکل دیگر فعالیت مخالف نیز گسترش پیدا کرد. نخست، ناآرامیهای کارگری که در تابستان آفتابی شده بود به سرعت بسط پیدا کرد و طبقهی کارگر صنعتی را یکی از شرکتکنندگان کلیدی انقلاب ساخت. مهمترین مورد این نا آرامی کارگری اعتصاب کارگران نفت بود که در نیمهی سپتامبر شروع شد و به تدریج منبع عمده ی ارز خارجی ایران را خشک کرد و به این ترتیب باز هم اقتصاد را ضعیفتر کرد. به زودی کارگران بسیاری از صنایع عمدهی دیگر به کارگران نفت پیوستند، و در بازارهای سراسر کشور و همچنین از جانب کارمندان دولت و کارگران بخشهای حساس اقتصاد از قبیل ارتباط و مخابرات، بانکها، و حمل و نقل توقفهای کوتاهتری در کار به اجرا درآمد. دوم، در ماه سپتامبر فداییان خلق یکرشته حملات خونین به مراکز پلیس و ژاندارمری در سراسر ایران را آغاز کردند که تا زمانی که شاه سرانجام سقوط كرد ادامه يافت. مجاهدين خلق نيز فعاليت خود را افزودند اما ظاهراً از خشونت اجتناب میکردند و خود را در درجهی اول به سازماندهی سیاسی در همکاری نه چندان محکمی با مصدقیها محدود میکردند. ۳۳ ناآرامی کارگری و حملههای فداییان دامنهی فعالیت ضد رژیم را وسعت داد و به آشوبی که به سرعت ایران را در خود فرو میبرد شدت بسيار بخشيد.

شاه همچنان با آمیزهای از سرکوب و سازش به رشد بحران پاسخ میداد. طبق مقررات حکومت نظامی که در اوایل سپتامبر به اجرا درآمد نیروهای امنیتی بسیاری از رهبران ردههای بالای مخالفان را بازداشت کردند و اعتصابها و تظاهراتها را اغلب با شدت قابل توجهی فرو کوبیدند. شاه ظاهراً با این فرض که [امام] خمینی هر چه از ایران دورتر باشد کارایی

۳۳. اسناد لانهي جاسوسي، ۲۴؛

Abrahamian, Iran between Two Revolutions, 517-18.

کمتری خواهد داشت حکومت عراق را نیز واداشت در اوایل اکتبر وی را تبعید کمند. [امام] خمینی در شهر کموچکی در حومهی پاریس [نوفللوشاتو] مستقر شد و در آنجا ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده از نهضت آزادی ایران (خارج از کشور)، و ابوالحسن بنی صدر، نویسنده و از فعالان تبعیدی مستقر در پاریس که دیدگاههایش نسبتاً همانند نهضت آزادی بود، به او پیوستند. شاه همچنین زندانیان سیاسی را آزاد کرد، عفو مخالفان تبعیدی را اعلام کرد، حزب رستاخیز را منحل کرد، و انواع رستهای سازش طلبانهی دیگر. همچنین شروع به نزدیکی با چهرههای مصدقی و غیرمصدقی مخالف از نبیل علی امینی درباره ی امکان تشکیل یک حکومت ائتلافی که مقام سلطت او در آن حفظ شود کرد. با این که این اقدامات شاید در تابستان ۱۹۷۸ [۱۳۵۷] میتوانست رژیم شاه را نجات دهد، در اکتبر [مهر و آبان] به سادگی از جانب بیشتر مخالفان پس نجات دهد، در اکتبر [مهر و آبان] به سادگی از جانب بیشتر مخالفان پس

در اوائل نوامبر دو رویداد اتفاق افتاد که، در نگاه به گذشته، به نظر میرسد سرنوشت رژیم شاه را مسجّل کرده باشند. نخست، رهبران مصدقی، سنجابی، بازرگان، و ناصر مبناچی به پاریس سفر کردند تا بکوشند [امام] خمینی را ترغیب کنندهمکاری با شاه برای استقرار حکومتی به رهبری جناح مخالف در چارچوب قانون اساسی را تجویز کند. [امام] خمینی صریحاً این فکر را رد کرد و رهبران مصدقی را واداشت در ۶ نوامبر اعلامیهی مشترکی با وی امضا کنند که هر گونه سازش با رژیم شاه را رد کند. این اعلامیه بر گونه امیدی به یک حکومت ائتلافی را پایان بخشید. دوم امواج تودهها به رهبری روحانیان و چریکها در نخستین هفتهی نوامبر خیابانهای تهران را پوشاندند، مدت کوتاهی سفارت انگلیس را متصرف شدند، و به پاسگاههای پلیس، ساختمانهای دولتسی، بانکها، و مغازههایی که مشروب و کالاهای ساخت خارج

<sup>34.</sup> Abrahamian, Iran betwen Two Revolutions, 519; Stempel, Inside the Iranian Revolution, 124.

میفروختند حمله کردند. خشونت این توده ها قدرت روحانیت تندرو و ناتوانی حکومت نظامی و اقدامهای سازش جویانه ی شاه برای کاهش ناآرامی را نشان داد. در پاسخ به این رویدادها شاه یک حکومت نظامی به ریاست ارتشبد غلامرضا ازهاری را جانئین شریف امامی کرد. ۳۵

در نیمهی نوامبر، پس از آنکه ازهاری رهبران جبههی ملی سنجابی و فروهر را بازداشت كرد و بيشتر كارگران اعتصابي نفت را وادار به بازگشت به کار کرد، مدت کوتاهی آرامش نسبی برقرار شد. ازهاری صدها زندانی سیاسی را نیز آزاد کرد و دستور بازداشت بیش از شصت مقام بالای دولت از جمله هویدا نخست وزیر سابق و نصیری سرپرست سابق ساواک را صادر کرد. شاه به منزاکرهی مخفی و از طریق واسطه با غیرمصدقیهایی از قبیل محسن پزشکپور و علی امینی، با مصدقیها از طریق نهضت آزادی و کمیتهی دفاع از آزادی و حقوق بشر، و حتا با سنجابی ادامه داد. شاه پیشنهاد کرد که بگذارد مخالفان معتدل حکومتی تشكيل دهند اما تاكيد كرد كه او به عنوان پادشاه مشروطه با حفظ فرماندهی نیروهای مسلح در قدرت خواهد ماند. مصدقیها این پیشنهاد را رد کردند و اصرار کردند که شاه کشور را ترک کند و یک شورای نیابت سلطنت از چهرههای برجسته و غیروابسته به هیأت حاکمه تشکیل شود. چون این مذاکرات به جایی نرسید، مخالفان دور تازهای از تظاهرات را فرا خواندند. خشونت سراسری در آخرین ده روز ماه نوامبر بیش از ششصد کشته به جا گذاشت کارگران نفت و کارگران بسیاری از صنایع دیگر دوبهاره وارد اعتصاب شدند و اقتصاد را به توقف کشاندند. چریکهای اسلامی و غیراسلامی در خیابانهای تهران و دیگر شهرها فعال بودند، به نیروهای امنیتی حمله میکردند و به ناآرامی دامن میزدند. فعالان اسلامی کنترل شهرهای مقدس قم و مشهد را در دست گرفتند و 35. Stempel, Inside the Iranian Revolution, 130-32.

فرستادگان شریعتمداری نیز در نیمه ی نوامبر به پاریس سفر کردند تا [امام] خمینی را به سازش ترغیب کنند اما آنان نیز جواب رد شنیدند. همان، ۱۴۷.

در قم تشکیل یک جمهوری اسلامی را اعلام کردند. در اوایل دسامبر نیز ناآرامی همچنان بالاگرفت و تا ۹ دسامبر هفتصد تن دیگر نیز کشته شدند. در روزهای ۱۰ و ۱۱ دسامبر، که مصادف با تاسوعا و عاشورا، مراسم بزرگداشت شهادت امام حسین(ع)، بود جمعیتهایی با شمارهای میلیونی در خیابانهای تهران و دیگر شهرها راهپیمایی کردند. خشونت در روزهای آینده ادامه یافت، و نیروهای مسلح آغاز به از هم پاشیدن کردند.

در روزهای پس از تظاهرات عاشورا شاه در تلاش برای تشکیل یک حکومت ائتلافی شروع به ملاقات مستقیم با چهرههایی چون سنجابی و امینی کرد. به زودی غلامحسین صدیقی، یکی از وزرای کابینهی مصدق، راکه از اوائل ۱۹۶۰ ها غیرفعال بود برای تشکیل حکومت دعوت کرد. وقتی این تلاش شکست خورد، شاه به شاهپور بختیار از چهرههای رهبریکنندهی جبههی ملی روی آوردکه بر سر قضیهی اتحاد با [امام] خمینی از همقطاران خود بریده بود. بختیار قبول کرد که اگر شاه از کشور خارج شود، ساواک را منحل کند، همه یی زندانیان سیاسی باقی مانده را آزاد سازد و چندین شرط دیگر را برآورد، دولتی تشکیل دهد. شاه که هر راه حل دیگری را آزموده بود، در حالی که کشور در انقلاب روز بـه روز خشونت آمیزتری فرو میرفت، ناچار به مرافقت شد. بختیار در ۳۰ دسامبر ۱۹۷۸ به نخست وزیری منصوب شد و در نتیجه جبههی ملی بیدرنگ وی را اخراج کرد. او چندین روز دیگر را به نجور کردن کابینه و شورای نیابت سلطنت برای تحویل وظایف شاه گذراند. روز ۱۱ ژانویه کابینهی بختیار رسماً به مجلس معرفي و بلافاصله از سوى [امام] خميني محكوم شد. در روز ۱۶ ژانویه شاه و اطرافیانش برای «تعطیلات نامحدود» به مصر پرواز کردند، و پایان سلسلهی پهلوی و نابودی دولت دست نشاندهی آمریکا در ایران را رقم زدند.۳۷

36. Ibid., 139-51; Keesing's Contemporary Archives, July 27, 1979, 29737-29738.

در این کتاب استدلال شد که رابطهی دست نشاندگی بین ایران و آمریکا که در ۱۹۵۳ [۱۳۳۲] برقرار شد با تقویت دولت و قادر ساختن آن به اینکه در نیمهی ۱۹۶۰ ها ــبر رغم دگرگونیهای شیوهی تولید در ایران که یک طبقهی متوسط امروزی و طبقهی کارگر صنعتی بزرگ در این زمان آفریده بود ـبسیار خودمختار شود، همچون یک تعیینکنندهی ساختاری برونزاد مهم عمل کرد. طبقهی متوسط امروزی در نیمهی نخست سدهی بیستم برجسته ترین عامل در سیاست ایران بود و از طریق سازمانهایی چون جنبش مشروطه، حزب توده، و جبههی ملی با طبقهی کارگر صنعتی و دیگر گروهها کار میکرد تا تاثیر خود بر دولت را بیفزاید. هنگامی که مصدق در ۱۹۵۱ به نخست وزیری رسید به نظر میرسید طبقهی متوسط سنتی موفق به تثبیت چیرگی خود بر دولت شده است. از این گذشته در دهههای پس از آن نیز همچنان رشد کرد و احتمالاً اگر عوامل ساختاری برونزاد دخالت نكرده بودند موفق شده بود. ایجاد یک دولت بسیار خودمختار نهتنها این فرایند را قطع کرد بلکه عملاً آنرا وارونه ساخت، یارگیری بخش عمدهای از طبقهی متوسط سنتی و در واقع نابودی سازمانهایی را که نمایندهی آن بودند تسهیل کرد.

درجهی بالای خودمختاری دولت آنرا قادر ساخت سیاستهایی را اجراکند که پیوسته بیشتر از منافع جامعه دور میشدند، و ناآرامی سیاسی فزایندهای میافریدند. افزایش عظیم قیمتهای نفت و تغییرات دیگر در اوایل ۱۹۷۰ ها موقتاً کمبود سرمایه و برخی عوامل دیگر را که سیاستگذاری دولت را محدود میکردند حذف کرد. از این رو واگرایی بین سیاستهای دولت باز هم بیشتر شد و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی

37. Ibid., 29740-29741; Chapour Bakhtiar, Ma Fidélité (Paris: Albin, 1982), 119-31; New York Times, January 17, 1979, 1:8.

شدید آفرید. طبقه ی متوسط امروزی ایران، طبقه ی کارگر صنعتی، طبقه ی پایین شهری، و جمعیت دانشجویی هم به سرعت رشد کردند و پیوسته در مقابل این بحرانها بیقرارتر شدند و پایه ی اجتماعی یک جنبش انقلابی را آفریدند. بدینسان رابطه ی دستنشاندگی آمریکا و ایران با قادر ساختن دولت به این که بسیار خودمختار شود به شکل گرفتن انقلاب ساختن دولت به این که بسیار خودمختار شود به شکل گرفتن انقلاب ۱۹۷۸-۷۹

با این که این کتاب بیشتر بر آثار سیاسی داخلی دستنشاندگی تمرکز داشته، رشد سریع درآمد نفتی ایران نیز به خودمختاری دولت کمک کرد (به بخش ۵ نگاه کنید). اما به دلایلی چند میتوان باور کرد که دستنشاندگی تعیینکنندهی مهمتری برای خودمختاری دولت بود تا درآمد نفت. نخست آنکه دستنشاندگی عمدتاً در دههای که باکودتای ۱۹۵۳ آغاز شد، دورهای که شاه در فرایند ساختن یک دولت بسیار خودمختار بود، بر خودمختاری دولت تاثیرگذارد. بر خلاف آن، فقط در نیمهی ۱۹۶۰ ها بعد از استقرار چنین دولتی، بود که درآمد نفتی ایران آنقدر زیاد شد که با توسعهی پایهی درآمدی دولت و نیرو دادن به رشد سریع اقتصادی بر خودمختاری دولت اثر بگذارد. دوم آنکه درآمد نفت با پیشبرد رشد سریع اقتصادی به افزایش تندی در اندازه و بنابراین قدرت سیاسی طبقه ی متوسط امروزی، طبقه ی کارگر صنعتی، طبقه ی پایینشهری و جمعیت دانشجویی، یعنی گروههای عمدهای که انقلاب را عملی میکردند، کمک کرد. در نتیجه گو اینکه درآمد نفت در کوتاهمدت به افزایش خودمختاری دولت کمک کرد، با تقویت این گروهها آنرا در درازمدت تضعیف هم کرد.

بالاخره، دست نشاندگی تاثیری بسیار مستقیمتر از درآمد نفت بر خصلتها و تواناییهای دولت و جامعه نیز داشت که بز خودمختاری دولت اثر گذاردند. کودتای مورد پشتیبانی آمریکا و کمک اضطراری آمریکا به حکومت پس از کودتا جبههی ملی و حزب توده را بسیار تضعیف کرد و بدین ترتیب قدرت سیاسی طبقهی متوسط امروزی و دیگر گروههای

جامعه را به شدت کاست. پس از آن برنامه ی کمک اقتصادی آمریکا رشد سریع اقتصادی و اصلاحات اجتماعی بسیاری را تسهیل کرد که چون مکانیزمهایی برای بارگیری خدمت کردند. برنامه های دستیاری امنیتی آمریکا تواناییهای سرکوب دولت را وسیعاً بهبود بخشیدند. در مقابل، با این که درآمد نفتی با افزایش پایه ی درآمدی دولت و ایجاد رشد سریع اقتصادی توانایی جلب همکاری دولت را افزود، مستقیماً بر خصلتهای خود دستگاه دولت تاثیر نگذارد.

اینجا بر دو نکته ی دیگر باید تاکید کرد. نخست، باید روشن باشد که تاخیری در حدود یک دهه بین تثبیت رابطه ی دست نشاندگی و پیدایی دولت بسیار خودمختار پیش آمد. این تأخیر ناشی از دشواریهای گریزناپذیری بود که شاه در بی اثر کردن جبهه ی ملی، طبقه ی بالای سنتی، و دیگر سرچشمه های مخالفت با آنها مواجه بود و نیز ناشی از کندی نسبی آهنگ امروزی شدن نهادهای دولت از قبیل نیروهای امنیتی و وزار تخانه های اقتصاد و برنامه ریزی به وسیله ی کمک آمریکا. به همین نحو، بین تثبیت دولت بسیار خودمختار و فروپاشی آن در اوایل ۱۹۷۹ تقریباً ۱۵ سال فاصله افتاد. این فاصله ناشی از شکلگیری آهسته ی نارضایی مردمی و آهنگ کند تبدیل این نارضایی به فعالیت موثر سیاسی مخالف بود.

دوم آنکه انه النه ۱۹۷۰ بیامدگریزناپذیر درجه ی بالای خودمختاری دولت نبود. یک دلیل آن اینکه اگر قیمت نفت در اوایل خودمختاری دولت نبود. یک دلیل آن اینکه اگر قیمت نفت در اوایل ۱۹۷۰ ها افزایش تندی نیافته بود، چهبسا کمبودهای سرمایهای شاه را از اجرای برخی سیاستهای نامناسب و نامردمپسند که انقلاب را تسریع کردند باز میداشت. افزون بر این، با اینکه درجه ی بالای خودمختاری دولت شاه را قادر به اجرای این سیاستها ساخت، به یقین او را مجبور به این کار نکرد، و همینکه برخی از پیامدهای منفی این سیاستها آشکار شدند، خودمختاری دولت او را از اینکه برای گریز از بحرانهای در حال شدند، خودمختاری دولت او را از اینکه برای گریز از بحرانهای در حال پیدایش سریعتر عمل کند باز نداشت. بالاخره تاکتیکهایی که شاه، رهبران

مخالف، و حتا سیاستگذاران آمریکا هنگام رشد ناآرامیها در ۱۹۷۸ پیش گرفتند به تعیین نتیجه ی این ناآرامی کمک کرد. بیماری شاه، شخصیت فرهمند امام خمینی، و مشغولیت سیاستگذاران آمریکا به مذاکرات کمپدیوید بر تاکتیکهایی که این عاملان پیش گرفتند تاثیر شدید نهاد و بنابرایس به موفقیت انقلاب کمک کرد. بدینسان درجه ی بالای خودمختاری دولت مستقیماً باعث انقلاب نشد؛ بلکه شرایطی را آفرید که به انقلاب راه میبردند.

اندیشههایی که در این کتاب پرورانده شده اند دلالتهای مهمی برای مطالعه ی سیاست جهان سوم و برای هدایت سیاست خارجی آمریکا دارند. از آنجاکه روابط دستنشاندگی در مناطق دارای اهمیت استراتژیک از قبیل آمریکای مرکزی، اروپای شرقی، خط شمالی خاورمیانه، آسیای شرقی و جنوب شرقی آسیا بیشترین رواج را دارند این اندیشه ها باید در مورد کشورهای این مناطق بیشترین کاربرد را داشته باشند. با این که انجام یک تحلیل تفصیلی مقایسه ای اینجا میسر نیست، به ویژه در مورد دستنشاندههای شدید و برخی از دست نشاندههای معتدل و ضعیف جدول ۲ این اندیشه ها باید کاربردپذیرتر باشند. در واقع توضیح سیاست داخلی کشورهایی نظیر نیکاراگوئه، پاناما، کوبا، چکسلواکی، لهستان، مغولستان، کروی شمالی و جنوبی، ویتنامها، و فیلیپین، در دوره ی پس از جنگ جهانی دوم بدون در نظر گرفتن روابط فیلیپین، در دوره ی پس از جنگ جهانی دوم بدون در نظر گرفتن روابط دست نشاندگی آنها با ابرقدرتها بسیار دشوار خواهد بود. این کشورها هم دولتهایی بسیار نیرومند و بیشترین میزان ناآرامی داخلی را در حالی که در روابط دست نشاندگی درگیرند دارند.

به طور عمومی تر، مضمون زیرساز این کتاب این بوده که روابط سیاسی بین کشورها میتواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر سیاست داخلی داشته باشد. علاوه بر روابط دست نشاندگی پدیده های سیاسی بین المللی دیگر از قبیل جنگ ، خطر جنگ ، براندازی خارجی آ، و سلطه ی سیاسی ۱. See esp. Charles Tilly, Coercion, Capital, and European States,

و نظامی بیگانه به میتوانند پیامدهای سیاسی داخلی مهمی داشته باشند. این تمرکز روی آثار داخلی پدیدههای سیاسی بینالمللی با برجسته ترین نظریه های پایه ای مطالعه ی سیاست جهان سوم نظریه ی امروزی شدن و نظریه ی وابستگی که بر آثار عوامل اقتصادی داخلی و بینالمللی تاکید دارند، تفاوت اساسی دارد. به نظر میرسد تمرکز روی پدیده های سیاسی بینالمللی به ویژه برای مطالعه ی سیاست داخلی کشورهایی که در مناطق مهم از حیث استراتژیک جهان قرار دارند مناسب باشد. با این همه عوامل اقتصادی هنوز در این گونه کشورها پیامدهای سیاسی داخلی مهمی دارند. بنابراین بررسیهایی که روی تاثیر داخلی پدیده های سیاسی مهمی دارند. بنابراین بررسیهایی که روی تاثیر داخلی پدیده های سیاسی عوامل اقتصادی در تاثیر روی سیاست داخلی یک کشور کنش متقابل عوامل اقتصادی در تاثیر روی سیاست داخلی یک کشور کنش متقابل دارند.

پیداست که انقلاب ایران پیامدهای بسیار زیانباری برای امنیت ملی آمریکا دارد. فوریترین پیامد آن حذف یک متحد مهم آمریکا بود که چون ضربه گیری بین شوروی و خلیج فارس خدمت میکرد، چون نمایندهای برای آمریکا در خاورمیانه و دیگر جاها عمل میکرد و برای آمریکا پایگاههای برای ایستگاههای فوق العاده مهم استراق سمع الکترونیک متوجه شوروی تامین میکرد. پیامد فوری دیگر آن افزایش عظیمی در

AD 990-1990 (Cambridge, Mass.: Basil Blackwell, 1990); and the studies reviewed in Peter Gourevitch, «The International System and Regime Formation,» Comparative Politics 10 (April 1978), 419-38.

- 2.Ellen Kay Trimberger, Revolution from Above (New Brunswick, N.J.: Transaction Books, 1978).
- 3. Andrew M. Scott, The Revolution is Statecraft: Informal Penetration (New York: Random House, 1965).
- 4.Christopher D. Jones, Soviet Influence in Eastern Europe (New York: Praeger, 1981); Hamza Alavi, «The State in Post-Colonial Societies: Pakistan and Bangladesh,» New Left Review 74 (July August 1972), 59-82.

قیمتهای جهانی نفت بود، که رکود جهانی شدیدی را باعث شد. همینکه رژیم پس از انقلاب تثبیت شد، جنبشهای تندرو اسلامی الهام گرفته و اغلب مورد پشتیبانی رژیم جدید در سراسر جهان اسلام سر بلند کردند و شروع به تهدید رژیمهای طرفدار آمریکا در تونس، مصر، سرزمینهای اشغالی اسراییل، لبنان، عربستان سعودی، کویت، بحرین، پاکستان، مالزیا و دیگر جاها کردند. سرانجام، سقوط رژیم شاه و بحران گروگانگیری به دنبال آن به طور جدی حیثیت و نفوذ آمریکا در خاورمیانه را زیر سوال برد و آمریکا را در دنبال کردن منافع خود در منطقه با دشواریهای بیشتری مواجه کرد.

این پیامدهای زیانبار انقلاب ایران معمای بنیانی روابط دست نشاندگی را که در نخستین فصل کتاب توضیح داده شد روشن میکند: اگرچه روابط دستنشاندگی عموماً به قصد پیشبرد ثبات سیاسی درکشورهای دستنشانده برقرار میشوند چون دولت دستنشانده را قادر میسازند آنقدر خودمختار شودکه ناآرامی مردمی بیافریند در بلندمدت موجب بی ثباتی میشوند. در واقع در روشنای مسائل عظیمی که انقلاب ایران و بحرانهای مشابه در کشورهای دستنشاندهای از قبیل ویتنام جنوبی و نیکاراگوئه آفرید میتوان استدلال کرد مسألهی ادارهی روابط دستنشاندگی به صورت یکی از بزرگترین چالشهایی که امنیت ملی آمریکا در دوران پس از جنگ سرد با آن روبرو است درآمده است. به نظر میرسد آمریکا برای مقابله با ناآرامی مردمی در کشورهای دستنشانده چهار راه در برابر خویش داشته باشد. نخست آنکه در آنچه در نهایت بازگشت به انزواگرایی خواهد بود میتواند به سأدگی از روابط دستنشاندگی موجود خود دست بردارد و از استقرار دستنشاندگیهای جدید پرهیزکند. این رویکرد مسلماً مسأله را منتفی خواهدکرد اما ممکن است موجب فروپاشی سریع دولتهای دستنشاندهی دارای اهمیت حیاتی از قبیل مصر، ترکیه و فیلیپین شود و نفوذ آمریکا بر دیگر دستنشاندههای قبلی را شدیداً تضعیف خواهد کرد. به علاوه، از آنجا

که روابط دست نشاندگی دارای نقشی حیاتی در استراتژی جهانی آمریکا شده اند، این رویکرد مستلزم بازسازی اساسی کل سیاست امنیت ملی آمریکا خواهد بود: ایالات متحد ناچار خواهد بود بدیلهایی برای شبکهی وسیع اتحادها، پایگاههای نظامی، و تجهیزات گردآوری اطلاعات خود که با روابط دست نشاندگی امکانپذیر شدند پیدا کند که دست بالا چشم اندازی دلچسب نخواهد بود. در حالی که این گونه بازسازی را بسیاری از منتقدان سیاست خارجی آمریکا خوشامد خواهند کواهند کواهند میاستگذاران آمریکا به وضوح با آن مخالفت خواهند کرد.

دوم، ایالات متحد میتواند تلاش کند با تقویت بیشتر تواناییهای سرکوب کشورهای دستنشانده یا در حالتهای فوقالعاده با مداخلهی آشکار یا پنهان به نفع این دولتها با ناآرامی مردمی در کشورهای دستنشانده مقابله کند. این رویکرد البته استراتری بنیادینی بود که آمریکا در ۱۹۵۰ ها و ۱۹۶۰ ها پیش گرفت. اگرچه این رویکرد اغلب در کوتاهمدت موفق بوده است، در درازمدت شکستهایی تماشایی پدید آورده که قابل ذکرترین آنها ویتنام است. مسألهی این رویکرد فقط آن نیست که نمیتواند با علل زیرساز ناآرامی مردمی مقابله کند بل این که در واقع ممکن است با افزایش خودمختاری دولت دستنشانده این ناآرامی را بیشتر کند. به علاوه، با توجه روزافزونی که امروزه در آمریکا دربارهی حقوق بشر و دمکراتیک شدن جهان سوم هست، فشارهای سیاسی از جاذبهی این رویکرد برای سیاستگذاران آمریکا خیلی کاسته اند، چنان که در نیمه ی این رویکرد برای سیاستگذاران آمریکا خیلی کاسته اند، چنان که در نیمه ی این رویکرد برای سیاستگذاران آمریکا خیلی کاسته اند، شد.

راه سوم آن است که کوشش شود با دست زدن به مذاکراتی با اتحاد شوروی به قصد توافق برای عدم درگیری در مناطق معینی از جهان، شدت روابط دست نشاندگی کاسته شود یا به کلی حذف شوند. مذاکراتی از این نوع اگر با امتیازهای مناسبی از سوی شوروی همراه باشند آثار خودمختاری افزای دست نشاندگی را خواهند کاست یا از میان خواهند برد و بنابراین به تدریج بدون این که تاثیری منفی بر منافع امنیت آمریکا

داشته باشند این سرچشمه ی بخصوص ناآرامی مردمی را خواهند کاست. جو روابط آمریکا و شوروی در اوایل ۱۹۹۰ ها حاکی از آن است که به این رویکرد میتوان امیدوار بود.

چهارم، آمریکا میتواند روابط دستنشاندگی خویش را به روشهایی هدایت کند که سطوح بالایی از خودمختاری دولت را ایجاد نکنند. این کار را دستکم به دو طریق میتوان انجام داد. نخست، با استفاده از ابزار دستنشاندگی چون کمک اقتصادی و دستیاری امنیتی گشـادهدستانهتر میتوان دستگاه نظامی یک دولت دستنشانده را تقویت کرد و ثبات سیاسی آنرا افزود بدون آنکه خودمختاری دولت افزایش یابد. مثلاً میتوان دستیاری امنیتی را به صورتی درآورد که تواناییهای جنگی دولت دستنشانده و نه توانایی آن برای سرکوب ناآرامی داخلی را بیفزاید؛ و برنامههای آموزشی برای پرسنل نظامی، پلیس، و اطلاعاتی را میتوان طوری طرح ریخت که بر اهمیت نهادهای دمکراتیک، حقوق بشر، حکومت غیرنظامی، و روشهای متمدن تاکید شود. به همین نحو، با تاکید بیشتر روی کمکهای پروژهای و نه کمک به بودجه میتوان برنامهی کمک اقتصادی را در جهت بیشتر کردن منافعی که عاید مردم میشود و کم کردن توانایی دولت برای استفاده از این کمکها به عنوان وسیلهی جلب همکاری به کار برد. دوم، بسته به پویایی یک رابطهی دستنشاندگی خاص، حامي ممكن است در موقعيتي باشدكه نفوذ قابل ملاحظهاي روی دولت دستنشانده اعمال کند. اگر چنین باشد، حامی میتواند با تشویق دولت دستنشانده به افزایش فرصتهای مشارکت سیاسی برای مردم، از این نفوذ برای کاستن خودمختاری دولت استفاده کند، چنانکه آمریکا تا حدی در اواخر ۱۹۵۰ ها و اوایل ۱۹۶۰ ها در ایران کرد.

راههای سوم و چهارم ظاهراً امیدبخش مینمایند، اما به وضوح دارای محدودیتهای عملی هستند. حتا اگر آمریکا و شوروی بتوانند برای بیرون رفتن از مناطق معینی به توافق برسند، احتمالاً حق روابط دستنشاندگی را باکشورهایی که نزدیک مرزهاشان قرار دارند و باکشورهایی که اهمیت

خاصی برای آنها دارند، از قبیل اسراییل برای آمریکا، حفظ خواهند کرد. از این گذشته، چون آمریکا دشمنان دیگری نیز در جهان امروز دارد (مانند کوبا، لیبی، سوریه، ویتنام، کرهی شمالی و بالقوه حتی چین) استراتری جهانی آمریکا احتمالاً مستلزم ادامهی اتکا بر روابط دست نشاندگی خواهد بود. و در حالی که آمریکا ممکن است در برخی موارد آمادگی تغییراتی در روابط دست نشاندگی به صورتی که آثار خودمختاری افزای آنراکهش دهد و دولت دست نشانده را برای گسترش فرصتهای مشارکت سیاسی زیر فشار بگذارد، خواهد داشت، گسترش فرصتهای مشارکت سیاسی زیر فشار بگذارد، خواهد داشت، ناگزیر موقعیتهایی هم هست که در آن چنین کاری ممکن نیست. بنابراین اجتناب ناپذیر مینماید که آمریکا، و شاید دیگر قدرتهای عمده نیز اجتناب ناپذیر مینماید که آمریکا، و شاید دیگر قدرتهای عمده نیز دادامه خواهند داد. اگر چنین باشد، پس دست نشاندگی باز هم بر سیاست داخلی کشورهایی که اهمیت استراتریک دارند اثر خواهد داشت و داخلی کشورهایی که اهمیت استراتریک دارند اثر خواهد داشت و بنابراین دشواریهای آزارنده ای برای سیاستگذاران کشورهای حامی خواهد آفرید.

# کتابشناسی گزیده

Abrahamian, Ervand. "Oriental Despotism: The Case of Qajar Iran." International Journal of Middle East Studies 5 (January 1974), 3-31.

——. Iran between Two Revolutions. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982.

Acheson, Dean. Present at the Creation. New York: Norton, 1969.

Akhavi, Shahrough. Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavi Period. Albany: State University of New York Press, 1980.

Alavi, Hamza. "The State in Post-Colonial Societies: Pakistan and Bangladesh." New Left Review 74 (July-August 1972), 59-82.

Alexander, Yonah, and Allan Nanes, eds., The United States and Iran: A Documentary History. Washington: University Publications of America, 1980.

Amnesty International. Annual Report, 1974-1975. London, 1975.

—. Amnesty International Briefing: Iran. London, 1976.

Amuzegar, Jahangir. Technical Assistance in Theory and Practice: The Case of Iran. New York: Praeger, 1966.

---. Iran: An Economic Profile. Washington: Middle East Institute, 1977.

Arjomand, Said Amir. The Shadow of God and the Hidden Imam. Chicago: University of Chicago Press, 1984.

Ashraf, Ahmad. "Historical Obstacles to the Development of a Bourgeoisie in Iran." In M. A. Cook, ed., Studies in the Economic History of the Middle East, 308–32. London: Oxford University Press, 1970.

---. "Iran: Imperialism, Class, and Modernization from Above." Ph.D. diss.,

New School for Social Research, 1971.

Ashraf, Ahmad, and H. Hekmat. "Merchants and Artisans and the Development Processes of Ninteenth-Century Iran." In A. L. Udovitch, ed., The Islamic Middle East, 700–1900: Studies in Economic and Social History, 725–50. Princeton, N.J.: Darwin, 1981.

Azimi, Fakhreddin. "The Reconciliation of Politics and Ethics, Nationalism and Democracy: An Overview of the Political Career of Dr. Muhammad Musaddiq." In James A. Bill and William Roger Louis, eds., Musaddiq, Iranian Nationalism, and Oil, 47-68. Austin: University of Texas Press, 1988.

- Bakhtiar, Chapour Ma fidélité. Paris: Albin, 1982.
- Baldwin, George B. Planning and Development in Iran. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1967.
- Bamford, James. The Puzzle Palace. Boston: Houghton Mifflin, 1982.
- Banani, Amin. The Modernization of Iran, 1921-1941. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1961.
- Bank Markazi Iran. Annual Report and Balance Sheet. Tehran, various years.
- Baraheni, Reza. The Crowned Cannibals. New York: Random House, Vintage, 1977.
- ----. "The Perils of Publishing." Index on Censorship 7, (September-October 1978), 12-17.
- Beck, Lois. The Qashqa'i of Iran. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1986. Behnam, Djamchid, and Mehdi Amani. La population de L'Iran. Paris: CICRED, 1974.
- Benedick, Richard Elliot. Industrial Finance in Iran. Boston: Harvard University, Graduate School of Business Administration, 1964.
- Bharier, Julian. Economic Development in Iran, 1900-1970. London: Oxford University Press, 1971.
- Bill, James Alban. The Politics of Iran: Groups, Classes, and Modernization. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill, 1972.
- Binder, Leonard. Iran: Political Development in a Changing Society. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1962.
- Block, Fred. "The Ruling Class Does Not Rule: Notes on the Marxist Theory of the State." Socialist Revolution 7 (May-June 1977), 6-28.
- Browne, Edward G. The Persian Revolution of 1905-1909. London: Cass, 1966. Brzezinski, Zbigniew. The Soviet Bloc. Cambridge: Harvard University Press, 1976.
- Butler, William J., and Georges Levasseur. Human Rights and the Legal System in Iran. Geneva: International Commission of Jurists, 1976.
- Campbell, John C. Defense of the Middle East: Problems of American Policy. Rev. ed. New York: Praeger, 1960.
- Carnoy, Martin. The State and Political Theory. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984.
- Chehabi, Houchang Esfandiar. "Modernist Shi'ism and Politics: Liberation Movement of Iran." Ph.D. diss., Yale University, 1986.
- Chubin, Shahram, and Sepehr Zabih. The Foreign Relations of Iran. (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1974).
- Citibank. Investment Guide to Iran. New York, n.d.
- Clawson, Patrick, and Cyrus Sassanpour. "Adjustment to a Foreign Exchange Shock: Iran, 1951–1953." *International Journal of Middle East Studies* 19 (May 1987), 1–22.
- Committee against Repression in Iran. Iran: The Shah's Empire of Repression. London, 1976.
- Confederation of Iranian Students. Documents on the Pahlavi Reign of Terror. 3 vols. Frankfurt, 1971.
- Confederation of Iranian Students (National Union). Documents on Iranian Secret Police, SAVAK. N.p., 1976.
- Cottam, Richard W. Nationalism in Iran. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1979.

- Croziat, Victor J. "Imperial Iranian Gendarmerie." Marine Corps Gazette, October 1975, 28-31.
- Cumming-Bruce, Nicholas. Iran: A MEED Special Report. London: Middle East Economic Digest, 1977.
- Curzon, George N. Persia and the Persian Question. London: Cass, 1966.
- Dahl, Robert A. Who Governs? New Haven, Conn.: Yale University Press, 1961.
- Diba, Farhad. Mohammad Mossadegh: A Political Biography. London: Croom Helm, 1986.
- Dix, Robert H. "Populism: Authoritarian and Democratic." Latin American Research Review 20 (1985), 29-52.
- Editors. "How the CIA Turns Foreign Students into Traitors." Ramparts, April 1967.
- Eisenstadt, S. N., and Rene Lemarchand, eds., Political Clientelism, Patronage, and Development. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1981.
- Elwell-Sutton, L. P. "Political Parties in Iran, 1941-1948." Middle East Journal 3 (January 1949), 45-62.
- ——. Persian Oil: A Study in Power Politics. London: Lawrence and Wishart, 1955.
- Etzold, Thomas H., and John Lewis Gaddis, eds., Containment: Documents on American Policy and Strategy, 1945–1950. New York: Columbia University Press, 1980.
- Faroughy, Ahmad, and Jean-Loup Reverier. L'Iran contre le chah. Paris: Simoen, 1979.
- Fesharaki, Fereidun. Development of the Iranian Oil Industy: International and Domestic Aspects. New York: Praeger, 1976.
- Gaddis, John Lewis. Strategies of Containment. New York: Oxford University Press, 1982.
- Gage, Nicholas. "Iran: Making of a Revolution." New York Times Magazine, December 17, 1978.
- Garthwaite, Gene R. Khans and Shahs: A Documentary Analysis of the Bakhtiyari in Iran. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Gasiorowski, Mark J. "Dependency and Cliency in Latin America." Journal of Inter-American Studies and World Affairs 28 (Fall 1986), 47-65.
- --. "The 1953 Coup d'Etat in Iran." International Journal of Middle East Studies 19 (August 1987), 261-86.
- Gasiorowski, Mark J., and Seung-hyun Baek. "International Cliency Relation-ships and Client States in East Asia." Pacific Focus 2 (Fall 1987), 113-43.
- Ghareeb, Edmund. The Kurdish Question in Iraq. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1981.
- Godson Roy. ed., Intelligence Requirements for the 1980's. No. 4, Covert Action. Washington: National Strategic Information Center, 1981.
- Graham, Robert. Iran: The Illusion of Power. New York: St. Martin's, 1980.
- Green, Jerrold D. Revolution in Iran: The Politics of Countermobilization. New York: Praeger, 1982.
- Hale, W. M. and Julian Bharier. "CENTO, R.C.D. and the Northern Tier: A Political and Economic Appraisal." Middle Eastern Studies 8 (May 1972), 217-26.
- Halliday, Fred. Arabia without Sultans. New York: Random House, Vintage, 1975.
- Hamilton, Nora. The Limits of State Autonomy: Post-revolutionary Mexico. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982.

- Hammond, Paul Y. "NSC-68: Prologue to Rearmament." In Warner R. Schilling, Paul Y. Hammond, and Glen H. Snyder, eds., Strategy, Politics, and Defense Budgets, 267-378. New York: Columbia University Press, 1962.
- Hanson, Brad. "The 'Westoxication' of Iran: Depictions and Reactions of Behrangi, Al-e Ahmad, and Shariati." *International Journal of Middle East Studies* 15 (February 1983), 1-23.
- Harkness, Richard, and Gladys Harkness. "The Mysterious Doings of CIA." Saturday Evening Post, November 6, 1954, 66-68.
- Heikel, Mohamed. Iran: The Untold Story. New York: Pantheon, 1981.
- Herz Martin F., ed. Contacts with the Opposition. Washington: Georgetown University Institute for the Study of Diplomacy, 1979.
- Hooglund, Eric. Land and Revolution in Iran, 1960-1980. (Austin: University of Texas Press, 1982.
- Hoveyda, Fereydoun. The Fall of the Shah. New York: Wyndham, 1979.
- Hulbert, Mark. Interlock. New York: Richardson and Snyder, 1982.
- Huntington, Samuel P., and Joan M. Nelson. No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries. Cambridge: Harvard University Press, 1976.
- Imperial Government of Iran, Plan and Budget Organization. Economic Statistics and Trends of Iran. 3d ed. Tehran, 1976.
- International Labor Office. Employment and Income Policies for Iran. Geneva, 1973.
- International Monetary Fund. International Financial Statistics, 1983 Yearbook. Washington, 1983.
- Iran Committee. Torture and Resistance in Iran. London, 1978.
- Issawi, Charles, ed. The Economic History of Iran, 1800-1914 Chicago: Univerity of Chicago Press, 1971.
- Johnson, Gail Cook. High-Level Manpower in Iran: From Hidden Conflict to Crisis. New York: Praeger, 1980.
- Johnson, Hubert Otis III. "Recent Opposition Movements in Iran." M.A. thesis, University of Utah, 1975.
- Katouzian, Homa. The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism, 1926-1979, New York: New York University Press, 1981.
- ——. "Oil Boycott and the Political Economy: Musaddiq and the Strategy of Non-oil Economics." In James A. Bill and William Roger Louis, eds., Musaddiq, Iranian Nationalism, and Oil, 203–27. Austin: University of Texas Press, 1988.
- Katzenstein, Peter J. "International Relations and Domestic Structures: Foreign Economic Policies of Advanced Industrial States." International Organization 30 (Winter 1976), 1–46.
- ——. "Conclusion: Domestic Structures and Strategies of Foreign Economic Policy." In Peter J. Katzenstein, ed., Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies of Advanced Industrial States, 323–32. Madison: University of Wisconsin Press, 1978).
- Kaufman, Burton I. The Oil Cartel Case: A Documentary Study of Antitrust Activity in the Cold War Era. Westport, Conn. Greenwood, 1978.
- Kazemi, Farhad. Poverty and Revolution in Iran. New York: New York University Press, 1980.
- "Urban Migrants and the Revolution." Iranian Studies 13 (1980), 257-77.
- "The Feda'iyan-e Islam: Fanaticism, Politics, and Terror." In Said Amir

Arjomand, ed., From Nationalism to Revolutionary Islam, 158-76. Albany: State University of New York Press, 1984.

Kazemi, Farhad, and Ervand Abrahamian. "The Nonrevolutionary Peasantry of Modern Iran." Iranian Studies 11 (1978), 259-304.

Kazemzadeh, Fituz. Russia and Britain in Persia, 1864-1914. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1968.

Keddie, Nikki R. Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1981.

---, "The Origins of the Religious-Radical Alliance in Iran." In Nikki R. Keddie ed. Iran: Religion, Politics, and Society, 53-65. London: Cass, 1980.

Keddie, Nikki, and Mark J. Gasiorowski, eds. Neither East nor West: Iran, the Soviet Union, and the United States. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1990.

Keohane, Robert O. "The Big Influence of Small Allies." Foreign Policy 2 (Spring 1971), 161-82.

Klare, Michael T. Supplying Repression. New York: Field Foundation, 1977.

Knorr, Klaus. The Power of Nations. New York: Basic Books, 1975.

Krasner, Stephen D. Defending the National Interest. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1978.

Kuniholm, Bruce Robellet. The Origins of the Cold War in the Near East. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980.

Ladjevardi, Habib. Labor Unions and Autocracy in Iran. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1985.

——. "Constitutional Government and Reform under Musaddiq." In James A. Bill and William Roger Louis, eds., Musaddiq, Iranian Nationalism, and Oil, 69–90. Austin: University of Texas Press, 1988.

Lambton, Ann K. S. Landlord and Peasant in Persia. London: Oxford University Press, 1953.

Lenczowski, George. Russia and the West in Iran, 1918-1948: A Study in Big-Power Rivalry. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1949.

Linz, Juan J. "Totalitarian and Authoritarian Regimes." In Fred I. Greenstein and Nelson W. Polsby, eds., *Handbook of Political Science*, Vol. 3, 175-411. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1975.

Looney, Robert E. A Development Strategy for Iran through the 1980s. New York: Praeger, 1977.

—. Economic Origins of the Iranian Revolution. New York: Pergamon, 1982. Louis, William Roger. The British Empire in the Middle East, 1945–1951. Oxford: Clarendon, 1984.

Love, Kennett. "The American Role in the Pahlavi Restoration on 19 August 1953." Allen Dulles Papers, Princeton University Library, 1960.

Lowi, Theodore J. The End of Liberalism: Ideology, Policy, and the Crisis of Public Authority. New York: Norton, 1969.

Lytle, Mark Hamilton. The Origins of the Iranian-American Alliance, 1941-1953. New York: Holmes and Meier, 1987.

Macridis, Roy C. Modern Political Regimes. Boston: Little, Brown, 1986.

Mahdavy, Hossein. "Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran." in M. A. Cook, ed., Studies in the Economic History of the Middle East, 428-67. London: Oxford University Press, 1970.

Miliband, Ralph. The State in Capitalist Society. New York: Basic Books, 1969. Mills, C. Wright. The Power Elite. New York: Oxford University Press, 1957.

Moghadam, Val. "Oil, the State, and Limits to Autonomy: The Iranian Case." Arab Studies Quarterly 10 (1987), 225-38.

Mohammadi-Nejad, Hassan. "Elite-Counterelite Conflict and the Development of a Revolutionary Movement." Ph.D. diss., Southern Illinois University, 1970.

Moore, Barrington. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston: Beacon, 1966.

Motter, T. Vail. United States Army in World War II: The Middle East Theater, the Persian Corridor, and Aid to Russia (Washington: Department of the Army, Office of the Chief of Military History, 1952.

Muslim Students Following the Line of the Imam. Documents from the U.S. Espionage Den. Tehran: N.p., n.d.

National Front of Iran (operating abroad). "A Portion of the Secrets of the Security Organization (SAVAK)," May 1971.

Nelson, Joan M. Aid, Influence, and Foreign Policy. New York: Macmillan, 1968. Nobari, Ali-Reza. Iran Erupts. (Stanford, Calif.: Iran-America Documentation Group, 1978.

Nordlinger, Eric. On the Autonomy of the Democratic State. Cambridge: Harvard University Press, 1981.

Oney, Earnest R. "The Eyes and Ears of the Shah." Intelligence Quarterly 1 (February 1986), 1-3.

Pahlavi, Ashraf (Princess). Faces in a Mirror. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1980.

Pahlavi, Mohammed Reza. Mission for My Country. New York: McGraw-Hill, 1961.

---. Answer to History. New York: Stein and Day, 1980.

Parsons, Anthony. The Pride and the Fall. London: Cape, 1984.

Parvin, Manoucher, and Amir N. Zamani. "Political Economy of Growth and Destruction: A Statistical Interpretation of the Iranian Case." *Iranian Studies* 12 (Winter-Spring 1979), 43-78.

Pesaran, M. H. "Income Distribution in Iran." In Jane W. Jacqz, ed., Iran: Past, Present, and Future, New York: Aspen Institute, 1976.

Plan Organization, Iranian Statistical Centre. National Census of Population and Housing. Vol. 168. Tehran, 1968.

Plan and Budget Organization, Statistical Centre of Iran. National Census of Population and Housing, Total Country. Tehran, 1976.

Plate, Thomas, and Andrea Darvi. Secret Police: The Inside Story of a Network of Terror. New York: Doubleday, 1981.

Poulantzas, Nicos Political Power and Social Classes. London: New Left, 1973.

----. Fascism and Dictatorship. London: New Left, 1974.

Rafizadeh, Mansur. Witness: From the Shah to the Secret Arms Deal. New York: Morrow, 1987.

Ramazani, Rouhollah K. The Foreign Policy of Iran: A Developing Nation in World Affairs, 1500-1941. Charlottesville: University Press of Virginia, 1966.

Razavi, Hossein, and Firouz Vakil. The Political Environment of Economic Planning in Iran, 1971-1983. Boulder, Colo.: Westview, 1984.

Razi, Gholam Hossein "The Press and Political Institutions in Iran: A Content Analysis of Ettela'at and Keyhan." Middle East Journal, Vol. 22 (Autumn 1968), 463-74.

Richard, Yann. "Ayatollah Kashani: Precursor of the Islamic Republic?" In Nikki R. Keddie, ed., Religion and Politics in Iran: Shi'ism from Quietism to Revolution, 101-24. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1983.

Ricks, Thomas M. "U.S. Military Missions to Iran, 1943–1978: The Political Economy of Military Assistance." *Iranian Studies* 12 (Summer-Autumn 1979), 168–77.

Roosevelt, Archie Jr. "The Kurdish Republic of Mahabad." Middle East Journal 1 (July 1947), 247-69.

Roosevelt, Kermit. Countercoup. New York: McGraw-Hill, 1979.

Rossow, Robert Jr. "The Battle of Azerbaijan." Middle East Journal 10 (Winter 1956), 17-32.

Rubin, Barry. Paved with Good Intentions. New York: Oxford University Press, 1980.

Saleh, Ali Pasha. Cultural Ties between Iran and the United States. Tehran: N.p., 1976.

Schmitter, Phillippe C. "Still the Century of Corporatism?" Review of Politics 36 (1974), 85-131.

Scott, Andrew M. "Nonintervention and Conditional Intervention." Journal of International Affairs 22 (1968), 208-16.

Sheikholeslami, A. Reza. "The Patrimonial Structure of Iranian Bureaucracy in the Late Nineteenth Century." Iranian Studies 11, (1978), 199-258.

Shoemaker, Christopher C., and John Spanier. Patron-Client State Relationships: Multilateral Crises in the Nuclear Age. New York: Praeger, 1984.

Shuster, W. Morgan. The Strangling of Persia. London: T. Fisher Unwin, 1912.

Sick, Gary. All Fall Down: America's Tragic Encounter with Iran. (New York: Random House, 1985.

Singer, Marshall R. Weak States in a World of Powers: The Dynamics of International Relationships. New York: Free Press, 1972.

Skocpol, Theda. States and Social Revolutions. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

---. "Political Response to Capitalist Crisis: Neo-Marxist Theories of the State and the Case of the New Deal." Politics and Society 10 (1980), 155-201.

---. "Rentier State and Shi'a Islam in the Iranian Revolution." Theory and Society 11 (May 1982), 265-83.

—. "Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research." In Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer, and Theda Skocpol, eds., Bringing the State Back In, 3–37. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Snyder, Glen H. "The 'New Look' of 1953." In Warner R. Schilling, Paul Y. Hammond, and Glen H. Snyder, eds., Strategy, Politics, and Defense Budgets, 379-524. New York: Columbia University Press, 1962.

Stempel, John D. Inside the Iranian Revolution. Bloomington: Indiana University Press, 1981.

Stepan, Alfred The State and Society: Peru in Comparative Perspective. Princeton N.J.: Princeton University Press, 1978.

Sullivan, William H. Mission to Iran. New York: Norton, 1981.

Taheri, Amir. The Spirit of Allah. London: Hutchinson, 1985.

Tahir-Kheli, Shirin. "Proxies and Allies: The Case of Iran and Pakistan." Orbis 24 (Summer 1980), 339-52.

Trimberger, Ellen Kay, Revolution from Above. New Brunswick, N.J.: Transaction Books, 1978.

Triska, Jan F. ed., Dominant Powers and Subordiante States: The United States in Latin America and the Soviet Union in Eastern Europe. Durham, N.C.: Duke University Press, 1986.

Truman, David B. The Governmental Process. New York: Knopf, 1951.

United Nations. Statistical Yearbook. New York, various years.

U.S. Agency for International Development. U.S. Overseas Loans and Grants: Series of Yearly Data. Vols. 1-5. Washington, 1985.

U.S. Department of Defense, Defense Security Assistance Agency. Fiscal Year Series, 1980. Washington, 1980.

De Villiers, Gérard. S.A.S. contre C.I.A.. Paris: Plon, 1965.

Walton, Thomas. "Economic Development and Revolutionary Upheavals in Iran." Cambridge Journal of Economics 4 (September 1980), 271-302.

Warne, William E. Mission for Peace: Point 4 in Iran. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1956.

Weber, Max. Economy and Society. New York: Bedminster, 1968.

Whitehead, Laurence. "International Aspects of Democratization." In Guillermo A. O'Donnell, Phillippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead, eds., Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives, 3-46. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986.

Wilber, Donald N. Riza Shah Pahlavi: The Resurrection and Reconstruction of Iran. Hicksville, N.Y.: Exposition, 1975.

—. Adventures in the Middle East: Excursions and Incursions. Princetion, N.J.: Darwin, 1986.

Woodhouse, Christopher Montague. Something Ventured. St. Albans, Hert. Granada, 1982.

World Bank, World Tables, 3d ed. Vol. 2. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983.

Yaniv, Avner. Deterrence without the Bomb: The Politics of Israeli Strategy. Lexington, Mass.: Lexington Books, 1987.

Yeselson, Abraham. United States-Persian Diplomatic Relations, 1883-1921. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1956.

Young, T. Cuyler, "The Social Support of Current Iranian Policy." Middle East Journal 6 (Spring 1952), 125-43.

Zabih, Sepehr. The Communist Movement in Iran. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966.

Zonis, Marvin. The Political Elite of Iran. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1971.

# فهرست راهنما

**717 - 719** 

احمدشاه ۷۲

**AY-A9** 

۵۰۳، ۱۳۶

آذر، خليل ٣٥٧

ابتهاج، ابوالجسن ۲۸۵، ۲۸۹، ۳۱۵ ازهاری، غلامرضا ۳۶۶ ابىزارهاى دستنشاندگى ١٣، ١٥، آژاکش ۱۴۱ – ۱۳۳ نیز نگاه کنید به کودتای ۲۸ مرداد اتحاد نیروهای جبههی ملی ۳۵۸ استراتری پاسخ انعطافیذیر ۱۷۲ اتحادیههای کسارگری ۸۴، ۱۱۶ ز، استراتاری دفاع از پیرامون ۱۰۲، 727, 777 - 777, 177, 107 ۹۶۱، ۱۹۲، ۱۹۶، ۵۹۱، ۱۷۲، ۱۲۴ اتحادیهی دانشجویان ایرانی ۲۲۰، **۲•** Λ استراتری دفاع در نقطهی قوت اتحادیهی دانشجویان مسلمان ۳۱۹ 1 .. - 1 . 7 استراتژی نگاه نو ۱۴۷، ۱۴۹، ۱۶۴ آتلی، کلمنت ۱۱۷،۱۱۴ استوکس، ریچارد ۱۱۵ - ۱۱۴، ۱۱۷، آچسن، دین ۱۲۸ 122 استیلا بر دولت ۲۳، در ایران: ۷۱، ۷۵، آذربایجان، جمهوری خودمختار ٩٧، ٢٨، ٥٠١، ٩٠١، ١١١، ١٩١، ٣٥٢، **የአን አ**ላፕ اسراییل، روابط آن با ایران ۲۰۳، آرامش، احـــمد ۱۴۱، ۲۹۲، ۲۹۲ز، 7.7. 7.7. 317 - 717. 777. 777 ارسنجانی، حسن ۲۸۵، ۲۹۱، ۲۹۶ اسکوکیول، تدا ۳۲، ۳۷ اشرف یهلوی ۱۳۷، ۲۳۶، ۲۲۵، ۳۴۳ 410 417 411 410 اصلاحات ارضی ۹۱، ۲۲۷، ۲۵۰، آریانا، بهرام ۱۲۱

177, 777, 777, 697, 6.7, 2.7, 7.7, 727 - 627 17, 117, 717

> اعراب و اسراییل، ۱۷۷ – ۱۷۴، ۲۰۹، 201

افشارطوس، سرهنگ، ۱۳۲، ۱۳۵ اقبال، منوچهر ۲۶۹، ۲۷۱، ۲۹۰، ۲۹۳، 1.7 - 197

اقتدارگرایی ۲۳ - ۲۲، ۴۵ - ۴۴، در ایران: ۵۹، ۶۰، ۱۲۹ ۱۳۴۱

اقتصاد ایران ۵۸، ۶۴، ۵۵، ۷۹ – ۷۷، 7.1. 771. 771. 777. 277. 777 -۲۷۹، ۳۲۹ – ۳۲۹، نیز نگاه کنید به برنسامههای عسمرانی، کسک اقتصادی، صنعت نفت ايران.

آل احمد، جلال، ۲۶۵ آلمان، روابط آن با ایران ۷۳، ۸۷، ۸۱، 7.4. 111. 7.7. 7.7. 7.7 امامی، جمال ۱۱۶

ام آی - ۶ ۱۱۸، ۱۲۹، ۱۳۲، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۷، نیز نگاه کنید به فعالیت سیاسی مخفی انگلیس در ایران.

آمریکا، منافع آن در ایسران ۹۷ – ۹۲، ۱۰۴ - ۹۹، ۱۷۷ - ۱۶۴، ۲۷۳ و ۲۷۳، روابط آن با ایران ۷۸، ۱۰۶ – ۹۲، ۱۵۱ – ۲۲۱، ۲۹۳، ۲۹۴، نیز نگاه کنید به فعالیت مخفی سیاسی آمریکا در ایران.

آموزگار، جمشید ۲۶۹، ۳۵۸، ۳۶۲ امینی، علی ۱۵۹، ۱۷۳، ۲۸۵، ۲۹۱، 797, 997, 997, 7.7 - 1.7, 017 -

انجمن ایران و آمریکا ۲۱۷، ۳۲۳ انقلاب ۳۷، ۳۸، ۴۳، در ایران: ۳ – ۱، ۹۷۱، ۷۷۱، ۷۸۲، ۲۸۷ ، ۳۷۳ - ۲۹۳ انقلاب سفید ۲۷۲، ۳۱۰ - ۳۱۰ انگلیس، روابط با ایران ۶۵ - ۶۳، - 117 .11. .1.9 .YY - XT .FY - Y. 171, 771 - 171, 771, 771, 7.7.

اویسی، غلامعلی ۲۶۹

717, 717, 717

آیزنهاور، دوایت ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۴، 191, 291, 191, 191, 091, 194, 

ایسل بختیاری ۷۳ – ۷۲، ۱۰۹، ۱۲۰، 174 - 171 - 177

ایلها، قبایل، و اقوام ۶۳ - ۵۸، ۶۶، ۷۲، ۷۲، ۷۵، ۷۸، ۹۹، ۹۹، نیز نگاه کنید به ایل بختیاری، بلوچها، کردها، قشقاییها ایمری، جولین ۱۱۸

بازرسی شاهنشاهی ۲۵۷، ۲۶۲، ۲۶۳ بازرگان، میهدی ۲۶۵، ۲۸۴، ۳۰۹، 

باشگاه سفری ۲۱۵

بانک جهانی ۱۰۳ - ۱۰۱، ۱۷۸ -۹۷۱، ۳۸۱، ۹۲۲، ۱۷۹

بانک صادرات و واردات ۱۰۳، ۱۲۴، ۱۸۵ ز، ۱۸۳ – ۱۸۱، ۱۸۵

> بیرنز، جیمز ۹۵ بجنوردی، سیدکاظم ۳۲۰

بهبهانی، سید جعفر ۲۹۹، ۳۰۵، ۳۰۵، 7. X . T. S

بهبهانی، سید محمد ۲۹۹، ۳۰۶

بهرنگی، صمد ۲۶۵

بهشتی، آیتالله محمد حسین ۳۲۰، 227

بيدُمن ١٠٠، ١٢٨ - ١٢٥، ١٣٤ - ١٣٥، 131, 117

يادشاه ايسران ۶۳ – ۶۰، ۹۲ – ۸۹، ۱۱۲، نیز نگاه کنید به پهلوی، محمدرضا شاه.

یاکروان، حسن ۳۰۴ بروجردی، آیتالله محمد حسین پاکستان، روابط آن با ایران Y.X - 118

یراچنف، هربرت ۱۸۱، ۱۹۱ یزشکیور، محسن ۱۰۷، ۲۸۶، ۳۱۶، 366

یلیس نگاه کنید به شهربانی کل کشور يولانتزاس، نيكوس ۲۴، ۲۵، ۳۱، ۳۲، 3

یهلوی، رضاشاه ۸۶ - ۷۴، ۸۸، ۹۰، 111 - 117

بنگــاه اطلاعـات آمریکـا ۱۲۶، یـهلوی، محمدرضـا شـاه ۱، ۸۲، 1P - PA . 11. . 17. ATT 17Th ۹۲۳، ۳۳۰ ۵۶۳ – ۳۴۳، ۲۷۰، ۱۷۳، و دولت ایسران: ۲۵۷، ۲۶۳، ۲۷۳ – ۲۶۷، ۳۴۱، فعالیتهای سیاسی او: ۸۶ – ۸۵، ۸۹ - 119 1111 7111 9111 1111 - 111 171, 701, 191, 191, 0.7 - 017,

بختیار، تیمور ۱۶۲، ۱۶۳، ۲۰۱، ۲۰۲، ספדי פפדי לאדי סיד - דידי אידי הפרי פפדי אידי אידי 717

بختیار، شاهیور ۱۵۷، ۲۶۵، ۳۰۳، **የየሃ ጥልሃ ምነ**ች

بختیاری، ابوالقاسم ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۳۱،

براهنی، رضا ۲۶۶ – ۲۶۵

برنامههای عمرانی ۱۷۱، ۱۷۸، ۱۷۹، 771, 771, P77 - 777, 777, 777, ለግሃ - **ጓግ**ሃን ነ*ጓ* ሃን ነግግን ለግግን **761.779** 

۹۸۲، ۹۰۳

برومند، عبدالرحمن ٣٠٣ بروور، ساموئل پاپ ۲۹۳ بزرگمهر، اسفندیار ۱۶۱

بقــایی، مــظفر ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۲۰، 170 - 171 - 177 - 171 OTI 001 - 701, 377, 197, 797, 997, 704 210 22 411 702

بلوچها ۲۱۱، ۲۱۵، ۲۶۰

118 - 11A

بنیاد پهلوی ۲۳۶

بني صدر، ابوالحسن ٥، ٣٤٥

بورژوازی ۲۰، ۳۵ – ۳۰، در ایران: ۶۵، ۶۶، ۱۸، ۲۴۲، ۵۲، ۲۸۲، ۹۶۲، ۱۳۰ ۲۵۴ - ۳۵۳، نیز نگاه کنید به طبقهی بالا.

117 - P.T. 737 - 767. 737 - 737. سیاستهای او: ۱۶۳، ۲۲۷، ۳۲۵، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۲۸ – ۳۲۷، ۳۷۱، و اصلاحات: نهضت آزادی ایران، مصدقیها. ۱۷۷ - ۱۷۰۰ ۲۸۱۰ ۲۸۲۰ ۲۶۲۰ שפרי אפרי אידי דוד - יודי עשדי ۳۵۸، و آمریکا ۹۷، ۱۰۳، ۱۳۴، ۱۳۶ – ۲۰۵، ۲۰۹، ۲۱۲، ۲۲۰، ۲۹۸، ۳۰۳، نیز جشنهسای تساجگذاری در تسخت نگاه کنید به دولت ایران، خانوادهی جمشید ۲۲۵، ۳۴۲، ۳۴۲ سلطنتي.

> نیز نگاه کنید به سنتو.

> > تالبوت، فيلييس ١٧٢ ترایدنت ۲۱۵، ۲۱۵

ترکیه، روابط آن با ایران ۲۱۶ – ۲۰۸ ترومن، ديويد ۱۸، ۲۱

ترومن، هري، ٥٥، ١١٧، ١٢٣، ١٣٠، 7. 1. 184 - 180 . 148

> تریمبرگر، الن کی ۳۱، ۳۴، ۳۷ تساینر، رابین ۱۱۸

تکنوکراتها نگاه کنید به طبقهی متوسط امروزی، بخش تکنوکرات آن.

توافقهای امنیتی ۱۳، ۳۹، ۴۱، ۱۶۵، با ایسسران: ۹۹ - ۹۷، ۱۰۳، ۱۶۸، ۱۷۴، ۲۱۳ – ۲۰۸، نیز نگاه کنید به سنتو.

> توفانيان، حسن ٢۶٩ جانسون، لیندن ۱۷۴

جسیههی ملی ۹۱، ۹۲، ۱۵۷ – ۱۰۲، 781, 181 6 41, 487, 487, 787 -

יף אי אף אי בוד בידי אודי אידי ۳۵۹ - ۳۵۷، نیز نگاه کنید به حزب ایران؛

جبههی ملی دوم ۲۹۹، ۳۰۹ – ۳۰۷، 717-1175 179

جبههی ملی سوم ۳۱۵، ۳۵۰ جزنی، بیژن ۳۲۳، ۳۲۴

جمهوری خلق کرد ۸۸، ۸۸

جنبش رادیکال ۳۵۸

چریکهای فدایسی خلق ۳۱۷، ۳۱۸، 777 - 777, 727

جمران، مصطفی ۳۱۹ حائريزاده، ابوالحسن ١٢٠، ١٣٥ حاج سیدجوادی، علی اصغر ۳۵۷ حجازي، عبدالحسين ١٢١

حزب ارادهی ملی ۸۳ حزب آزادی ۲۹۱ حزب آزادیخواه ۳۰۱

حزب ایران ۸۴، ۸۶، ۱۱۷، ۱۱۰، ۱۲۷، 771, 777, 797, 997, 9.7

حزب ایراننوین ۲۷۴ - ۲۷۲ حزب یانایرانیست ۸۴ ۱۱۰، ۱۱۰،

۱۱۹، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۲۸ ز، ۲۹۱، ۱۲۸ حزب تبوده ۸۳، ۸۸، ۸۹، ۱۱۲، ۱۱۲، 771, 701, 701, 401, 101, 171 ۷۶۲، ۸۶۲، ۵۸۲، ۹۹۳، ۱۳۱۸ نعالیت

حزب دمکرات [ایران] ۸۳، ۸۹ حزب دمکرات آذربایجان ۸۷ حزب دمکرات کردستان ۸۷ حزب رستاخیز ۲۷۳، ۳۵۷، ۳۶۵ حزب زحمتکشان ۱۱۷، ۱۱۰، ۱۲۷،

حزب سومکا ۱۲۵، ۱۳۱ حزب عدالت ۸۶، ۸۶ حزب کمونیست ۷۳، ۸۰، و نگاه کنید

به حزب توده. حن م ده ۲۷۳ – ۲۷۱، ۲۹۱، ۳۰۰

حزب مردم ایران ۲۷۷، ۲۹۹، ۲۹۹ حزب مردم ایران ۲۹۹، ۱۹۹ حزب ملت ایران ۲۹۱، ۳۲۰ ۳۶۲ حزب ملل اسلامی ۳۲۰، ۳۲۲، ۳۲۲ حزب ملیون ۲۷۳ – ۲۷۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۳۷۸ حقوق بشر ۱۷۶، ۳۲۱، ۳۲۱، ۳۷۵ حکیمی، ابراهیم ۸۹ خانواده می سلطنتی ۹۵، ۲۷۱، ۲۲۲، ۲۳۲،

خمینی، امام ۹۰۶، ۳۱۲، ۳۱۶، ۳۲۲ ۳۲۲، ۳۵۳، ۳۶۷ – ۳۵۸، ۳۲۲ خمینی، آیت اله مصطفی ۳۵۹ خنجی، محمد ۲۹۹

107, 707

دارسی، ویلیام ناکس ۶۵ دال، رابرت ۱۸ دالس، آلن ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۴۵، ۱۴۷ ز دالس، جان فاستر ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۴۵،

درخشش، منحمد ۲۸۶، ۲۹۱، ۳۰۰ – ۳۱۶،۳۰۴

دستگاههای اطلاعاتی ایرانی ۱۶۲، ۱۶۲، ۱۶۳ نیز ۲۰۲، ۲۱۱، ۲۶۲، نیز نگاه کنید به ساواک.

دستنشاندگی نگاه کنید به روابط دستنشاندگی بین کشورها.

دفتر خدمات استراتژیک ۹۴ دکترین آیزنهاور ۱۹۲، ۲۱۰

دمسوکراسی ۲۲، ۲۳، ۴۴، ۴۵، ۳۷۰، ۳۷۵، ۳۷۵، ۳۷۵، ۲۷۳، در ایران: ۶۶، ۷۱ – ۶۹، ۸۴ – ۸۲، ۳۰۶، ۴۰۳، ۴۰۶، ۳۰۶، ۳۰۶، ۳۲۹

دوستان آمریکایی خاورمیانه (داخ) ۲۲۱، ۲۲۹، ۲۲۹

دولت ۲۵ – ۱۶، خودمختاری آن: ۵-۲، ۲۷۰ – ۲۷۲ – ۲۷۲، ۲۷۹ – ۲۷۲، ۲۷۰ دولت بناپارتی: ۲۲، ۲۲، ۷۵، تعریف آن:

۱۶، دولت بسیار خودمختار: ۳۸، ۴۳، دولت بسهرهی مالکانهبگیر: ۳۳، ۲۲۸، ۲۳۲، ۲۴۴، نیز نگاه کنید به دولت ایران. دولت ایران، ۳، ۴، ۷۱ – ۶۷، ۳۲۹ – ۳۴۸، ۳۷۱ – ۳۶۸ خو دمختاری آن: ۶۱ 13, 73, 14, 64, 12, 72, 241, 671, ۸۰۲، ۱۲۲، ۲۶۲، ۶۶۲، ۷۵۲، ۸۰۲، ۷۵۲، ለዕን፣ ለጓን፣ /ለን፣ ሃለን፣ ላለን፣ ጓፆን፣ ۲۹۷، ۱۳، ۲۱۷، ۳۷۰، خصلتها و توانساییهای آن: ۵۸، ۶۰، ۷۵، ۹۷، ۸۹، ٠٩، ٣٠١، ١١١، ٢٨١، ٨٠٢، ١٣٢، ٢٣٢، 777, 777, 707, 107, 707, 007, ۳۱۱، و اقتصلا ایسران: ۶۰، ۷۷، ۸۰، 777 - 777, 777, 117, .77 - 777, پایگاه اجتماعی بشتیبان آن، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۵، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۹۱، نیز نگاه کنید به استیلا بر دولت در ایران.

دهقانان ۳۱، در ایران: ۸۰، ۲۲۷، ۲۴۸ – ۲۴۸ ۲۵۱، ۲۷۴، ۲۸۲، ۳۱۰، ۳۱۱، نیز نگاه کنید به طبقه ی یایین.

دهقانی، بهروز ۲۶۵

دیوان داوری بین المللی ۱۱۴ رابطه ی دست نشاندگی آمریکا و ایسران ۵۲، ۱۴۰، ۱۶۵، ۱۶۵، ۱۶۸، ایسران ۵۲، ۱۲۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۷۸، ۱۷۸، ۱۷۰ – ۱۷۰

رحیمی، امیر ۳۵۷ رزمآرا، علی ۹۲،۹۱

رژیم سیاسی ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۲۸، ۲۹، ۲۹، ۲۸، ۲۹، ۴۴، ۴۵

رشیدیان، برادران ۱۲۱ – ۱۱۶، ۱۲۹، ۳۰۲، ۳۰۲، ۳۰۲، ۳۰۲، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۸، ۳۰۸، ۳۰۳،

رضاخان نگاه کنید به رضاشاه پهلوی رضوی، احمد ۱۵۶، ۱۵۷

رفسنجانی، علی اکبر هاشمی ۳۱۶ روابط دست نشاندگی بین کشورها ۶ – ۴، ۱۶ – ۱۱، ۳۴، ۲۵، ۵۵ – ۳۹، ۱۶۲، ۱۶۵، ۲۷۱، ۳۷۶ – ۳۷۳، و نفوذ: ۱۵، ۴۱، ۴۱، ۴۲، ۴۵، ۳۷۳، ۲۷۵، ۳۷۶، نیز نگاه کنید به روابط دست نشاندگی ایران و آمریکا.

روحانیت شیعه ۶۱ - ۵۹، ۷۴، ۵۷، ۴۷، ۳۰۶، ۴۷، ۴۰۸، ۴۸، ۵۸، ۲۵۰، ۲۷۴، ۲۷۲، ۲۵۳ - ۳۵۳، ۲۱۳، ۲۲۰، ۲۲۰ - ۳۵۰ ۲۵۰ - ۵۵۳، فعالیت سیاسی آن: ۲۰ - ۸۶، ۲۷ - ۴۱، ۴۸۲، ۲۸۲، ۲۱۲، ۲۲۲، ۲۲۶، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۶، ۲۲۸

روزولت، فرانکلین ۹۴ روزولت، کسرمیت ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۴۷، ۱۳۷، ۱۴۷

روسیه، روابط آن به ایسران ۶۳، ۶۴، ۶۷، ۶۷، ۷۳، ۷۲، ۷۳، نیز نگاه کنید به شوروی. ریدلی، کلارنس ۹۳ زاهدی، اردشیر ۱۳۳، ۱۳۸

۱۸۷ – ۲۹۰ ،۲۸۳ ،۱۵۹

زیادباره ۲۱۵

ژاندارمری ۹۳، ۹۹، ۱۸۴، ۱۹۰، ۱۹۸، ۱۹۹، ۱۹۹، ۱۹۹، ۱۹۹، ۲۶۲ – ۱۹۶۰ ۱۹۹، ۳۲۴، ۱۹۹

ساختار اجتماعی ۲۳ - ۲۱، ۳۰ – ۲۸، ۲۱۲، ۲۱۲، ۳۵، ۳۵، ۳۲، ۴۳، ۴۵ – ۶۵، بغداد. منحا ۳۵۴، ۲۵۲ – ۴۵، ۳۵۴ سنحا

ساختار طبقاتی ر.ک. ساختار اجتماعی مهم، ۳۶۵، ۳۶۵، ۳۶۶ مهم، ۳۶۷ سازمان انقلابی حزب توده ۳۱۸، ۳۱۸ سیا ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۳۰ – ۱۲۵، ۱۲۵ – ۱۲۵، ۲۲۴ – ۱۶۲، ۲۲۳ – ۱۶۲، ۱۲۱ – ۱۶۹، ۱۲۲ – ۱۶۹، ۱۲۲ – ۱۶۹،

سازمان ملل متحد ۸۷، ۹۵، ۹۶، ۱۱۴، سیاسی مخفی آمریکا (در ایران). سیارمان ملل متحد ۱۸۷، ۹۵، ۹۶، ۱۱۴، سید جمال الدین اسد آبادی ۹ سید جمال الدین اسد آبادی ۹

سانسور ۲۶۳، ۲۹۱، ۳۵۷

سپاه صلح ۲۱۸، ۲۱۸ ستاد مشترک ارتش آمریکا ۹۵،

1.1-1.5

سحابی، یداله ۲۸۴ سفارت آمریکا در تهران ۷۶، ۹۳، ۹۹، ۱۰۳، ۱۲۶، ۱۲۱، ۱۵۷، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۲، ۳۰۳، ۳۰۰۰

سنتو (سازمان پیمان مرکزی) ۲۱۰ – ۲۱۲، ۲۱۴، ۲۱۴، نیز نگاه کنید به پیمان بغداد.

سنجابی، کریم ۱۰۷، ۳۰۳، ۳۰۷، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۸

سیسا ۹۹، ۱۰،۰، ۱۹۰ – ۱۲۸ میلا – ۱۲۹، ۱۶۹ – ۱۶۹، ۱۶۹ – ۱۶۹، ۱۶۹ – ۱۶۹، ۱۶۹ – ۱۶۹، ۱۶۹ – ۱۶۹، ۱۶۹ – ۱۶۹، ۱۶۶ – ۱۶۶، ۲۸۲ – ۲۸۱، ۲۸۲ – ۲۸۱، ۲۸۲ – ۲۸۱، ۲۸۶ – ۲۸۱، ۱۵۳ – ۲۸۱، ۱۵۳ – ۲۰۱، ۱۵۳ – ۲۰۱، ۱۵۳ – ۲۰۱، ۱۶۹، ۱۶۹، ۲۰۱ – ۲۰۱، ۱۶۹، ۱۶۹، ۲۰۱ – ۲۰۱، ۱۶۹، ۱۶۹، ۲۰۱ میلات – ۲۰۸، ۲۰۳، نیز نگاه کنید به فعالیت سیاسی مخفی آمریکا (در ایران). سید جمال الدین اسدآبادی ۶۹ سید جمال الدین اسدآبادی ۶۹

سید جمان اسدابادی ۲۹ سید ضیاءِ ر.ک. طباطبایی شایگان، علی ۱۵۶، ۱۵۷

شرکت ملی نفت ایبران ۱۱۵، ۱۲۴، ۱۲۹، ۲۴۲

شرکت نفت ایران و انگلیس ۹۰، ۹۱، ۹۱، ۹۱، ۱۲۵، ۱۵۹، ۱۵۹، ۱۵۹، ۱۵۹، ۱۵۹، ۱۵۹، شریعتمداری، آیتاله سید محمد کاظم ۳۶۳، ۳۶۳

شریعتی، علی ۳۱۶، ۳۱۹، ۳۵۰ شریف امامی، جعفر ۲۶۹، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۶۲

شعبان جعفری ۱۴۱، ۱۵۷ شکسنجه ۲۰۳ ز، ۲۱۳ ز، ۲۵۸، ۲۶۵ ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۹۲، ۳۲۳، ۳۲۵ شمشیری، حسن ۱۵۴، ۱۶۱ شوار تسکف، نورمن ۹۳، ۱۳۷ شورای امنیت ملی آمریکا ۱۰۲، ۱۲۹ ز، ۲۶۶، ۱۶۴، ۱۷۴ – ۱۷۰

شوروی، روابط آن با ایران، ۸۴ – ۷۲، ۸۹ – ۸۶، ۹۹، ۱۰۰، ۲۱۰، ۲۹۵، نیز نگاه کنید به روسیه، حزب توده.

شهربانی کل کشور، پلیس، ۱۶۲ ز. ۱۸۴، ۱۹۰، ۲۰۲ – ۱۹۷، ۲۵۷، ۲۶۰ – ۲۶۲، ۲۹۹، ۲۶۲

صالح، الهيار ۱۰۷، ۲۹۹، ۳۰۳ – ۳۰۱، ۳۱۴، ۳۰۹

صدیقی، دکتر غلامحسین ۲۶۷ صنعت نفت ایران ۶۵، ۷۹، ۸۸ – ۸۶، ۱۵۰ – ۱۱۴، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۵۹، ۱۵۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۲۲۴ – ۲۲۲، ۲۲۲ – ۲۲۹، و منافع آمریکا: ۹۴، ۱۰۰، ۱۲۲ – ۱۲۱، ۱۴۵، ۱۴۵، ۱۶۰ – ۱۵۷، ۱۶۳، ۱۶۸، نیز نگاه کنید به شرکت نفت ایران و انگلیس، شرکت ملی نفت ایران. طالقانی، آیت اله سید محمود ۲۶۵،

طباطبایی، سید ضیاءالدین ۷۴، ۸۳، ۱۴۶

طبقه ی بالا ۲۰، ۲۸، در ایران: ۲۲ – ۵۸، ۲۲۴ ، ۲۵۰، ۲۷۴، ۲۵۶، ۲۷۴، ۲۵۰، ۲۴۴، ۲۵۰، ۲۷۴، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۲۷، ۲۲۰، ۲۲۰، ۳۳۳، ۲۲۰ – ۳۴۱، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۲، ۲۳۰، ۳۳۳، ۲۲۰، ۲۷۸، ۲۷۷، ۱۵۰، نیز نگاه کنید به بورژوازی، طبقه ی بالای سنتی.

طبقه ی بالای سنتی ۶۲ - ۵۸، ۶۵، ۶۵، ۴۷۰ - ۲۵، ۲۵۰، ۱۷۰ فعسالیت سیاسی آن: ۷۴ - ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۳۰۳ - ۳۰۳، ۳۰۰، نیز نگاه کنید به طبقه ی زمیندار، طبقه ی بالا.

طبقهی متوسط سنتی ۶۶، ۲۸۲ - ۲۵۲ فعالیت سیاسی آن: ۷۰ – ۶۶، ۲۷۰ ، ۲۵۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۲ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۵ ، ۳۵۱ متوسط.

طلبه ها ۲۰۶، ۳۱۶، ۳۲۰ عبدالکریم قاسم ۲۹۴

عبدالناصر، جمال ۱۷۲، ۱۹۱، ۲۰۹، ۲۰۶ عراق، روابط آن با ایران ۲۱۴ – ۲۰۶، ۲۶۲ ، ۲۶۲، ۲۶۷، ۲۶۷، ۲۶۵، کودتسای ۱۹۵۸ آن: ۱۷۰، ۱۸۱، ۱۹۳، ۱۹۳، ۲۰۹، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۵، ۲۹۶

عربستان سعودی، رابطه با ایسران ۲۱۴،۱۴۵

علا، حسین ۹۲، ۹۹۰ – ۲۸۷ علم، اسداله، ۹۶۲، ۱۷۲، ۳۰۰، ۳۱۰، ۱۱۳، ۳۱۳، ۲۲۲

> علوی، حمزه ۳۴ فاطمی، حسین ۱۵۶

فداییان اسلام ۵۸، ۹۲ - ۹۰، ۱۰۸، ۲۸۲ عمری، ۲۸۲، ۲۲۲، ۲۶۲

فداییان خلق نگاه کنید به چریکهای فدایی خلق.

فرانتس مایر ۸۵

فردوست، حسین ۲۰۳، ۲۶۹ فـروهر، داریوش ۱۰۷، ۱۱۹، ۱۲۷، ۱۲۷، ۲۹۹، ۳۰۳، ۳۱۴، ۲۵۸، ۳۶۶ نـ اد م ۱۱ د ۱۸، ۲۵۳، ۲۶۳، ۲۶۹،

فسیاد میالی ۱۸۱، ۱۹۳، ۱۹۳، ۲۶۹، ۲۶۹، ۲۴۰ ۸۷۲، ۸۸۲، ۵۹۲، ۴۰۳، ۸۳۳، ۲۲۸، ۲۲۸

فعالیت سیاسی جمعی ۲۰، ۲۱، ۲۷، ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۲۵۲، ۲۵۷

۹۹، ۱۹۰۰ - ۱۶۳، ۱۲۴ - ۱۶۰۰ - ۱۶۹ ۲۱۷ - ۲۲۱، ۲۰۴ - ۲۱۷ قبایل کرد ۲۰۶، ۲۱۱، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۶۰ قرنی، سرلشگر ولی اله ۲۸۵، ۲۹۳ - ۲۹۵

قشقسایی، ایسل ۸۸، ۹۹، ۱۹۰۰، ۱۳۲۰ ۲۸۳، ۱۵۵، ۱۵۳

قطبزاده، صادق ۳۱۹، ۳۶۵ قوام السلطنه، احتمد ۷۴، ۸۳، ۸۷ -

کو، ۱۶۲، ۱۱۸، ۹۶، ۸۹ ۱۴۲، ۱۱۸، ۹۶، ۸۹ کاتزنشتین، پتر ۲۷، ۳۳، ۳۶

کارتر، جیمی ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۹۷۱ کاشانی، آیت اله ابوالقاسم ۸۵، ۹۰، ۱۱۰۸، ۱۱۰، ۱۲۰ - ۱۲۹، ۱۳۵ - ۱۲۶، ۱۲۲ - ۱۴۰، ۱۴۸، ۱۵۵، ۱۵۶، ۲۸۶، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۷، ۳۰۶،

کاشانی، مصطفی ۱۵۷ کاظمی، فرهاد ۳۴۳ کانون افسران بازنشسته ۱۱۹، ۱۳۱ کراسنر، استفن ۳۲، ۳۳ ز

کرزن، جرج ۶۴

کشاورز صدر، محمدعلی ۳۰۲ کمک اقتصادی ۱۳، ۱۲، ۲۲ - ۳۹، از آمریکا (به طور کلی): ۵۴ – ۴۵، ۹۶ – ۹۹، ۱۰۱، ۱۶۷ – ۱۶۵، ۲۷۲، ۱۷۳، ۹۶، ۱۰۱، ۱۶۷، آمریکا (به ایران): ۹۹ – ۹۶، ۱۰۳ – ۱۰۱، ۱۲۲، ۱۳۴، ۱۳۴، ۱۳۶، ۱۹۶، ۱۷۴ – ۱۷۱، ۱۸۹ – ۱۷۷، ۱۹۳، ۱۹۶،

کمک نظامی نگاه کنید به یاری امنیتی کندی، جان ۱۹۲، ۱۷۲، ۱۹۳ کندی، خان ۲۶۷، ۲۷۲، کنفدراسیون دانشجویان ایرانی ۲۶۷، ۳۱۷ – ۳۱۷ کودتای ۱۹۵۳ (۲۸ مرداد ۳۲) ۶،۵،

۲۰۲، ۱۲۹ - ۱۴۹، ۲۰۲ گرومیکو، آندره یی ۹۵ گروه کار ویژه برای ایران ۱۷۲، ۱۷۳،

1812791

گروه مستشاری کمک نظامی آمریکا (گمکن) ۹۳، ۹۹، ۱۲۹، ۱۸۹، ۱۹۸ ز،

گریدی، هنری ۱۰۳ گلسرخی، خسرو ۲۶۵ گیلانشاه، سرتیپ ۱۴۱ لاوی، تئودور ۳۶ لاهوتی، ابوالقاسم ۱۲۵ ز لاهیجی، عبدالکریم ۲۶۵ مـتیندفتری، هـدایتاله ۲۶۵، ۳۰۳،

مجاهدین اسلام ۱۱۰، ۱۱۰ مجاهدین خلق ۳۱۹ – ۳۲۲، ۳۲۲ – ۷۲۲، ۳۶۲، ۳۶۲

> محمدرضا سعیدی ۳۱۶ محمد ساعد ۹۰ محمدعلیشاه ۷۲

مسداخسله ۱۳، ۳۹، ۴۲ - ۴۰، ۴۶، در ایسران: ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۸۱، ۸۱، ۱۱۸، ۱۱۸، نیز نگاه کنید به فعالیت سیاسی مخفی، ۱۹، ۳۳۲، ۳۳۲، ۳۲۱ میلز، سی. رایت ۱۹ میلسپو، آرتور ۹۳،۷۸، ۹۳ میلیباند، رالف ۲۲ز، ۲۴ میناچی، ناصر ۳۶۵

ناسیونالیزم ۱۷۰، ۱۹۱، در ایران: ۶۶ ناسیونالیزم ۱۲۰، ۱۲۵، ۱۷۰، نیز نگاه کنید به جنبش مشروطه، ملیگرایان مستقل، جبههی ملی، حزب پانایرانیست، حزب زحمتکشان.

ناصرالدین شاه ۶۵، ۶۶، ۶۹، ۶۹، ۶۹ نخشب، محمد ۱۲۷ نخشب، محمد ۱۲۷ نرن و سیلی ۱۲۵، ۱۲۶ ز، ۱۴۱ – ۱۳۸، ۲۱۸ نصیری، نعمتاله ۱۳۷، ۱۳۸، ۲۶۹، ۲۶۹،

نوردلینگر، اریک ۲۵ نهادهای صنفی ۲۷؛ در ایران: ۲۷۱ – ۲۷۴

**TFF. TF.** 

نسهضت آزادی ایسران ۳۰۹، ۳۱۸ مین نگاه ۳۱۸، ۳۵۶، ۳۵۸، ۳۶۵، نیز نگاه کنید به نهضت آزادی ایران (خارج از کشور)، جبههی ملی، نهضت مقاومت ملی.

نهضت آزادی ایسران (خسارج از کشور) ۳۱۹، ۳۵۶، ۳۵۶ کشور) ۱۰۶، ۱۰۶، ۲۸۰ نهضت مشسروطه ۲۳ – ۷۰، ۱۰۶، ۱۱۰، ۱۱۰، ۳۶۸، ۱۱۱، ۲۸۴، ۲۸۴،

مطهری، مرتضی ۳۲۰، ۳۲۰ مظفرالدین شاه ۷۲ – ۷۰ معظمی، عبداله ۱۳۵ مقدم مراغهای، رحمتاله ۳۵۸ مک آرتور، داگلاس ۳۲۴ مکی، حسین ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۷، ۱۲۸،

۱۹۲، ۹۹۹، ۲۹۳، ۳۱۸ ملیگرایسان مستقل ۸۸۵، ۱۹۲، ۲۹۳، ۹۹۲، ۹۹۲، ۲۹۷، ۲۱۳، ۳۱۳، ۵۱۳، ۹۴۳، ۵۵۳، ۹۵۳

ملکی، خلیل ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۲۷، ۲۸۶،

منتظری، آیت اله حسینعلی ۳۱۶ منصور، حسنعلی ۹۷۲، ۳۲۲ منصور، علی ۹۱ موافقتنامه ی منزلت نیروها ۳۱۳ مور، بارینگتون ۳۳ مهاجرت از روستا به شهر ۲۵۰،

۲۹۲، ۲۹۹، ۳۰۹ نیز نگاه کنید به نهضت آزادی ایران

نیروهای مسلح ۱۱۹، ۱۵۵، ۱۸۹ - ۱۹۸ ۱۹۸، ۲۰۲، ۲۰۶، ۲۰۴، ۱۹۸، ۱۹۸، ۲۶۷ ۱۳۶۰، فعالیت سیاسی آن: ۶۰، ۲۰، ۱۳۱ - ۱۳۵، ۱۵۲، ۱۵۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۶ - ۳۶۰ - ۳۶۰ شبکهی حزب توده در آن: ۱۱۲ – ۱۵۸ - ۱۱۲ نیروی سوم ۱۲۷، ۱۲۴، ۱۲۹، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۹۹، ۱۷۵ – ۱۷۵، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۹۶، ۱۷۵ – ۱۷۵،

وابستگی اقتصادی ۱۲، ۳۳ – ۳۲؛ در ۱۲۸، ۳۷۵، ۹۳۵، ایران: ۶۵، ۷۱، ۷۸، ۷۹، ۲۴۲، ۳۳۶ وزارت خارجه ی آمریک ۹۶ – ۹۴، ۹۴ – ۹۴، ۱۲۰ – ۱۸۹، ۹۴، ۹۴، ۱۲۰ – ۱۸۹، ۱۸۹، ۹۴، ۱۲۰ – ۱۸۹، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۴، ۱۲۴، ۱۲۰ – ۱۲۴، ۱۲۴، ۱۲۴ وودهاوس، کریستوفر مونتاگیو ۱۳۰

ویسنر، فرانک ۱۲۰، ۱۲۰ ویلز، ادوارد ۱۷۳ هریمن، اورل ۱۲۳، ۱۲۶ ز هژیر، عبدالحسین ۹۱،۹۰ هُلمز، جولیوس ۱۷۳ همیلتون، نورا ۳۱ هندرسن،لوی ۱۲۰، ۱۳۶، ۱۳۹، ۱۴۷ ز هوور، هربرت (کوچک) ۱۶۳ هـویدا، امیرعباس ۲۶۹، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۸،

یزدی، ابراهیم ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۶۵

# ساختار و تأويل متن

بابك احمدي

- جلد نخست: نشانه شناسی و ساختارگرایی
   ۳۲۰۰ ص، ۳۲۰۰ ریال
  - جلد دوم: شالوده شکنی و هرمنوتیک
     ۳۹۲ ص، ۳۲۰۰ ریال

تحقیقی جامع و متکی بر منابع دست اول دربارهی تحولات و مکاتب نظریهی ادبی در سده ی بیستم.

# موجو حرور

# تاریخ تحلیلی شعر نو شمس لنگرودی

جلد نخست، ۱۳۳۲ - ۱۲۸۴ ه. ش.

۱۷۲ ص، ۲۲۰۰ ریال

جلد نهخست این اثر به تاریخ شعر نو از اوان مشروطه تا کودتای ۲۸ مرداد میپردازد و جلدهای دوم و سوم نیز که به ترتیب تا انقلاب ۵۷ و تا امروز را در بر میگیرند در دست تدوین هستند.

# ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب آنتونی آربلاستر

ترجمه عباس مخبر

۲۰۸ ص، ۱۵۰۰ ریال

مبانی نیظری، فیلسفی، اجتماعی، و اقتصادی لیبرالیسم، تاریخچه و نمایندگان برجستهی آن.

# سفرنامه حروته

هوگو گروته

ترجمه مجيد جليلوند

۳۴۴ ص، ۱۹۰۰ ریال

سفرنامه جهانگردی آلمانی در ایران مقارن مشروطیت.

## رشد و شخصیت کودک

پ. ه. ماسن و ديگران

ترجمه مهشيد ياسايي

۱۷۲ ص، ۲۴۰۰ ریال

بررسی مسائل گوناگون رشد از پیش از تولد تا جوانی، از دیدگاهی که بین جنبهی روزمره و عملی و جنبهی نظری و علمی پیوندی ملموس برقرار میکند.

# بدايع الافكار في صنايع الاشعار

ملاحسین واعظ کاشفی سبزواری ویراستهٔ میرجلالالدین کَزّازی

۳۸۴ ص، ۱۸۰۰ ریال

متنی از سده ی نهم هجری درباره ی بدیع، که از پرمایه ترین کتب فارسی در زمینه ی آرایه های سخن است.

# تاریخ آموزش و پرورش در قرن بیستم

و. ف. كانل

ترجمه حسن افشار

۹۷۱ ص، ۴۷۰۰ ریال

پژوهشی بنیادین در تاریخ نظری و عملی آموزش و پرورش، از نویسندهای که در این زمینه چهرهای جهانی است.

#### تلماك

فنلون

ترجمه ميرجلالالدين كُزّازى

۲۰۸ ص، ۱۴۰۰ ریال

فنلون نویسنده ی ناماور فرانسوی در قالب بسازگویی داستانی دلکش از اساطیر یونان شاهزاده ای جوان را که تربیتش بر عهده ی اوست اندرز میگوید.

#### انهاید

(برنده جایزه بهترین کتاب سال ۱۳۶۹)

ويرژيل

ترجمه ميرجلال الدين كُزّازى

۵۷٦ ص، ۳۸۰۰ ريال

انه اید حماسه ی ملی رومیان است و همتای ادیسه و ایلیاد برای یونانیان. ماجراهای آن نیز در واقع دنباله ی ماجراهای ایلیاد است.

### خاندان سونگ

استرلینگ سیگریو ترجمهٔ صمد مقدم

۲۵۲ ص، ۳۱۰۰ ریال

سرگذشت یکی از خانواده های پر نفوذ و توانگر چینی که در سیاست و اقتصاد این کشور در سده ی بیستم نقشی مؤثر و پشت پرده بازی کردند.

## پیرانه و پسینه

(شعرهای منثور)

ایوان تورگنیف

ترجمه محمود حدادى

۱۵۲ ص، ۹۵۰ ریال

نسویسنده ی بسزرگ روس در این قلم اندازهای عاطفه انگیز غنایی با فرزانگی پیری به زندگی خود واپس مینگرد و استادانه از نثر شعر میافریند.

## نورپردازی تکچهره

والتر نرنبرگ

ترجمهٔ حمید شاهرخ

۲۰۸ ص، ۲۵۰۰ ریال

کتابی جامع و معتبر درباره ی اصول و شیوه های نــورپردازی بسرای عکسبرداری از تکـچهره بسا نمودارها و عکسهای متعدد نمونه و تحلیل فنی و هنری ۶۱ عکس.

## اروپائیها

هنري جيمز

ترجمه عباس خلیلی ـ فرشته داوران

۲۷۲ ص، ۷۵۰ ریال

محور داستان برخورد فرهنگ و روحیهی اروپایی و آمریکایی است که در آثار جیمز منضمونی آشنا است.

#### تاريخ خط

(مورد تقدیر در مراسم کتاب سال ۱۳۶۸) آلبرتین گاور

ترجمه عباس مخبر ـکورش صفوی

۲۸۸ ص، ۳۲۰۰ ریال

تاریخچهی پیدایش و تکامل خطوط گوناگون در سراسر جهان از سپیدهدم تمدن تا امروز.

# تاريخ مختصر زبانشناسي

آر. اچ. روبينز

ترجمه علىمحمد حقشناس

۲۰۸ ص، ۳۱۰۰ ریال

یکی از معدود کتابهای معتبر در زمینه ی خود که تاریخ علم زبانشناسی را به عنوان اندام وارهای در حال تحول از آغاز تاکنون دنبال میکند.

# فرهنگ کویشی خراسان بزرگ

امير شالچي

۳۱۲ ص، ۲۱۰۰ ریال

فرهنگی از واژه ها و عبارات رایج در زبان گفتاری کنونی خراسان بزرگ (استان خراسان و نیز افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان).

## تاريخ علم كمبريج

كالين. ا. رنان

ترجمه حسن افشار

۷۵۲ ص، ۳۴۰۰ ریال

گزارشی جامع از پیدایش و تکامل علم از سپیده دم مدن تا امروز.

#### رویدادنگاری تاریخ جهان

كالين مكايودي ترجمه حسن افشار

۳۵۲ ص، قطع رحلی، ۸۸۰۰ ریال

اهم رویدادهای تاریخ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جهان با توالی زمانی و شرحی روشنگر بسرای هسر دوره، هسمراه با تصاویر و نقشههایی پرارزش.

#### اطلس تاريخي جمعيت جهان

كالين مكايودي

ترجمه فريدون فاطمى

۴۹٦ ص، ۳۳۰۰ ريال

تحول جمعیتی یک یک کشورها و قاره ها در طول تاریخ در ارتباط با تحولات تاریخی آنها و به یاری نقشه ها و نمودارهای متعدد.

## جامعهشناسي تاريخي خانواده

مارتین سگالن

ترجمه حميد الياسي

۲۵۲ ص، ۱۹۰۰ ریال

ویژگیها و مسائل کنونی زندگی خانواده ها با توجه به پیشینه و شکلهای تاریخی گوناگون این نهاد اجتماعی در جوامع مختلف.

#### رویدادهای شهر سنگی

اسماعيل كاداره

ترجمه ميرجلال الدين كُزّازى

۲۹٦ ص، ۱۹۰۰ ريال

نخستین اثری است که از برجسته ترین نویسنده ی امروز آلبانی، که شهرت و اعتباری جهانی یافته، به فارسی در میاید.

# مرد دهم

گراهام گرین

ترجمه صمد مقدم

۱۶۸ ص، ۷۰۰ ریال

سی زندانی، باید سه تن را از میان خود برای اعدام برگزینند...

#### كاوخوني

سه داستان

گوستاو فلوبر

ترجمه ميرجلال الدين كزازى

آخرین نوشته های فلوبر هستند.

۲۰۰ ص، ۲۵۰ ریال

جعفر مدرس صادقي

۹۶ ص، ۲۰۰ ریال

منطق داستان، مرز میان خواب و بیداری را به تدریج از میان بر میدارد و به این هر دو واقعیت، اعتباری یکسان میدهد.

سه داستان کوتاه سادهدل، ژولین، و هرودیا که از

#### كلة اسب

جعفر مدرس صادقي

۲۴۰ ص، ۱۳۰۰ ریال

جدالی میان دو جهان، جهان زندگی روزمره ی کسرا در تبهران و جهان دختری کرد که دل در هوای ماجراهای کردستان دارد.

#### وانهاده

سیمون دو بؤوآر

ترجمه ناهيد فروغان

۱۵۲ ص، ۴۰۰ ریال

رخنه در ژرفای ذهن و اندیشهٔ یک زن، در بسعران فرو ریختن رابطهای که تنها اتکای او است.

# مثل همة عصرها

زويا پيرزاد

۸۰ ص، ۲۰۰ ریال

این نه داستان کوتاه، برای آنکه داستانهایی قوی باشند نیازمند ماجراهایی پیچیده یا ساختی بغرنج نبودهاند.

### «آتالا» و «رنه»

فرانسوا رنه شاتوبريان

ترجمه ميرجلال الدين كُزّازى

۲۵۱ ص، ۵۵۰ ریال

این دو داستان رمانتیک آغازگر جنبش رمانتیسیسم در ادبیات فرانسه شمرده میشوند.

نویسنده ی کتاب، استاد و پژوهشگری آمریکایی است که بیشتر در زمینه ی سیاست خارجی آمریکا و روابط این کشور با کشورهای جهانسوم بررسی و تحقیق میکند و پیش از این نیز کتابی از او درباره ی کودتای ۲۸ مرداد منتشر شده بود. وی در این کتاب با استناد به مدارک و اسناد دولتی و سیاسی آمریکا و مصاحبههای شخصی خود، تاریخ معاصر ایران را از اوان مشروطه تا انقلاب ۵۷ دنبال میکند و با بررسی نقش گروهها و شخصیتها و خطوط مختلف سیاسی در تحولات این دوران، میکوشد علل و عوامل موثر در انقلاب را بیابد و چارچوبی نظری برای تحلیل این تحولات ارائه کند.



نشرمركز